

بيت إِنَّهُ الرَّحْمِزِ الرَّحِيمِ

مُعاوية

# معاوية

المؤلفن:

عبدالباقي قرنه الحب زائري



## آدرس: قـــم - حَــيابان مـعلم، مـيدان روح الله - تــلفن:۷۷٤٤۲۱۳ - تــلفاكس:۷۷٤١٦٢١

- 🏶 اسم الكتاب: معاوية
- ₩ المؤلف: عبدالباقي قرنه الجزائري
  - 🎏 الطبعة: الاولى
- 🏶 تاريخ النشر: ١٣٨٤ هـ. ش ١٤٢٦ هـ. ق
  - ∜ شابك: ۱−۷۷−۲۲۸۷

- المطبعة: نينوى 🏶
- عدد المطبوع: ٣٠٠٠ مجلد 🕏
- \* ISBN: 964-7866-77-1

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد و آله الطيبين الطاهرين، وبعد؛

#### تمهيد

كنا ذات ليلة من ليالى شهر رمضان منذ أكثر من عشرين عاماً جلوساً في المسجد، وأحسست ساعتها من الحاضرين شيئاً من الصقاء ونحن في شهر صفَّدتُ فيه الشياطين، فخطر لي أن أتحدّثُ عن شيء طالما و ددتُ الحديث عنه؛ فذكرتُ للحاضرين أننى إلى ليلتنا تلك لم أتقبَلْ تصرقات معاوية بن أبي سُفيان في حقّ الإمام على عبه تسعم مع أنّي قرأت عن ذلك ماقرأتُ وأبديتُ عجزى عن الجمع بين سلوك مُعاوية وبين ما يسكن خيالنا حوَّل مَن صحبوا النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وعاينُوا الوحْي وشهدُوا المُعجز ات؛ وكأننى كنتُ أرفض إضفاءَ الشّرعيّة على سلوك مُعاويّة. كنتَ أتوقّع من الحاضرين أن يُدْلُوا بما لديهم لَعلّى أستفيدُ شيئاً يبدد الإنهام والغَموض الكنُّني فوجئت بتصرُّف ما كان يخْطر ببالي،فقد انْبري لي أحدُهم وهومن الدّعاة الكبار الذين يتصورون أنّ شهادة أحدهم تعدلُ شهادةَ خُزيمةً بن ثابت الأنصاريّ، وقال لي بكلّ صرامة وحزّم: "لولا أنّنا نعرفك لكانَ لنا معك شأن،و ابتداءً من اليوم \_ لاحق لك في أن تطرح مثل هذه المواضيع، وهذا أول أبندار وآخر إنذار "! او أنا الذي كنت أنصور أنني سأجدُ في طرّحي للقضية ما ببرر ما كنت قد اطلّعت عليه من أعمال معاوية التي تشمئز منها النفوس، مع أنني لم أزذ على أن استبعثت سهولة نقبل سلوك مُعاوية، لأن اعتقاد عدالة جميع الصحابة لا يسمح بالقذح في واحد منهم، ولم يكن القصد من سُؤالي قدحاً شهد الله و إنّما كنت أريد إرضاء ضميري والتوفيق بين مُعتقدي وسلوكي وقد كنا أيّامها نشنع على الحاكمين بأعمال لا نبلغ عُشرما وصل إليه مُعاوية. كل ما في المسألة أنّ وجداني لا يسمح لى بالكيل بمكيالين.

لقد كان إنذار صاحبنا في محلّه، لأنّه أيقظني من نوم ونبّهني من غفلة وشعرات ساعتها أنني في سجن فكريّ كبير، وتداعّت الأفكار، ورحت أفكر في الخروج من الوطن! لأنّه إذا كان هذا هو الردّ، ولا حقّ لي ابتداءً من ذلك اليوم في طرح الإشكالات، فمعناه أنّ البحث ممنوع، وأنّ الحوار النّزيه المتحرّر من التقليد الأعمى ممنوع، ولا أذري ما الفرق حيننذ بين ذلك وبين استبداد العسكريّين الذي طالما ندّننا به، وماقيمة الحياة إذا كان أمس المراء خيراً من يومه وعده مناك رحت أسائل نفسي متعجّباً من حال هؤ لاء الذين يردّدون لنا دائما "متى استعبدتم النّاس وقد ولذتهم أمهاتهم أحراراً "وفي نفس الوقت يمارسون في حقنا وصاية فكريّة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد نصبوا أنفسهم حمّاة للشريعة مدافعين عن السنّة ومرت السنون، وكتب الله في العمر بعضهم بعيّة فرأينا حماة الشريعة المدافعين عن عنالة جميع الصحابة يسبّ بعضهم بعضاً ويطعن بعضهم في بعض وهم يتنافسون في الانتخابات ويتسابقون إلى مصافحة من كانوا يُسمّونه الطّاغوت اوش في خلقه شؤون .

لا أعتقد أنّ صاحبنا كان مقتنعاً بمايقول حينما أجابني بتلك الطريقة، ولا أعتقد أنه كان لديه معلومات كافية عن معاوية والذين في قلوبهم مرض الكنّه \_ في مايبدو\_ ردد ماعلموه من أنّ الخوض في مثل تلك الأموريُوثُر على عقائد النّاس ويزرع الفرقة ويفتح الأبواب أمام الزّنادقة

وأعداء الذين ولست أدري كيف صار الحديث عن مُعاوية من عقائد المسلمين اولعل أسانذته يدرون الكنّني البوم، بعد مرور أكثر من عشرين عاماً ،أُدركُ سبب تصرفه بنلك الطّريقة وفي وسعي أن أثبت له أنّ الحديث عن الصّحابة لاعلاقة له بالعقائد، وأنّه هو نفسه ضحيّة لُعْبة شُرع فيها في حياة النّبيّ صلى اله عليه واله ، ولم ينقض منها إلاّ شوط أو بعض شوط.

الحديث عن مُعاوية بن أبي سُفيان، لا يعني الحديث عن شخصية تاريخية معيّنة فحسب،بل هو يعني الحديث عن حقية من تاريخ المسلمين تجلَّت فيها التَّضار بات والتَّناقضات بين المُعتقد والسَّلوك، كما يعني الحديث عن أشخاص كان لهم دورفي تثبيت الاستبداد ووصول مُعاوية إلى ما وصل إليه ورسم صورته الحكوميّة التي عرفها النّاسُ بعد رحيله.هذا مع أنّ القرآن الكريم حرص على قرن الإيمان بالعمل، وجعل العمل الصالح دليلا على صحة الإيمان، والعمل الفاسد دليلا على فساد قلب صاحبه ويمكن القول أنّ متقفى المسلمين لم يختلفوا في مُعاوية بن أبي سُفيان جهلاً بحقيقته وواقع أمر ه، لأنّ أخباره أوسع من أن تخفى، وإنما اختلفوا فيه لكونه بمثّل عند طائفة منهم حارسَ الحدود في قضية عدالة جميع الصحابة.وسيبقى مُعاوية بن أبي سُفيان حارس الحدود طالما بقى شيء اسمُه عدالة جميع الصحابة. وقد كنتُ أيَّام كنت على المذهب السَّابق أجد في كتب النَّاريخ أعمالاً لمُعاويَّة بن أبي سُفيان تدَعُني في حيرة من أمرى أبحث عن حلّ، لأنّني من جهة ملزمّ بالاعتقاد بعدالة جميع الصنحابة، ومن جهة أخرى ملزم بتقديم كلام النبي صلى الله عليه وآله على كلام كل أدمي، وطالما رئدوا لنا قول مالك - ونحن في المغرب العربي على مذهب مالك - :" كلُّ واحد يؤخذ من قوله وبُردَ إلاَّ

صاحب هذا القبر"أ، وقول أحد كبار رؤساء المذاهب الإسلامية:" إذا صح الحديث مخالفاً لكلامي فاضربوا بكلامي عرض الحائط"، وهذه من عويصات القضايا، وليس يسلم منها إلا من رحم الله وأذكر على سبيل المثال قصة وقعت لي مع بعض من دَرَسوا في جامعات المملكة العربية السعودية من الحريصين على الدقة في التعيير، وهو نفسه ذكرلنا مرة حديث "لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.. ولأنني مولع بمطالعة كُتب التاريخ وتتبع قصص الشخصيات المؤثرة فقد وقعت عيني على شيء رهيب في أحد مجلدات تاريخ ابن كثير ولا أبالغ إن قلت إنه صدمني! نعم، يروي ابن كثير قصة سارق جيء به ليقام عليه الحد فاستعطف معاوية ومدحه بأبيات فعفا عنه وأمر بتخلية سبيله!

بعد قراءتي للقصنة أكثر من مرة لم يكن همني إلا ملاقاة صاحبنا لعلّه يبدد الشكوك التي داهمتني، لأن هذا العمل مناف تماماً لحديث "لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها "ق.وكنت أرجُو أن يكون لدى الأستاذ المذكور دليل أو شبة دليل، والتقينا، ورويت له القصنة، وفوجنت بأنه لم يطلع عليها، وقبل أن يتحقق من ذلك ويتثبت قال لي بكل بساطة "هذا غير صحيح [ا] ووعدني أن ينظر في المسألة وانتظرت يوما فأسبوعا فشهرا فسنة فإلى يومنا هذا.

اً يعني النُّبيُّ (صلى الله عليه وآله

ألقصة مذكورة في البداية والنهاية ج8 ص 154 نقلها ابن كثير عن الماوردي، وستأتي مفصلة في فصل (مُعاوية و إبطال الحدود ).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> مسند أحمد ج3 ص 386 و سنن الدارمي ج2 ص173 و صحيح البخاري ج4ص151 وصحيح مسلم ج5ص141 و سنن ابن ماجه ج2ص185 و سنن أبي داوود ج2ص235 و سنن الترمذي ج2ص442وسنن النساني ج8ص17 و المستدل ج4 ص 379 و السنن الكبرى للبيهقي ج8ص254 و صحيح ابن حبان جرا ص 248.

والحديث عن مُعاوية بمثّل أيضا الصرّاعَ القائم بين أنصار القيم والمبادئ السامية وبين أنصار المنافع والمصالح الشخصية. ولا أتصور أن يكون مُعاوية لدى العقلاء صالحاً ليُعرض نموذجاً للمسلم المعتدل المؤتمن على الدّين، وقد تحقّق عنْدى - وعند كثير ممّن عرفت \_ أنّ الرّجلُ مع تأخّر اسلامه لم يترك حرمة من حرمات الاسلام إلا وهتكها أومهد لهنكها، أظهر استخفافه بأحاديث النبيّ صلى الله عليه وآله في كثير من المواطن، وإنما شفع له عند كثيرين كونه استلم القيادة وتربّع على كرسيّ الحكم.ولأنّ مسألة الحكم عند المسلمين تمثّل أهمّ قضيّة سُلّت لأجّلها السيوفُ فإنّ الحقّ بصبر دائر أ مدار ها وخبر دليل على ذلك أنّ فيهم من يقول عن الخارج على الحاكم إنه إذا تغلُّب صارهو الحاكم الشرعيُّ وتجبُّ مبايعتُه و لا يحلُّ الخروجُ عليه، هذا مع أنَّه استحلُّ الخروج ونقض البيعةُ وقاتل الحاكم، وهذا لعمرى مما تحارله العقول فمسألة الاستيلاء على الحكم سهلت كثيرًا من الأمور ولمّعت كثيرًا من الوجوه وما أكثر ما همّشت كلام النّبيّ صبي الله عليه وآله و فعلَّه و تقرير و مرتري أكان مُعاوية بن أبي سُفيان بحظي بكل هذا التَّسامح لوالم يكن حاكماً؟!

إنّه لاخلاف بين المسلمين في تأخّر إسلام مُعاوية بن أبي سفيان،ولا خلاف بينهم في سفكه لدماء كثير من الصّحابة،وتعدّيه على حرمة النّبيّ صلى الشعيه وآله في ما يصعب تبريره،ولكنه الخليفة!ولابدّ من المحافظة على مقام وسُمعة الخليفة، لأنّه رمز الشّريعة وظلّ الله تعالى في الأرض!ومن تجرّأ

وذكرَه بما لا يُناسب مقام الخلافة دفع ثمن ذلك كائنا من كان،ولا يشفع له عمل صالح و لا سابقة جهاد. 1

وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الهدف من جعل الخايفة في الأرض فقال في سورة "ص": يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله المع عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب." فتبين من ذلك أن الهدف هوالحُكم بالحق واجتناب الهوى،ويعجز المؤرخون وعلماء الرجال عن إثبات شيء من الله لمعاوية إلى أنه خرج على من لا يختلف المسلمون في أنه من النبي صنى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى علم يعارضه إلا بنو أمية ،وبنو أمية معروفون ومواقفهم من الإسالام معلومة فإذا كان الذفاع عن المحاكم المسلم دفاعا عن الشريعة فإن معنى ذلك أن الشريعة متقلبة ذات أطوار ، لأن العقلاء يفهمون معنى الذفاع حينما يتعلق الأمربر جل يحاول جهذ طاقته أن يهتدي بهذي النبي صنى اله عليه وآله في كل أموره ولا يتجرأ على المقتسات ولا يتجاسر على الحرمات الما حينما يصبح الحاكم معلناً باستخفافه بالدّين فإن الذفاع عنه ليس من الإسلام في شيء .

ولايعجل القارئ الكريم في الحكم على قبل أن يطلع على ما في الصفحات التّالية، ولا يتصور أنني ورثت بغض مُعاوية، فإن ولادتي وتربيتي ودراستي كلّها كانت في مجتمع سنّي، والمجتمع السنّي - في الغالب - لا يذكر مُعاوية إلا بخير، ولا يفونني هنا بالمناسبة أن أخبر القارئ الكريم أننى كنت دائماً أشعر بمرارة تعترض حلقي

خير دليل على ذلك أبو الأعلى المودودي بعد صدور كتابه (الخلافة والملك) وسيّد قطب بعد صدور
 كتابه (كتب وشخصيات).

حينما أمر أثناء مطالعاتي بذكر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله ، لأن الحسرة كانت تعصرقلبي إذ أرى رجلاً مثلة ببذل مابذل من نصرة اللنبي صلى الله عبه وتله ودفاع عنه ويتولّى كفالته ويقدّمه على أو لاده ويفضله عليهم ومع ذلك لايستحق التفانة ممن وسعت رحمته كلّ شيء ويموت على غير الإسلام! أليس هذا أشبه بجزاء سنمار؟! بينما لايالو أبوستفيان جهدا في محاولة إطفاء نور الله تعالى ، فيجيش الجيوش ويدبر المؤامرات ليل نهار ، ويهتف هنافه المعلوم "أعل هبل "بويقول يوم حنين ماقال ، ويقول يوم اليرموك ماقال ، ومع ذلك يُسلم ويحسن إسلامه ويموت على الإسلام!! لقد قالوا لنا إنها حكمة الله يهدي من يشاء ، ولكن أليس غريباً أن تكون حكمة الله دائماً تصب لمصلحة بني أمية دون غيرهم؟!

قلت: إن الحديث عن مُعاوية يقتضي الكلام عن (بني أمية) لأنهم عشيرته وعن أبي سُفيان وهند بنت عبه لأنهماوالداه، وعن (يزيد) ابنه لأنه يمثل محطة مهمة في مسار المسلمين. كما يقتضي ذلك الحديث عن أيام مُلكه، وما جرى فيها من الأحداث التي لا تزال آثارها تمزق المسلمين وتشتت صفوفهم إلى اليوم. وقداعتمدت في البحث على كتب المخالفين لأهل بيت النبي صلى الله عنه اليوم. وقداعتمدت في البحث على كتب المخالفين لأهل بيت النبي صلى الله عنه من لا يُشك في مباينته للإمامية كابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن كثير والذهبي وابن خلدون وابن حجر العسقلاني، أخذت على نفسي ألا أرجع إلى كتب أنباع مدرسة الإمامية إلا في ما تقتضيه الضرورة الملحة التي لا مفرمنها، وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأنبة إلى أن بعض الأحاديث الواردة في الكتاب بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأنبة إلى أن بعض الأحاديث الواردة في الكتاب المتأخرين، والخوض في ذلك أبعد مما تقتضيه الضرورة يُخرجنا عن المتأخرين، والخوص في ذلك أبعد مرة ورد ليسا من غرض الكتاب، على موضوع الكتاب ويحول البحث إلى أخذ ورد ليسا من غرض الكتاب، على موضوع الكتاب ويحول البحث إلى أخذ ورد ليسا من غرض الكتاب، على

أنّني أشير إلى ورود الحديث بلفظ آخروييقى لمن أراد النحقّق والبحث أكثر أن يطالع ويخلص بنفسه إلى النتّيجة التي ترضي ضمير واكما لا يفوت التّنبيه إلى حذّف الأسانيد الطويلة روشاً للاختصار مع ذكْر أول الإسناد وآخره بينهما علامة [..]ويبقى لمن يريد التّثبّت والتحقيق أن يطالعها كاملة في المراجع المشار إليها بالهامش.

والإيخفى أنّ لمُعاوية بن أبى سُفيان شخصية جذبت اهتمام الباحثين، فكتب حوله من كتب، من مدارس وانتماءات مختلفة السلامية وغير إسلامية امنهم من خصتص له بحثا مستقلاً كما هو شأن العقّاد وابن عقبل، ومنهم من خصتص له فصلاً أو فصلين ضمن اطاريحت معين؛ وكتب عنه المُستشرقون أبضا ، فكان منهم مَن النزم بمنهج معيّن اضطر معه إلى مناقشة الحقائق بما يناسب القواعد التي تبنّاها وكان منهم من حملته عداوته للإسلام على أن يُمارس التحريف والتزييف، والنَّقدُ العلميّ النزيه كفيلٌ بالغرِّبَلة والتَّصَّفية ليذهب الزَّبد جفاء ويبقى ما ينفع النّاس.وأتصور - والله أعلم - أنّه ينبغي للمستبصرين الملتحقين بأهل البيت عليهم المنالم أن يكتبوا حول مُعاوية ويحقّقوا الأنهم كانوا ضحاياه يوما من الأيام، ولا يليق بهم أن يتفرّجوا على ذويهم وأصدقائهم وهم يستطيعون أن يؤدّوا البهم خدمة ولو من باب إقامة الحجة وقولي "ضحاياه "لايعني أننى أحكم على الرّجل من البداية وإنّما هو تعبير عن تجربة شعورية بعرفها كلِّ من سار َعلى ذلك الدّرب، وإخبار عن آثار نيّار فكرى عمل قرونا متطاولة لجعل عداوة آل النبيّ صلى الله عليه وآله شيئاً مَقبولًا لدى أهل الفبلة،وهوأخطرما وجدت إلى الأن نظراً لما تؤول إليه عاقبة مُعتقده ومَن يعمل على نشره.

ثمَ إنّ من المتقدّمين من وقع في شبهة مفادُها أنّ الدّفاع عن مُعاويّة هو دفاع عن الإسدام، ورووا الذلك أموراً منها ما ذكره المزّيّ في تهذيب الكمال

ج 1 ص 339: .... عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي، قال السمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول: سُنل أبو عبد الرحمن النسائي عن مُعاوية بن أبي سُفيان صاحب النبيّ من الله عبه وسم، فقال: إنّما الإسلام كَذَار لها بابّ، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنّما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنّما يريد دخول الدّار وقال: من أراد مُعاوية فإنّما أراد الصحابة (اهـ). أو هذا لعمري مما يحير عقول المتدبرين، لأنّ قائله مطلع على أعمال مُعاوية فكيف يقول بعد ذلك عمن فرق المسلمين وجعل بأسهم بينهم إنّ من أراده فقد أراد الدّين؟ أو هل أرد الدّين؟ أو هل الدّين غيرُه وهل ترك مُعاوية حرمة من حرمات الدّين لم يستخفف أراد الدّين الم يستخفف بها وكيف يكون لذلك معنى وقد ثبت أنّ اليهود كانوا يستخفون بشخص النّبي صلى الله عبو وآنه في مجلس معاوية و لا يغيّر بقول و لا فعل؟

ثم إن هذا الكلام لاينفع معاوية لأنه حجّة عليه ؛ فإن مُعاوية ينطبق عليه أنه أذى الصّحابة ، بل أذى خيرة الصّحابة علياً والحسن والحسين عليهم السّلام

و أبا ذرّ وعمّاراً وعمروبن الحمق وحجْر بن عديّ.فمن آذى الصّحابة إنمّا أراد الإسّلام،ومُعاويّة قد آذى الصّحابة فإذًا مُعاويّة قد أراد الإسّلام.ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.

وليت شعري كيف يهضم الناس مثل هذا بعد أن علم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله سمى جماعة مُعاوية "القاسطين"وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: "وأمّا القاسطون فكانوا لجهنّم حطبا"؟! وسمّاهم الفئة الباغية والبغي مُحرّم بنص الكتاب العزيز" قُلْ إنّمًا حَرَّمَ ربّي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثمّ والبغي بغير الحق وأن تُشركوا بالله ما لم يُنزل به سلطاناً وأنْ

الملامة (اهـ) تشير إلى نهاية النص

تقولوا على الله ما لاتعلمُون "أ. على أنَّه يُفترَضُ أن يكونَ مَر اثُ المسلمين أبعدَ ما يكونُ من المجاملة و الإنسباق خُلْفَ الهوى و العو اطف، لأنَّ الحقِّ لا يُعرَف بالرِّجَالِ و انَّما يُعرِ فِ الرِّجالُ بالحقِّ.وللحَقِّ قو انبنُ و قَو اعدُ نَسِتُو ي فيها الكبيرُ والصّغيرُ والعربيّ والأعجميّ.وقد تظافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة للحثُّ على اتباع الحقُّ وتحرّبه ولوعلى النّفس،وتُحذّر من الحُكم بغير الحقُّ ومن انباع الهوى لمافي ذلك من اضطراب الحال في الدُّنيا وسوء المآل في الآخر ة الكنّ نخية المسلمين من مُحدّثين ومُؤرّخين ورجاليّين ومُفسّرين لم يَلْنَقُوا حول هذه النَّقطة، إلاَّمن رَحم الله، وصاربعضُهم يصرّح أنَّ الحقّ ما عليه هو وجماعتُه، وماعدا ذلك من آية أو حديث فهو إمّا منسوخٌ أو مؤولٌ! وصار النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله بذلك تابعاً لامتبُوعاً ولايَفُونني هنا أنْ أَوْكَدَ أنَّ الذين نَهوا النّاس عن الحديث عمّا جرى في صدر الإسلام زعما منهم أنّ ذلك أسلّمُ لدين المراء إنَّما أسدوا إلى الشَّيطان خدمة وحرموا أجيالاً من المسلمين من إعمال الفكر والتدبر والتبصر ، وهذا بنفسه يكشف عن تعصبهم وانسياقهم خلف الهوى وعدم مبالاتهم بمصرر من يأتي بعدهم، إذ أو أنّ البحث في ذلك بدأ من القَرْنِ الأُولِ نُمِّ أَثْرُ اه من جاء فيما بعدُ لكان بين أيدينا اليومَ مادَة علميَّةً غزيرة كفيلة بتَيْديد كثير من الشبهات واستئصال كثير من العداوات و الحز از ات، ولكن يُظْهِر أن أولئك كانت تهمُّهُمْ مَر اكْزُهُم ومَو اقعُهم الاجتماعيّة وما يحصلونه من جاه وهمي أكثرتمما يهمهم تاريخ الإسلام والمسلمين ونصرةَ الحقُّ ومُبَايِنةُ الباطل وأهله ؛وقد مرَّعلي النَّاس زمانٌ كان نجاح الفَّقيه فيه متوقفاً على مدى دفاعه عن مُعاوية وطائفته ومُحاربة شيعة أهل البيت عليهم السلام، وتعاظمَ ذلك في القرن الثامن حتى أنتج لنا أمثال ابن تَيْمية

<sup>1</sup> سورة الأعراف 33

ألمقصود بنجاح الفقيه شهرته واستقرار وضعيته الاجتماعية وربّما تقلّب في المناصب الرفيعة .

وابن قيِّم الجوزيّة وابن كثير والذّهبيّ وآخرين بأتي الحديث عنهم إنّ شاء الله تعالى، والنوم أيضاً تتعالى أصواتٌ مُشابهَة ناسبة أومُتناسبة أنّ حولها من وسائل الاتصال ما يسمح للمرء أن يطلع على كثير مماجري وما يجري دون مغادرة بيته ويدل أن يستفيد أصحاب تلك الأصوات من ذلك تراهم يقلّدون أسلافهم ويدعون إلى التعامي والتعافل وتجاهل القيم وتهميش من يدعو إلى الدَّفاع عنها وهُمْ يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً. "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا \*الذين ضل سعيهم في الحياة الدّنياوهم بحسبون أنهم يحسنون صنعاً ". لقد وردت في صحاح المسلمين أحاديث تدعو إلى طاعة وُلاة الأمر وَإِنْ فَجرُوا وفَسقُوا، ووردت أيضاً أحاديث تدعوالي مُحاربة الحاكم الجائروتحذَّر من الرِّكون إليه، والقسم الثَّاني أقرب إلى التَّعاليم القرآنية التي تؤكّد أنّ العزرة لله والرسوله والمؤمنين وتحذّر من الركون إلى الطالمين²؛والأمّة في زماننا أحوج ما تكون إلى أحاديث العزة والإباء،ومن بين الأحاديث ما جاء في صحيح ابن حبان<sup>3</sup> قال: ...عن عامر بن السمط عن معاوية بن إسحاق بن طلحة قال حدثتى ثم استكتمنى أن أحدث به ماعاش معاوية فذكر عامر قال سمعه وهو يقول حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي المدينة قال سمعت بن مسعود و هو يقول قال النّبيّ من سَ عبه وسرسبكون أمر اء من بعدى يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهومؤمن لا إيمان بعده،قال عطاء فحين سمعت الحديث منه انطلقت به إلى عبد الله بن عمر فأخبرته فقال أنت سمعت ابن مسعود يقول هذا كالمدخل عليه في حديثه

ا سورة الكهف (104/103)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ولا تركنوا إلى النين طلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون (هود 113 )

<sup>°</sup> صحيح ابن حبان - ابن حبان البستي ــ ج 1ص 403 مؤسسة الرسالة 1414 تحقيق شعيب الأرنووط

قال عطاء فقلت هومريض فما يمنعك أن تعوده قال فانطلق بناإليه فانطلق وانطلقت معه فسأله عن شكواه ثم سأله عن الحديث قال فخرج ابن عمروهو يقلب كفه وهويقول ما كان ابن أم عبد يكذب على النبي من الله على منه وسم(اه) أقول: وأنت ترى في هذا الحديث كيف يستكتم الصحابة والتابعون بعضهُم بعضاً في الحديث تقيّة من معاوية ما عاش.

<sup>1</sup> علامة (اهـ) أو (انتهى ) إشارة إلى نهاية النص .

الفصل الأول بنو أُميّة

# بنو أميّة

مُعاوية بن أبي سُغيان من بني أميّة، وبنو أميّة قبيلة من قُريْش عُرفت على وجه الخصوص بعداوتها لبني هاشم قبيلة النبيّ صلى الله عله رائه .وقد وربت أحاديث في مُستَدرك الحاكم وتفسير القُرطبيّ وكتاب الفتن أتفيد أنّهم لم يكونوا يستنتون النّبيّ صلى الله عليه رائه من تلك العداوة. قال ابن أبي الحديد 2: وبنو أميّة صنفان: الأعياص والعنابس فالأعياص ،العاص وأبو العاص والعنابس فالأعياص ،العاص وأبو العاص والعنابس فالوحرب، وسُقيان، وأبو سُقيان، فبنو والعيص وأبو العاص، والعنابس ومروان وعثمان من الأعياص، ومعاوية وابنه من العنابس، ولكلّ واحد من الصنفين المذكورين وشيعتهم كالمم طويلٌ واختلافٌ شديدٌ ، في تفضيل بعضهم على بعض .اهـ

وفي لسان العرب<sup>3</sup>. والعنابس من قُريش أولاد أُميَة بن عبد شمس الأكبر وهم سنّة حَرْب وأبو عمرو وسُمُوا بالأسد والباقون يقال لهم الأعياص. اهـ
بالأسد والباقون يقال لهم الأعياص. اهـ

أ مُستَدرك الحاكم ج4ص534، تأسير القرطبي ج14 ص239، كتاب الفتن ص131

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ــ ابن أبي الحديد ــ ج 1 ص 335

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> لممان العرب ــ ابن منظور\_ ج6ص129

وقد جاء في وصف أُميّة لجدّ القبيلة أقوالٌ منْ بينها أنّه كان صاحب عهار وفُجور، وأنّه كان فيه نكد. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج3 ص 467): إنّ عثمان بن عفان تمنّى رجُلاً يُحدَثه عن الملوك وعمّا مضى فذُكر له رجلٌ بحضر موت، فأخضر أه وكان له مَعهُ حديثٌ طويلٌ كان منه أن سأله: أرأيت عبد المطلب افقال: نعم رأيت رجلاً قعداً أبيض طويلاً مقرون الحاجبين بين عينيه غُرة يقال إنّ فيها بركة وإنّ فيه بَركة ، قال: أفرأيت أميّة الأاله نعم رأيت رجلاً أميّة القال إنه نكد حوان فيه نكداً عمان؛ يكفيك من شرسماعه، وأمر بإخراج الرجل. اهـ

والإنصاف يقتضي أن نتساءل عن مدى شرعية تصرف عثمان ههنا، فإنه يُخالف ماعليه الأنبان والأغراف والثقافات مما ينبغي أن يُعامل به الضيّف فالحضرمي شيخ كبير لم يأت من تلقاء نفسه وإنما أحضره الخليفة عثمان من حضرموت ،وحضرموت باليّمن، وقطع مثل تلك المسافة ليس بالشيء اليسيرعلى شيخ كبيروفي مثل مناخ الحجاز واليّمن و لعل الشيخ اعتبرهذه الدّعوة شرفا أذركة في آخرعُمره إذ ليس كل واحد في اليّمن يخظى بأن يُوجَة إليه الخليفة ذعوة.

نُرى أكان عُثْمانُ يأمرُ بإخراج الرّجل لو أنّه حرّف وزخرف في وصنف أُميّة وادّعى له من الأوصاف ما يدّعيه المتملّقُون ؟!

أ وأمية ابن أخي هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه و آله قال ابن هشام : " فولد عبد مناف بن قصمي أربعة نفر هاشما وعبد شمس والمطلب وأمهم عائكة بنت مرة بن هلال ونوقل بن عبد مناف وأمه واقدة بنت عمرو المازنية قال ابن هشام وولد لعبد مناف أيضا أبو عمرو وتماضر وقلابة وحية وريطة وأم الأخثم وأم سفيان ".

وفي تاريخ مدينة دمشق أنقال أبو حاتم قال ابن الكلبي سمعت أبي يقول أدرك ثوب بن تلدة معوية فدخل عليه فقال له:ما أدركت وكم عُمرك قال:لا أدري إلاأني أدركت بني والبة ثلاث مرات يُريد أفنيت ثلاثة قُرون قال:فكيف بصرك اليوم قال:أحد ما كان قط كنت أرى الشخص واحداً فأنا أراه اليوم شخصين قال:فكيف مشيك قال أمشى ما كنت قط كنت أمشى تائداً فأنا اليوم أهرول هرولة فقال:أدركت أمية بن عبد شمس؟ قال:نعم وهو أعمى وعبد له يقوده قال له معاوية كف فقذ جاء غير ما ذكرت ائم قال معاوية اليس في البيت إلا أموي فأنظر أي هؤلاء أشبه بأمية قال:هذا لعمروبن سعيد بن العاص وهو عمروالاشدق وقيل له الأشدق لأنه كان خطيباً مفلقا الهد 3

وقد سبق كلامُ الرّجل الّذي قال لعثمان ما قال بخُصوص أُميّة العبارتان تتّفقان على أنّ أُميّة كان أعمى والمتمعّنُ في القصتتين يجدُ موقف الخليفة عثمان وموقف مُعاوية مُتشابهين مُتناغمين.

وعلى فرض أنّ أُميّة لم يكُنْ أعمى فيه نكد،وعلى فرض أنّه كان في جمال يوسف عبه سدم،فهل ينفعُه ذلك وهو صاحب عهاروفجُور اثمّ إنّ المرء لا يُعاب بالعمى إذليس العمى بنفسه عيباقادحاً في المُروءة،وقد عَميَ جماعةً من الصّحابة والتّابعين 4،وإنّما يظهرالنّقص إذا انضم إلى العمى سفاسف الأخلاق وماتشمنز منه النفوس،فيجتمع العميّان عمى الظاهروعمى الباطن. ولماذا ينزعج عثمان ومُعاوية من عمى أُميّة والحالُ أنّ لدى الجمهور روايات تُشير إلى أنّ من الأنبياء مَنْ كان فاقداً للبصر!

ا تاريخ مدينة دمشق ــ ابن عساكر ــ ج11 ص181

اختلفوا في ضبط اسمه .

<sup>3</sup> عمروالأشدق هذا هوالذي ذبحه عبد العلك بن مروان بعدما أعطاه الأمان.طالع شذرات الذهبجـ1ص77

كان عبد الله بن أم مكتُوم أغمى،وكان النبي (صلى الله عليه وآله يستخلفه على المدينة.

على كلّ حال، ليس في كُتب التّاريخ والأدب والتّراجم ما يُشير إلى فضائلَ تحلّى بها أُميّة، ولم تنفع الأموالُ العريضةُ في اختلاق شيء من ذلك ونشره، ولا يملك العاقلُ المُنصف إلاّ أن يضع أُميّة حيثُ وضع نفسته . وقد جرت العادة عند العرب أنهم يفتخرون بمأثر آبائهم وأجدادهم، ويعتبرونها رصيداً مهمّا في سجل الشرف يتوارثونه جيلاً بعد جيل، وليس في آباء النبي صلى الله عليه واله إلاّ من هو فخر لا يُضاهى، وعز لا يتناهى، أقرالهم بالفضل موالف ومخالف، وإنما لا أبسط القول في ذلك لأنّ الموضوع يتعلّق بمعاوية وبني أُميّة.

وقد ذكر المؤرخون والأدباء من أخبار أمية وأوصافه ما تمجّه الأسماع، وأعرضت عن إيراد ذلك لأنه لا يصحّ محاكمة بني أميّة بما كان في الجاهلية، وإن كان فيه ما يُعين على تشخيص ما يندرج تحت مقولة العرق الدّستاس؛ وأمّا مايستوي في الموقف منه المسلمُ والكافر فلا أرى حَرَجاً في ذكره.

## 1- بنو أميّة في القرآن الكريم

في نَفْسير القُرْطبيّ (ج 10 ص 283/282):

وقال في رواية ثالثة إنه عيه سدم رأى في المنام بني مَرْوان ينْزون على منبره نزو القردة فساء ذلك فقيل إنما هي الدنيا أعطوها فسُري عنه وما كان له بمكة منبر ولكنه يجوزأن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد رض شف قال سهل إنماهذه الرؤيا هي أن النبي صن الله عنه رسم كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزوالقردة فاغتم لذلك ومااستجمع ضاحكا من يومنذ حتى مات صن الله عنه رسم فنزلت هذه الآية مُخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم بجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً.

وفي الدّر المَنشُر (ج5ص310)؛ وأخْرج ابن مردويه عن الحسين بن علي رسر سعنها أن النّبي من الله عنه رسم أصبح وهو مهموم فقيل مالك يا نبي فقال إنّي رأيت في المنام كأن بني أمية يتعاورون منبري هذا فقيل يا نبي لا تهتم فأنها دنيا تتالهم فأنزل الله وما جعلنا الرويا التي أريناك إلا فتنة للناس وأخْرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدّلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسبب رض شعه قال رأى النبي من الله عنه وسنم بني أمية على المنابر فساء ه ذلك فأوحى الله إليه إنّماهي دنيا أعطوها فقرت عينه وهي قوله وما جعلنا الرويا التي أريناك إلا فئنة الناس يعني بلاء الناس .اهد .

وحديثُ رُوْيا النّبيّ ( ص)بني أُميّة ينزون على منبره مذْكُورفي شُعب الإيمان (ج324سع)عن يوسف بن مازن الرّاسبيّ .

وفي تفسير القُرْطبيّ (ج11 ص351):ورُويَ أَنَّ النَّبِيِّ منَى الله عنه رسنم رأى بني أُميّة في منامه يَلُونَ النَّاسِ فخرج الحَكَمُ منْ عنْده فأخْبربني أُميّة بذلك فقالوا له: ارجع فسله متى يكون ذلك فأنزل الله تعالى وإن أذري أقريب أم بعيد ما تُوعدُون وإن أذري لعله فتنة لكم ومتاغ إلى حين يقول لنبيّه عيه سدم قُلُ لهُم ذلك.

وقال ابن كثير في تفسيره عند ذكر الآية من سورة القدر (ج4 ص530): قال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا محمود... عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بابع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين فقال لا تؤنّبني رحمك الله فإن النبي من المؤمنين فقال لا تؤنّبني رحمك الله فإن النبي من ها عنه رسم أري بني أمية على منبره فساءة ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدروما أذراك ما ليلة القدر ليلة القدروما أذراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية اهد

أقول:وقد تعقّب ابن كثير هذا بكلام جرى فيه على عادته في الدّفاع عن بني أُميّة، وتلْك شنشنة أغرفها من أخْزم. أوالدّليل على بطلان كلام ابن كثيررواية الحاكم للقصنة في المُسْتَدّرك (ج3ص186)وقوله بعد ذلك هذا إسناد صحيح "اوأمًا ما زعمُوه من وجوب تصحيح الذّهبيّ لما يرويه الحاكم فتحكم ما أنزل الله به من سلطان .

ولم يختلف المفسرون في أن سورة "المسد " نزلت في حق أبي لهب وزوجته وأرباب السيروالتراجم متفقون أن زوجة أبي لهب حمالة الحطب هي أمّ جميل بنت حرب بن أمية،أخت أبي سفيان،وهي عمة معاوية بن أبي سفيان وقد كان حنقها على النبي صلى الله عليه وآله من شدته لا يكاد يُوصف،حتى إنها كانت تسمّى النبي صلى الله عليه واله من شدته الأوصف،

 <sup>&</sup>quot; قولهم شنشنة أعرفها من أخزم" يضرب مثلا الرجل يشبه أباه (جمهرة الأمثال لأبي هلال السكري ج1ص541).

السنبوطي أنامر أنه امر أة أبي لهب أمّ جميل العوراء بنت حرب بن أمية وقال البغوي في تفسيره أنوا أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سغيان حمالة الحطب قال زيد والضخاك كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه في طريق النبي منى بنه عنه رسم وأصحابه لتعقرهم وهي رواية عطية عن ابن عباس وقال قتادة ومجاهد والسدي كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس وتوقد نارها كما توقد النار الحطب يقال فلان يخطب على فلان إذا كان يُغري به وقال سعيد بن جبير حمالة الخطايا دليله قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وقال الشوكاني في الفتح أوقد ذهب جمهور المُفسرين إلى أنهم كفار مكة وأن الآية [ألم ترالي الذين بدلوا نعمة الله كذرا وأحلوا قومهم دار البوار ..الآية] نزلت في بطنين من بُطون قُريش بني مغزوم وبني أميّة اهـ

وفي فتح القدير أيضاً 4: وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الخطاب في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً قال هما الأفجران من قُريش بنو المغيرة وبنوأمية فأما بنو المغيرة فكفيتُمُوهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن عمر نخوة ، وأخرح ابن جريروابن المنذروابن أبى حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن علي في الأية نحوة أيضا. وأخرج عبد الرزاقوالفريابي والنسائي وابن

ا الإتقان ــ السيوطي ج2ص395 تحت رقم5772

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ت**فسي**ر البغوي ج4ص543

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتح القدير \_ الشوكاني \_ ج3 ص108

فتح القدير \_ الشوكاني \_ ج3س11/110

جرير وابن أبى حاتم وابن الأنباريّ والحاكم وصحّحه وابن مردونِه والبيهقيّ عن أبي الطّفيل أنّ ابن الكوّاء سأل عليّاً عن الذين بدّلوا نعْمة الله كُفْراً قال هو الفجّار من قُريش كُفيتَهُم يوم بذر .اهـــ

والعجبُ من البُخاريَ يرويه في تاريخه والايرويه في صحيحه،ولعلَ القارئ يتصور أنّ شرط الصحيح لم يتوفر فيه،والأمر خلاف نلك ،فقد استدركه عليه الحاكم ضمن عدد هائل من الأحاديث؛ففي المُستَدرك أ:حدّثنا أبوالعبّاس محمد ... عن عمرو ذي مر عن عليّ رض الله عنه ثمّ في قوله عزّوجل وأحلّوا قومهم دار البوارقال هم الأفجر ان من قُريش بنو أميّة وبنو المغيرة. فأما بنوالمغيرة فقد قطع الله دابر هم يوم بدروأما بنوأميّة فمتعوا إلى حين.هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه .اهـ

وفي زاد المسير 2 بفامًا الأخزاب فهم الكفار الذين تحزّبوا على النبي منى منه عنه بسلم عاداة وفيهم أربعة أقوال أحدُها أنهم اليهود والنصارى قاله قتادة والثّاني أنهم اليهود والنالث بنو أميّة وبنو المغيرة وآل أبي طلحة بن عبد العزّى قاله مقاتل والرّابع كُفّار قُريش ذكره الماورديّ. اهـ

وقال السيوطي 3: وأخرج ابن مردويه والبيهقيّ في الدّلائل من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر رس الله عنه أن أمّ جميل دخلت على أبي بكر وعنده النبيّ من الله عنه رسم فقالت باابن أبي قحافة ما شأن صاحبك ينشد فيّ الشّعرفقال والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشّعر فقالت أليس قد قال

أ المُستُدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري - ج2ص 383 تحت رقم 3343

² زاد المسير ـــ ابن الجوزي ـــ ج4ص335

<sup>3</sup> الدّر المنتور ــ السيوطى ــ ج5 ص296

في جيدها حبل من مسد فما يُدريه ما في جيدي؟ فقال النبيّ من الله عنه رسم قل لها هل ترين عندي أحداً فإنها لن تراني جعل بيني وبينها حجاباً فقال لها أبو بكررض الله عنه فقالت أتهزأ بي والله ما أرى عندك أحداً وأخرج ابن مردويه عن أبي بكر الصديق رض الله عنه قال كنت جالساً عند المقام والنبيّ من الله عنه وسمّ في ظلّ الكعبة بين يديّ إذ جاعت أمّ جميل بنت حرب بن أمية زوجة أبي لهب ومعها فهران أ فقالت أين الذي هجاني وهجا زوجي والله لئن رأيته لأرضن أنشيه بهذين الفهرين وذلك عند نزول تبّت يدا أبي لهب قال أبوبكر رض الله عنه فقالت لها يأمّ جميل ما هجاك و لا هجا زوجك قالت والله ما أنت بكذّاب وإن الناس ليقولون ذلك ثمّ ولت ذاهبة فقات يا نبيّ إنها لم ترك فقال البيني وبينها جبريل وأخرج ابن أبي شيئة والذار قطني في الأفراد وأبو نعيم في الذلائل عن ابن عبّاس رض الله عنه ما لمن ان نبيّ لو تتحيّلت عنها فإنها المرأة بذيّة فقال إنه سيُحال بيني وبينها فلا تراني فقالت يا أبا بنا عنها فلا تراني فقالت يا أبا بنا صاحبك الهـ

وقال ابن كثير<sup>2</sup>: وامرأته حمّالة الحطب وكانت زوجته من سادات نساء قُريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أميّة،وهي أخت أبي سُفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجُحوده وعناده،فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نارجهنم ولهذا قال تعالى حمّالة الحطب في جيدها حبّل من مسد يعني تحمّل الحطب فتأقى على زوجها ليزداد على ماهو فيه وهي مهيّاة لذلك مُستعدة له وقال السيوطي: وأخرج ابن جريرعن سهّل بن سعد

الفهر الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه أنثى (السان العرب ج5ص66)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تنسير ابن كثير ج4 ص 565

<sup>3</sup> الذر المَنثُر السيوطي ج 5ص309

رض الله عنه قال رأى النّبيّ منى الله عنه رسم بني فلان لينزون على منير ، نزوّ القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات وأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنَّاس، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عُمر بض اله عنها أنَّ النَّبيِّ من الله عنه الله قال رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المذابر كأنهم القردة وأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنَّاس والشَّجرة الملْعُونة يعني الحكم وولدَه.وأخْرج ابن أبي حاتم عن يعلي بن مرّة عنْ على رض لله خه قال قال النّبيّ منى الله عنه رسنم أريتُ بني أميّة على منابر الأرض وسيتملَّكونكم فتجدُونَهم أربابَ سوء.و اهْتَمَ النَّبِيِّ صنَّى منه عنه رسمَ لذلك فأنزل الله وما جعلنا الرَّؤْيا التي أريناك إلاَّ فت نَّهُ للنَّاسِ .وأخرج التَّرمذيّ والحاكم عن الحسن بن على أنّ النّبيّ رأى بني أُميّة على منبره فساءه ذلك فنزلتُ إِنَّا أَعْطِينَاكَ الكويْر ونزلتُ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ في ليِّلة القدر..الحديث.لكنَّ المزّى يقول: هو حديث مُنكر، والاعجب من قول المزّى وغيره من الشاميّين، فكم من حديث صحيح عدّوه في الموضوعات وكم من حديث موضوع أحاطوه بهالة من الْتَقْديس.

قال البيضاوي 3: والله سريع الحساب لا يشغله حساب عن حساب رُوي أنها نزلت في عتبة بن ربيعة بن أُميّة تَعبَّد في الجاهليّة والتمس الذين فلما جاء الإسلام كَفَر وفي تفسير الطّبريّ4: ...عن ابن عبّاس قال كان أُبيّ بن

أ " بني فلان " ليس فيه تصريح باسم القبيلة، فإن كان تعمداً فهو من كتمان العلم، وإن كان تقية فإنما يدل على إل هاب فكرى ر هيب في زمن الصحابة!

المزّي نسبة إلى المزّة قال ياقوت العموي في معجم البلدان ج 5ص 122 قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف فرسخ وبها فيما يقال قبر دحية الكلبي صاحب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ويقال لها مزة كلب.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ت**ن**سير البيضاو*ي ج4ص*193

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تأسير الطبري ج 19 مس 8

خَلَف بِحْضِر النَّبِيِّ مِنْ لِلهُ عِنْ رِسْمَ فَزَجَرَهُ عُقْبِة بْنِ أَبِي معيط فنزل ويوم يعض الظَّالم على يديه يقولُ بالنِّتني اتَّخذْتُ مع الرَّسول سبيلاً إلى قوله خذو لا قال " الظَّالمُ " عقبة و " فُلاناً خليلاً " أبيّ بن خَلَف. حدّثنا ابن حميد قال حدَّثنا جرير عن الشّعبيّ في قوله لينتني لم أتّخذ فلاناً خليلاً قال كان عقبة بن أبى معيط خليلاً لأمية بن خلف فأسلم عقبة فقال أمية وجهى من وجهك حرام إِنْ تَابِعْتَ مَحَمَداً فَكَفَرُوهُو الذي قال لَيْتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا حَتَثْنَا الحسنُ قال أخبر ناعبد الرز اققال أخبر نا معمر عن قتادة وعثمان الجزري عن مقسم في قوله ويوم يعض الظَّالم على يديْه يقُول يا ليْنتي اتَّخذْت مع الرَّسول سبيلاً قال اجْتُمع عَقْبة بن أبي معيط وأبئ بن خَلَف وكانا خليلين فقال أحدُهما لصاحبه بلغني أنَّك أتينت محمداً فاستمعن منه والله لا أرضني عنك حتى تتفل في وجُّهه وتكذُّبه فلمُ يسلُّطُه الله على ذلك فقَتل عقية يوم بدرصبر أ،و أمَّا أَبِيُّ بْن خَلْف فَقَتْله النَّبِيِّ صَنَّى مَنْ مِنْهُ عَنِهِ رَسْمَ بِيدِه يَوْمُ أَحُد فِي الْقَتَالُ وهُمَا اللّذان أَنْزِلَ اللهُ فيهما ويوم يعضُ الظَّالمُ على يديْه يقولُ يا ليْنتني اتَّخذْت مع الرَّسول سبيلاً والقصّة مذّكورة في زاد المسيرج6ص86 وقال القرطبي في قوله تعالى وإذا دُعُوا إلى الله ورَسُوله ليَحْكُمَ بينَهُمْ..." : وقيلَ نزلت في المُغيرة بْن وَائل منْ بني أُميّة كان بينه وبين على بن أبي طالب خُصومةً في ماء وأرْض فامْنتع المُغيرةُ أنْ يحاكمَ عليّاً إلى النّبيّ منه سه عنه رسم وقال إنّه يبْغضُني فنزلتُ الآية ،وذُكُرهُ الماورديّ وقال ليحكم ولم يقلُ ليحكما لأنّ المعْنيُّ به الرسولُ من هنه عنه رسمَ وإنَّما بدأ بذكْرِ الله إعْظاماً لله واستفتاحَ كَلَام.

وقالَ في تفسير قوله تعالى " ويوم يعض ّ الظّالم على يديه.... ":قوله تعالى ويوم يعض الظّالم على يديّه الماضي عضنضت وحكّى الكسائيّ

ا تَفْسِيرِ القُرْطبيَ ج 12 ص293

عضضت بفتّح الضاد الأولى وجاء التوقيف على أهل التفسير منهم الرر عناس وسعيد بن المُسيِّب أنّ الظَّالم ها هُنا يُر اد به عُقْية بن أبي معيط و أنّ خلاله أُميّة بْن خُلَف فَعُقِبة قَتَلَهُ على بْن أبي طالب رَمْنَ الله وذلك أنّه كان في الأساري يوم بدر فأمَرَ النّبيّ منى الله عنه رسم بقتله فقال أأقتلُ دُونَهُم فقال نعمْ بكُفْرِك وعُتُوك فقال مَنْ للصِّنية فقال النَّارِفقام على رض أَشَعَه فَقَتَلُه وأُميَّة قَتَلُهُ النَّبِيِّ من الله عنه رسم فكانَ هذا من ذلائل نبورة النَّبِيّ من الله عنه رسم لأنَّهُ خبر عنهما بهذا فَقَتلا على الكُفْرولمْ يُسمّيا في الآية لأنّه أبتلغ في الفائدة ليُعلم أنّ هذا سبيلُ كلَّ ظالم قَبلُ من غيره في معصية الله عز وجلَّ قال ابن عبّاس وقتادة وغيرُ هما وكان عُقْبة قد همّ بالإسلام فمَنعَهُ منْه أُبيُّ بْن خَلَف وكانا خدنيْن وأنّ النّبيّ صنى لله عنه رسم قتلَهُما جميعاً قتلَ عُقْبَةَ يوم بدْر صبراً وأبيّ بن خَلَف في المُبارِزة يوم أُحُد ذكَرهُ القُشيْرِيُّ والتَّعلبيِّ والأُوّل ذَكَره النَّحَاسُ وقال السُّهيليِّ ويوم يعضِّ الظَّالم على يديُّه هو عُقْبة بْن أبي معيط وكانَ صديقاً لأُميّة بْن خَلَف الجُمَحي ويروي لأبيّ بْن خَلَف أخي أُميّة وكان قدْ صنع وليمةً فدعا النها قُرِيشًا ودعًا النَّبِيِّ صنى الله عنه رسم فأبي أنْ يأتيه إلا أنْ يُسلَّمَ وكرهَ عُقّبة أنْ يتأخّر عنْ طَعامه منْ أشْراف قُريش أحد فأسلم ونطق بالشّهادئين فأتاه النَّبيِّ صنى الله عنه وسم وأكل من طعامه فعاتبَه خَليلُه أُميَّة بن خَلَف أو أُبيَّ بن خَلف وكان غائباً فقال عُقْبة رأيتُ عظيماً ألا يحضر طعامي رجلٌ من أشراف قُريْش فقال له خَليلُه لا أرْضى حتّى تَرْجعَ وتَبْصقَ في وجْهه وتَطأ عُنَّقه وتقولَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَفَعَلَ عَدُو الله مَا أَمَرَهُ بِه خَلِيلُه فَأَنْزِلِ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ ويوم بعض الظَّالم على يديّه.اهـ

وروى مثله البغويّ في تفسيره ج3ص 367 .

وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى "ألمْ تَرَ إلى الذينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْراً وأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَالبَوارِ..":قال البُخاريّ قوله ألمْ ترَ إلى الذين بتلُوا نِعْمةَ الله كُفْراً أَلَمْ تَعْلَمْ كَقُولُه أَلَمْ تَرَ كَيْفَ أَلَمْ تَرالِي الذين خرجُوا البوارُ الهلاك بارَ يبُورُ بُورُ أَ وقوماً بُورِ أَ هَالكِينَ حِدَيْتًا عَلَىّ بْنِ عَبْدِ الله حِدَيْتًا سُفْيانِ عَن عَمْرُو عن عطاء سمع ابن عباس ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كُفْراً قال هم كَفَّار أَهْل مكَّة وقال العَوْفي عن ابن عبّاس في هذه الآية هو جبلّة بن الأينهم والذين البعوه من العرب فلحقُوا بالرّوم أ والمشهور الصّحيح عن ابن عبّاس هو القوَّل الأوَّل و إنَّ كان المعنَّني يعمُّ جميعُ الكُفَّار فإنَّ الله تعالى بَعثَ محمَّداً منى الله عنه رستم رحْمةً للعالَمين ونعْمةً للنَّاس فمَنْ قَبِلَها وقامَ بشُكِّرها دخَل الجنَّةَ ومَنْ ردَّها وكَفَرَهَا دخَلَ النَّار .وقَدْ رُويَ عنْ عليَّ نحْوُ قَوْل ابْن عبَّاسِ الأَوْلِ وقال ابْن أبي حاتم حدِّثنا أبي... أبي الطُّفيل أنّ ابْن الكوّاء سأل علياً عن الذين بدَّلُوا نعْمة الله كُفْراً وأحلُّوا قومهم دار البوارقال هُم كُفَّار قُريش يوم بدر حدّثنا المُنْذر بن شاذان ...عن أبي الطَّفيل قال جاء رجل إلى على فقال يا أميرَ المؤمنين من الذين بدّلوا نعمة الله كُفْر أ و أحلُّوا قومهُم دارَ النوار قال مُنافقو قَريْش وقال ابْن أبي حاتم حدّثَنا أبي حدّثَنا ابْن نُفَيِّل قال قرأْت على معقل عن ابن أبي حُسين قال قام على بن أبي طالب رض الله غه فقال ألا أحد يسْأَلُني عن القرْآن فوالله لو أعلمُ اليوم أحداً أعلم به منَّى وإنْ كان منْ وراء البحار لأتيِّنه فقام عبد الله بن الكوَّاء فقال من الذين بدَّلو ا نعْمة الله كُفْر أ و أحلُّو ا قوْمهُم دار البوار قال مُشْرِكو قُريش أنتُهم نعْمة الله فبدَّلوا نعْمة الله كُفْراً وأحلُوا قَوْمُهُم دارَ البَوار وقال السدىّ في قوّله ألمْ تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كَفُرا الآية ذكر مُسلم المُسْتَوقي عن علميّ أنَّه قال هم الأفْجَر ان منْ قُريْش بِنُو أُميَّةً وبنو المُغيرة فأمَّا بنو المغيرة فأحلُّوا قومهم دارالبوار يومُ بدر وأمَّا بنُو أُميّة فأحلّوا قومهم دار البوار يوم أُحد وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سُعْيان

هذا لا يصنع لأن جبلة بن الأيهم أسلم في خلافة عمر ، ثم ارتد بعدذ ذلك إثر قصة له معه، ولم يعرف
 أهل الشام الإسلام على عهد النبيّ (صلى الله عليه وأله .

يوم أحد وأما دار البوار فهي جهنم وقال ابن أبي حاتم رَحِمة الله حدثنا محمد بن يخيى .. عن عمرو بن مرة قال سمعت علياً قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوارقال هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنوالمغيرة فأهلكوا يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين ورواه أبو إسحاق عن عمرو ذي مرعن علي نخوه وروي من غير وجه عنه وقال سفيان الثوري عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب في قوله ألم ترإلي علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر ان الخطاب في قوله ألم ترإلي فأما بنو المغيرة وبنوأمية فمتعوا إلى حين وكذا رواه فأما بنو المؤيرة فكفيتموهم يوم بذروأما بنوأمية فمتعوا إلى حين وكذا رواه أمير المؤمنين هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوارقال هم الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يؤم بذروأما أعمامك فأملي الله لهم إلى حين اهـ

وفي زاد المسير أ:قوله تعالى ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفراً في المشار إليفهم سبعة أقوال أحدها أنهم الأفجران من قُريش بنو أمية وبنو المغيرة روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والثاني أنهم منافقو قُريش رواه أبو الطّفيل عن علي والثالث بنو أمية وبنوالمغيرة ورؤساء أهل بذر الذين ساقوا أهل بذر إلى بذر رواه أبو صالح عن ابن عباس والرابع أهل مكة رواه عطاء عن ابن عباس وبه قال الضنّداك والخامس المشركون من أهل بذر قاله مجاهد وابن زيد والسادس أنهم الذين قتلوا ببدرمن كفار قُريش قاله سعيد بن جُبيروأبو مالك والسّابع أنها عامّة في جميع المُشركين قاله الحسن اهـ

وفي تفسير الطّبري أ: وقيل إن الذين بدّلوا نعْمة الله كُفْراً بنو أُميّة وبنو مخزوم ذكْرُ مَنْ قال ذلك: حدّثنا أبن بشّار وأحمد بن إستحاق قالا حدّثنا أبو أحمد قال حدّثنا مُفيان عن على بن زيد عن يوسف بن سعد عن عُمر بن الخطّاب في قوله ألم تر إلى الذين بدّلوا نعْمة الله كُفْراً وأحلّوا قومهم دار البوار جهنّم قال هُما الأفجران من قُريْش بنو المغيرة وبنُو أُميّة فأمّا بنو المغيرة وبنُو أُميّة فأمّا بنو المغيرة وينو أُميّة فأمّا بنو المغيرة وينو أُميّة فأمّا بنو

وروى مثله في ص220 و ص222.

وقال السيوطي في الذر المنشر ج 5ص 41: وأخرج البُخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويّه عن عُمَر بن الخطّاب رس شعنه في قوله ألمْ تَرَ إلى الذين بتلوا نعمة الله كفراً قال هما الأفجران من قُريش بنو المغيرة وبنو أميّة فأمّا بنو المغيرة فكُفيتُموهم يوم بدر وأمّا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين اهـ وفيه ج 5 ص 42:

وأخرج ابن مردويَه عن عليّ رض ي الله عنه أنّه سُئل عن الذين بتلوا نعْمة الله كُفراً قال بنو أُميّة وبنو مخزوم رهط أبي جهل .اهـــ

\* \* \*

## 2- الشجرة الملعونة في القرآن:

هذا تعبيرورد في القرآن الكريم،وذكر أكثر المفسرين أنّ المقصود به بنو أميّة،والذين ذكروا ذلك غيرُ متّهمين على بني أميّة إذّ ليس فيهم من يُنسب إلى النّسيّع،وقد جرت العادة لدى المفسرين أنْ يذكروا أكثرمن قول ليرجّحوا

ا ت**ن**سير الطّبريّ ج13ص219

واحداً في آخرالأمراويتركوا الاختيارللقارئ الذلك تراهم في تفسيرهم للآية ذكروا أيضاً أشجاراً احتملوا أن تكون مقصودة باللّعن ، ولا أدري ما ذنب شجرة لم تَخْلَقْ نفسها ولم تخترلونها ولامكانها ، ولم تُكلّف ولم تخالف التكليف - لا أدري - ما ذنبها حتى تُلعن ؛ واللّعن هو الطّرد والإبعاد من رحمة الله ولا يكون إلا باستحقاق! وبناء على القول الذي يُشير إلى بني أمية يكون أخذُ الحيطة والحذر منهم أمراً مطلوباً لأنه لا يُرجى من الملعون خير والإك بعض ما قاله المفسرون:

قال الشوكاني : وقيل إنّ الشجرة الملعونة هي الشّجرة التي تلتوى على الشّجر فتقتلها وهي شجرة الكشوث وقيل هي الشّيطان وقيل اليهود وقيل بنوأُميّة .ونخوفهم فما يزيدهم إلاّ طُغيانا كبيراً أيْ نخوفهم بالآيات فما يزيدهم التّخويفُ إلا طُغياناً متجاوزا للحدّ متمادياً غاية التّمادي..اهــ

وقال السيوطي<sup>2</sup>:أخْرج ابن مردويّه عن عَائشَة رض الله عله أنّها قالتُ لمَرُوانَ بْن الحكَم سمعْتُ النّبيّ منه الله عله رسة يقول الأبيك وجدّك النّكم الشّجرة الملْعونة في القرآن.اهــــ

وفي فتتح القدير 3: أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرو أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ولذ الحكم بن أبى العاص على المنابر كأنهم القردة فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للناس والشجرة الملعونة يعنى الحكم وولذه .اهــ

<sup>1</sup> فتح القدير ــ الشوكماني ــ ج3ص239

<sup>2</sup> الذرّ المنتور ـــ السيوطي ـــ ج5ص31 ـــ

<sup>3</sup> فتُح القدير ـــالشوكاني ـــ ج3ص240

وقال ابن الجوزي أنوروى ابن الأنباري أن سعيد بن المسيّب قال رأى النبي من الله عنه رسة قوماً على منابر فشق ذلك عليه وفيه نزل والشجرة الملعونة في القرآن. وفي الدر أنو أخرج ابن مردويه عن على قال سورة محمد آية فينا وآية في بني أميّة وفي تفسير الصنعاني في حوار طويل بين علي بن أبي طالب عبه الله وابن الكوّاء أن قال فمن الذين بذلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار قال الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو مخزوم كفراً وأحلوا قومهم دار البوار قال الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو مخزوم أبي إسحق عن عمرو عن علي بن أبي طالب في قوله ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله معمدة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوارجهة قال هما الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فقطع الله أدبار هم وأمّا بنو أميّة فمنّعوا إلى حين وفي تفسير أبي المتعود أن عمر وعلي رض الله عنها هم الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أميّة أمّا بنو المغيرة فكفيتُموهم يوم بدر وأما بنو أميّة فمنّعوا إلى حين كأنهما يتأوّلان ما سيتلى من قوله عزوجل قل تمتّعوا الأية الهد.

وفي لباب النّقول<sup>6</sup>: أخْرج النّرمذي والحاكم وابن جرار عن الحسن بن على قال إنّ النّبيّ من شه عنه رسته رأى بني أُميّة على منبره فساءه ذلك فنزلت أنا أعطيناك الكوثر ونزلت إنا أنزلناه في ليّلة القدر وما أذراك ما ليّلة القدر

أ زاد المسير ــ ابن الجوزي ــ ج5ص54

<sup>2</sup> المَنتُور الدّر المَنتُور \_ السيوطي \_ ج 7 ص456

<sup>3</sup> تفسير الصنعاني ج 3 ص 242

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسير الثُوريّ ج1ص 157

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> تفسيرابي السعود ج5ص45

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> لباب النّقولـــ السيوطي ــ ج1 ص 233

ليلة القدر خيرمن ألف شهرتملكها بعدك بنو أُميّة قال القاسم الحرّانيّ فعدننا وإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تتقص قال الترمذيّ غريب وقال المزنيّ وابن كثير منكرجداً.اهــ

أقول:البُست هذه أوّلَ مرّة يقول فيها ابن كثير "مُنْكَرٌ جدّاً " إذا تعلّق الأمر بذّم بني أُميّة، لأن ابن كثير على أثر شيخه ابن تَيْميّة، وابن تَيْميّة ردّ أحاديث صحيحة لأنها تَهدم مبانيه، ومن يشابه أبه فما ظلم!

وقال السيوطي 1: أخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عبّاس قال رأى النبيّ منه سه عنه رسة بنبي أُميّة على منبره فساءه ذلك فأوحى الله إليه إنما هوملك يُصيبُونه ونزلت إنّا أنزلناه في ليلة القدر وما أنزاك ما ليلة القدر ليلة القدرخير من ألف شهر وأخرج الخطيب عن ابن المُسبّب قال قال النبيّ منه سه عنه مم أُريت بني أُميّة يصعدون منبري فشق ذلك علي فأنزل الله إنّا أنزلناه في ليلة القدر وأخرج الترمذيّ وضعقه وابن جريروالطبرانيّ وابن مردويّه في ليلة القدر وأخرج الترمذيّ وضعقه وابن جريروالطبرانيّ وابن مردويّه بن علي بعد ما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني بن علي بعد ما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني زلك فنزلت إنّا أغطيناك الكوثر سورة الكوثر (الآية) يا محمد يعني نهراً في الجنة ونزلت إنّا أغطيناك الكوثر سورة الكوثر (الآية) يا محمد يعني نهراً في من ألف شهر يملكها بعدك بنو أُميّة يا محمد قال القاسم:فعدننا فإذا هي ألف من ألف شهر يملكها بعدك بنو أُميّة يا محمد قال القاسم:فعدننا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يومًا ولا تنقص يومًا.

الذر المنثور ــ السيوطي ــ ج 8 ص 569

وفي زاد المسير أ: والثاني أنّه أري بني أُميّة على المنابر فساءَه ذلك فقيل له إنّها الذّنيا يُعْطَوْنَهَا فَسريَ عنْه.وفي تفسير أبي السعود ج7ص31 عند قوله تعالى "ووصّيْنا الإنسانَ بوالذيه حُسناً... ":والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رض الهنام عاد إسلامه حيث حلفت أُمّه حمّنة بنت أبي سُفيان بن أُميّة أنْ لا تنتقل من الضح الى الظّل ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد فلبثت ثلاثة أيّام كذلك.اهـ

وفي تفسير البغوي 2: وقال عمر بن الخطّاب هم الأفجر ان من قُريش بنو المغيرة وبنو أُميّة أما بنو المغيرة فكفيتُمُوهم يوم بدر وأما بنو أُميّة فُمتَمُوا إلى حين .وفيه أيضاً 3:قال مقاتل نزلت هذه الآية [حتّى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه...الآية] في عتبة بن ربيعة بن أُميّة كان يلتمس الدّين في الجاهليّة ويلبس المسوح فلمّا جاء الإسلام كفر والأكثرون على أنّه عام في جميع الكفّار.اهـ

وفي فتح القدير 4: وأخرج ابن أبي خثيمة وابن عساكر عن الربيع بن أنس قال لما أسري بالنبيّ من الدبيع بن أسيّة على السب فالله المنبر يخطب الناس فشقّ ذلك على النبيّ منه الله ينه رسّم فأنزل الله وإن أذري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين يقول هذا المُلك.

أ زاد المسير ــ ابن الجوزي ــ ج5ص54

² ت**ن**سير البغويّ ج 3 ص 35

<sup>3</sup> نفس المصدر ج3ص350 أ

<sup>4</sup> فتح القدير ج 3 ص433

## 3- بنو أُميّة في الأحاديث والآثار:

قال المقريزي في كتاب " النزاع والتخاصم "أ: وقد خرج الحاكم من حديث سُفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي بن أبي طالب رض اله عنه في قوله عز وجل:واحلوا قومهم دار البوارقال:هما الأفجران من قُريش بنوا أُميّة وبنو المغيرة ، فأمّا بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم يوم بدر ،وأمّا بنو أُميّة فمُتّعوا إلى حين قال الحاكم:هذا حديث صحيح.

أقول: الحديث في المُستَدرك ج2ص 383تحت رقم 3343 قال في ذيله الحاكمُ :هذا حديث صحيح الإسناد ولمْ يخْرجاه!

وفي معجم الصحابة 2: حدثنا محمد بن إسماعيل البندار ... عن عبد الله بن بدر عن أبيه عن جده أنّ سالماً قال سمعت النبيّ صد الشعب سم يقول ويل لبني أُميّة ثلاثا .اهـ

وهذا جدير بالتأمّل والتَمعّن، فإنّ قوله صدراه عبدراله " ويل لبني أميّة " يدلّ على سوء منقلبهم، وكلمة (ويل ) في القرآن الكريم وردت في حقّ الكفار والمنافقين وأهل العاقبة الستيّة.

أ النزاع والتخاصم \_ المقريزي \_ ص72:

<sup>2</sup> معجم الصحابة \_ ابن قانع \_ ج1ص 284

<sup>1</sup> نفس المصدر ج2ص129

وهو في مجمع الزوائد كما يلي أ:وعن أبي برزة قال كان أبغض النّاس أو أبغض الأحياء إلى النّبيّ من الله عنه رسلم تقيف وبني حنيفة رواه أحمد وأبو يعلى وزاد إلاّ أنّه قال بنو أُميّة وثقيف وبنو حنيفة وكذلك الطبرانيّ ورجالهم رجال عبدالله بن مطرف بن الشخير وهو ثقة اهــ

قلت: لعلّ أبا برزة حدّث به في زمان دولة بني أُميّة فكان عليه أن يتغاضى عن أن يصر ح باسم القبيلة الحاكمة حقناً لدَمه، وقد كان أبو هُريْرَة يقول: وأمّا الوعاء الثّاني فلو حدّثت به لقُطع مني هذا البلغوم، وقد بقي أبو برزة إلى أيّام الحرّة التي كان فيها ماكان وتوفّي بعدها. قال ابن حبّان أبوبرزة الأسلميّ اسمه نضلة بن عبيد بن الحارث من المتعبّدين، مات في إمارة يزيد بن مُعاوية بعد الحرّة في المفازة بين سجستان وهراة غازيا. اهـ

ويؤيّد ماقُلتُه بخُصوص خون أبي برزة على نفسه ما جاء في كتاب الفتن<sup>4</sup>:

حدَثنا محمد بن جعفر... عن بجالة بن عبد أو عبد بن بجالة قال قلْت لعمران بن حصين حدَثني عن أبغض النّاس إلى النّبيّ من شه عنه وسنم فقال تكتم عليّ حتّى أموت قال قلت نعم قال بنو أُميّة وثقيف وبنو حنفية.اهــ

وفي كتاب الفتَن أيضاً<sup>5</sup>: حدّثنا بقيّة بن الوليد وعبّد القُدّوس ...عن أبي ذرّ رض الله عنه قال سمعت النّبيّ من الله عنه رسم يقول إذا بلغت بنو أُميّة أربّعين

ا مجمع الزواند ــ الهيثمي ــ ج10ص71

<sup>2</sup> كذا في مجمع الزوائد

<sup>3</sup> مشاهير علماء الأمصار \_ ابن حيّان البستيّ ص 68

الغتن \_ نميم بن حماد \_ ج1ص132 تحت رقم320

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفس المصدر ج1ص130 تحت رقم 314

اتَخذوا عبادَ الله خولاً ومالَ الله نحلاً وكتابَ الله دغلاً.وأيضاً تحت رقم 315: حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ...يزيد بن شريك أنّ الضّحّاك بن قيس أرسل معه إلى مروان بكسوة فقال مروان من على الباب فقال أبو هُريَررَة فأذن له فسمعته يقول بعد ما دخل سمعت النّبيّ صنى الله عنه رسم يقول يكون هلاك هذه الأمّة على يدي أغيّلمة أمن قُريش.اهـ

وقال المقريزي<sup>2</sup>: وقد جاء من طرق عن أبي هُريَرَة رض الله عنه أن النبي من الله عنه رسنه قال : (رأيت في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزوالقردة) قال: فما رؤي النبيّ من الله عنه رسنم مستجمعا ضاحكا حتى توفي. [ الحديث فيمسند أبي يعلى ج11 ص348 تحت رقم 6461 صحيح ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص13]. وعن سعيد بن المسيب قال: رأى النبيّ من الله عنه رسنم بني أميّة على منابرهم فساءه ذلك فأوحى اليه: إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وهي قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنة للناس يعني بلاء للناس [الحديث في تاريخ بغداد ج9 ص 45 وتاريخ الخلفاء السيوطي: 13].

الفلام معروف ، وتصغيره غليم ، والجمع غلمة وغلمان . واستغنوا بغلمة عن أغلمة . وتصغير الغلمة أغيلمة على غير مكبره ، كأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم يقولوه ، كما قالوا أصيبية في تصغير صبية . وبعضهم يقول غليمة على القياس . ( الصحاح - الجوهري - ج 5 ص 1997).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النزاع والتخاصم ـــ لمقريزي ـــ ص 82

<sup>3</sup> المستدرك على الصحيحين \_ الحاكم النيسابوري \_ ج4ص525تحث رقع 8475

ثمّ إذا بلغت بنو أُميّة أرْبَعينَ اتّخذوا عباد الله خولاً ومال الله نحلاً وكتابَ الله دغلاً.اهــ

وهذا الحديث بحقّ من دلائل النّبوة، فإنّهم لما بلغُوا أرْبعينَ رجُلاً كان منْهُم ما كان، واستولّوا على الخلافة وفعلُوا بالمُسلمين الأفاعيل، وأرسل بعضهم جاريتَه سكرَى جُنباً تصلّي بالنّاس!!

وقد روى الحاكمُ هذا الحديث في الجُزاء الرَّابع من المُستَدرك ونُكُر له شواهد لا نَرُوقُ للذَّهبيِّ. قال الحاكم : قال أبو بكر بن أبي مريم وحدَّثني عمّار بن أبي عمّار أنّه سمع أبا هُرَيْرَة رضي الدعه يقول سمعْتُ النّبيّ صلى الله عيه وآله يقولُ هلاكُ هذه الأمّة على يدى أغَيْلمَة من قُريش. هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيْخين ولم يُخْرجاه ولهذا الحديث توابعُ وشواهدُ عن النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وصحابته الطَّاهرين والائمَّة من التَّابِعين لمْ يسعني إلاَّ ذكرُها فذكرت بعض ما حضرني منها (فمنها ما حدّثناه ) أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى (قالوا) حدثنا عبد الرّزاق بن همّام الإمام قال حدّثني أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رض الدعه قال كان لا بولد لأحد مولود الا أتى به النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله فدعا له فأَدْخل عليه مَرْو إن بْنِ الحِكَم فقال هُو الوَزَغ ابْنِ الوَزَغ المُلْعُونِ ابنِ الملعونِ . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ومنها ما حدَّثناه أبو الحسن على بن محمّد بن عقبة الشيبانيّ بالكُوفة ...عن حلام بن جذل الغفاريّ قال سمعت أبا ذرّ جندب بن جنادةً الغفاري يقولُ سمعت النبي مدر الله عيه وسم يقولُ إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا انخذوا مال الله دُوَلًا وعباد الله خُوَلًا ودين الله دَعَلًا قال حلام فأنكر

ا نفس المصدر ج 4 م*س* 479

ذلك على أبي ذر فشهد على بن أبى طالب رض اله عنه إني سمعت النبي صلى الله على أبي ذر فشهد على بن أبى طالب رض اله عنه واله يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر وأشهد أن النبي صلى الله عليه واله قاله هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده حديث أبي سعيد الخدري (حدثنا) أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ...عن عطية عن أبى سعيد الخدري رض الله عنه قال قال النبي صلى الله خولاً ومال الله دولاً . هكذا رواه الأعمش عن عطية . حدثنا أبو بكر بن بالويه ...عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد رض الله عنه قال قال النبي صلى الله عنه وسم إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا النبي من الله دولا الله دولا . اهـ

ومنها أما حدّثتاه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ...عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي قال ثمّ كان أبغض الأحياء إلى النبيّ من الله عنه سنم بنو أُميّة وبنو حنيفة وثقيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهــ

ومن أمعن النظر تحقق لديه صحة هذا الحديث، فإنّ أعمال بني أُميّة في حياة النّبيّ مد شعليه و آله وبعد وفاته لم تكن لتثير في نفسه إلا الاشمئزاز والنفور.

وفي كتاب الفتن ج1ص129 "باب آخر من ملك بني أُميّة ": ...راشد بن سعد أنّ مَرُوان بن الحكم لما ولد دفع إلى النّبيّ من الله عنه رسم ليدعو لمه فأبى أن يفعل ثم قال: ابن الزرقاء هلاك عامة أمتي على يديه ويدي ذريته.اهـــ

ا المُستُدرك ج 4 ص 529 تحت رقم 8482

وفي كتاب الفتن ج اص 130 : ...عن ابن موهب أنّ مُعاوية بينا هو جالس وعنده ابن عبّاس إذ دخل عليهم مَرْوان بن الحكم في حاجة فلما أذبرقال مُعاوية لابن عبّاس أما تعلم أنّ النّبيّ من الله عنه سنه قال إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله تعالى بينهم دولاً وعباده خولاً وكتابه دغلاً قال ابن عبّاس اللّهم نعم ثمّ إنّ مَرُوان ردّ عبد الملك إلى مُعاوية في حاجته فلما أذبر عبد الملك قال مُعاوية أنشدك بالله ياابن عبّاس أما تعلم أنّ النّبيّ منى شه عنه سنه ذكر هذا فقال أبو الجبابرة الأربعة قال اللّهم نعم فعند ذلك ادّعى مُعاوية زياد بن عُبيد.اهـ

وفي كتاب الفتن أ: ...عن مكحول قال بلغني أنّ النبيّ من لله عنه سفر قال يكون من قُريش أربعة زنادقة مقل أبوه فسمعت سعيد بن خالد يذكر عن ابن أبي زكريًا نحو ذلك ثمّ قال هو مَرْوان بن محمد بن مَرْوان بن الحكم والوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مَرْوان بن الحكم ويزيد بن خالد بن يزيد بن مُعاوية بن أبي سَفْيان وسعيد بن خالد الذي كان بخر اسان اهـ

أقول: ذكر هؤ لاء الأربعة لا ينفي وجود غيرهم ، فقد كان عبد الملك بن مروان راضياً بأقوال الحجّاج التي يفضئله فيها على النبيّ صلى الله عليه وآله وكان مَرُوان راسخا في الباطل حتى سمّوه " خيط باطل " وقال مُعاوية بن أبي سُفيان للمغيرة بن شعبة: "وإنّ ابن أبي كبشة ليُهتف باسمه كلّ يوم خمس مرّات أشهد أنّ محمدا النبيّ " ؟!

1 كتاب الفتن ج1ص133

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في تداول مفردة الزندقة على عهد النبي نظر ...ظالع لسان العرب ج10ص147وتاج العروس ج 6 ص373 وشرح شافية ابن الحاجب ج2 ص188 .

وفي سنن الترمذي أن عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع مُعاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤننني رحمك الله فإن النبي أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرمن ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد قال القاسم فعدنناها فإذا هي ألف لا يزيد يوم ولا ينقص قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة وثقة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويوسف بن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه اهد

وفي مسند الشاميين <sup>2</sup>: عن راشد بن سعد قال قال أبو ذرّ سمعتُ النّبيّ صنّ لله عنه رسنم يقول ثم إذا بلغت بنو أُميّة أربعين اتّخذوا عباد الله خولاً ومال الله دخلاً وكتاب الله دغلاً .اهـــ

وفي مسند أبي يعلى 3:... عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال قال النبيّ منى شعبه ورتم ثم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو أميّة وبنو حنيفة وتقيف وفيه أيضا 4:حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال حدّثتي حجّاج بن محمد حدّثنا شعبة عن أبي حمزة جارهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن

اً سنن التَّرمذي ج1ص 444تحت رقم 3350

<sup>2</sup> مسند الشاميين ــ الطبراني ــ ج2ص338

<sup>3</sup> مسند ابي يعلى ج12ص 197

<sup>4</sup> تفس المصدر ج13ص 417

وفي المُستَدرك أن عن عمرو بن مرة الجهنيّ وكانت له صحبة أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبيّ صلى الله عليه وآله فعرف النبيّ صلى الله عليه وآله صوته وكلامه فقال ايننوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ماهم يشرفون في الآذيا ويضعون في الآخرة فو مكر و خديعة يُعطَون في الذنيا وما لهم في الآخرة من خلاق .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .اهـ

وقد ختم الحاكم حديثه في هذا الباب بعبارة يفتقر لليها الذهبي وابن كثير ومن على شاكلتهما، قال نقل الحاكم رحمه الله تعالى ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكر فيه تلث ما رُوي وأن أول الفتن في هذه الأمة فتتتهم ولم يسعني فيما بيني وبين الله تعالى أن أخلى الكتاب من ذكرهم . اهـ

وعبارة "فيما بيني و بين الله تعالى " كاشفة عن مدى تحكم تقوى الرجل في علمه، فإنّه برر إيراده للأحاديث في بني أميّة مع أنّه غير محتاج إلى تبرير، ولعلّه من وراء هذه الكلمة يريد تنكير الباحثين والمحققين بمضمون قوله تعالى " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هوأقرب للنقوى " غير أنّ الذّهبيّ وابن كثيروابن القيّم وابن حجر وابن تيمية لم يلتفتوا إلى هذا المبدإ فتحكمت فيهم أمرزجتهم وانتماءاتهم المذهبيّة وجنحُوا إلى أساليب صرح القرآن الكريم أنها من أعمال اليهُود،ولم تجن الامّة من أساليبهم إلا المزيد من الشحناء بين المسلمين، وخلفهم في ذلك خلف أضاعُوا الحق

<sup>1</sup> المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 400 481

<sup>2</sup> السُندرك ج 4ص 482

واتَبعوا الباطل وسنوا للنّاس سنّة تُسخط الله تعالى،ومن سنّ سنّة سيّنة كان عليه وزرّها ووزررُ من عمل بها.

وفي تفسير الطبري أ: وقال آخرون في ذلك ما حدّتني أبو الخطّاب الجارودي سهيل ...عن عيسى بن مازن قال قلت للحسن بن علي رسر شعه يا مسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعني معاوية بن أبي سنفيان فقال: إن النبي من الله عنه رسم أري في منامه بني أميّة يعلون منبره خليفة خليفة فشق ذلك عليه فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثروإنا أنزلناه في ليلة القدروما أدراك ما ليلة القدرليلة القدرخيرمن ألف شهر يعني ملك بني أميّة قال القاسم فحسبنا ملك بني أميّة فإذاهو ألف شهر .اهـ

وفي الفائق<sup>2</sup>:عن علي بن أبي طالب عبه السده: إنّ بنى أُميّة لا يزالون يطعنون في مسحل ضلالة سحل ولهم في الأرض أجل ونهاية حتى يهريقوا الدّم الحرام في الشّهر الحرام والله لكأنّي أنظر إلى غرنوق من قُريش يتشخط في دمه فإذا فعلوا ذلك لم يبق لهم في الأرض عاذر ولم يبق لهم ملك على وجه الأرض بعد خمس عشرة ليلة. اهـ

ولعلّ قائلا يقول: إنّ شهادة عليّ بن أبي طالب عبه اسد، في حقّ بني أُميّة غيرُ جائزة، لأنّه خصمٌ لهم، وشهادة الخصم لا تجوز باتفاق. والجواب على ذلك من جهات:

أو لاها أنّ النّبيّ صنى الله عنيه وآنه قد أخبر أنّ عليّا عنه دستم دائما مع الحقّ والحقّ دائما معه، يدور معه حيث دار،وسواء كان الضمير في "يدور" عائداً إلى علىّ عبه سعم أم إلى الحقّ، فإنّ ذلك يجعل شهادة عليّ عبه سعم نافذة غير

أ تَفْسِيرِ الطَّبِرِيِّ ج30ص260 ط[دار الفكر 1405 هـ] --

<sup>2</sup> الفائق في غريب الحديث الزمخشري ج2ص161

قابلة للنقاش أيّا كان الطّرف المشهود عليه ومن عجائب الدّهر أنّ ابن تَيْميّة أنكرَ في منهاجه وجود هذا الحديث في كتب المسلمين وقال "لم يروه أحدٌ لا بأسناد صحيح ولا ضعيف " مع أنّه موجود في عشرين مصدراً من بيّنها مُستَدرك الحاكم والرياض النضرة أوكل أصحابها إمّا معاصر لابن تَيْميّة أو متقدّم عليه !

الجهة الثانية أنّ علياً عبه سعم لم يُؤثر عنه تناقض في الكلام أوافتراء على بريء، وهذا إن لم يكن دليلاً على عصمته فهو على الأقل دليل على بلوغه مرتبة عالية من التحلّي بمكارم الأخلاق ويكفي لتأكيد ذلك أن أغدى أعدائه الذين سبّوه ولعنوه على المنابرلم ينسبوا إليه كذبا أو زوراً ولوأتهم وجثوا شيئاً من ذلك لشنعوا به عليه ولم يشكك أحد في كلامه بخصوص بني أمية، والأصل تصديق المخبر الذي لم يُعهد عنه الكذب، فيُستصحب صدقه .

الجهة الثالثة:أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله قال عن عليّ عبه السعم إنّه مع القرآن والقرآن معه ولن يفترقا حتّى يَردَا عليه الحوض،ومن كانت هذه حالُه فكيْف تُردّ شهادته؟اليس في ردّها ردٌ للقرآن الكريم؟!! فإنّه معه لا يُفارقُه،فمن ردّ عليّا عبه السعم ردّ القرآن الكريم \_ و العياذ بالله تعالى \_ من ذلك.

اً حديث " علي مع العق ورد في مستدرك الحاكم ج3ص134ومجمع الزوائدج7ص235وتاريخ بغدادج41ص32وسنن المترمذي ج5ص633ومسند البزارج3ص52وفيض

القدير ج2ص236 وج4ص3 اوتذكرة الحفاظج3ص4 84 هوسير أعلام النبلاء ج15سو 79 والكامل في ضعفاء الرجال ج15سو 79 والكامل في ضعفاء الرجال ج6ص4 5 ووتهذيب الكمال ج10س4 02 وتهذيب الكمال ج10س4 02 والعلل المتناهية ج1ص5 25 والرياض النضرة ج1ص4 23 وقال المحب الطبري بعده أخرجه الترمذي و الخلعي وابن السمان.

الجهة الرابعة:أن قرآناً نزل في حق بني أُميّة يشُهد عليهم بالضّلال،وأنّهم الشّجرة الملْعونة،وهذا يؤكّد حديث النّبيّ صلى الله عليه وآله أنّ عليّا مع القرآن والقرآن معه.

الجهة الخامسة: أنّ الأحاديث المأثورة عن النّبيّ صلى الله عليه وآله بخُصوص بني أُميّة تشهد بضلالهم، ومعنى ذلك أنّ الغرض من كلام عليّ عبه السعم في حقّ بني أُميّة متحقق من طرف النّبيّ صلى الله عليه وآله ، وبذلك ينتفي الغرض من إبطال شهادة على عبه السعم.

الجهة السادسة:أنّ كلام عليّ عه سدم في حقّ بني أُميّة تضمّن قضايا غيبيّة ،حدثت بعد رحيله من الدنيا بسنين طويلة،وهذه دون إبطالها خرط القتاد أو الانسلاخ من القيم والأعراف الآداب.

الجهة السابعة: أنّ أعمال بني أُميّة في حياة الإمام على عبه اسد, وبعده تُطابق أقواله فيهم انطباق الظلّ على شخصه، ومن تتبّع ما جرى على أيديهم لم يشكّ في صدق ذلك.

رائه تنضم إلى شهادة على عبه السعر، ويلزم من ردّها نفّى تزكية النّبي صلى الله عليه وآله لهم، وفي ذلك تكذيب له صلى الله عليه وآله .

الجهة التاسعة:أنّ كتبَ المُفسّرين حافلةٌ بما نزل في حقّ عليّ عبه استممن المدح والنّتاء،وليس في وسع العاقل أن يردّ شهادة من مُدح في السماء قبل الأرض. لأنّ الله تعالى لا يَمدح كاذباً.

الجهة العاشرة:أنّه أفضل من خُزيمة بن ثابت الأنصاري ذي الشّهادتين من جميع الحيثيّات باتفاق المسلمين،فيلزمُ منه أن يكون له ثلاث شهادات وإلاّ كان مساوياً له.و لازمُ كونه كذلك أنّه على فرض ردّ شهادة تبقى شهادتان ، وقد اقتصر الشَّارع على شهادتين في الدَّيْن و الوصيَّة و الطَّلاق.

4- بنو أمية في أشعار العرب:

من الأشعار التي قيلت في بني أمية ما جاء في تاريخ السيوطي 1:

جريتم الغدر من أيناء مَرْ وانا يدعون غدرا بعهد الله كيسانا لكى يولوا أمور الناس ولدانا هو اهم في معاصبي الله قر آنا

> هدانا طائعا لكم مطيعا و أشيع من بجور كم أحيعا

إذا ساس البرية والخليعا

بكون حبا لأمته ربيعا

وإن خفت المهند والقطيعا

يا قوم لا تغلبوا عن رأبكم فلقد أمسوا وقد قتلوا عمرا وما رشدوا ويقتلون الرجال البزل ضاحية تلاعبوا بكتاب الله فاتخذوا وفي شرح القصائد الهاشميات 2:

فقل لبني أميّة حبث حلّو ا ألا أف لدهر كنت فيه أجاع الله من أشبعتموه و يلعنُ فذَّ أمَّته جهار أ مرضى السياسة هاشمي

أ تاريخ الخلفاء ــ السيوطى ــ جـ 1ص218

<sup>2</sup> شرح القصائد الهاشميات - الكميت بن زيد الأسدي ص 80

وليثا في المشاهد غير نكس لتقويم البرية مستطيعا يقيم أمورها وينب عنها ويترك جدبها أبدا مريعا و قال عبد الرحمن بن الحكم [ أخو مَرُوان]:

سُميّة أمسى نسلها عددُ الحصا \* وبنت النّبيّ ليس لها نسلُ
وقال غيره 1:

لعن الله من يسبّ عليّاً \* وحسيناً من سوقة وإمام

وقال أبو دهبل الجمحي ،في حمية سلطان بني أُميّة وولاية آل بني سُفّان :

تَبيت السُّكاري من أُميَّة نُوماً \* وبالطَّفِّ قَتْلَى ما ينامُ حميمُها

وقال ابوالفضل محي الدين يحيى بن محمد بن علي القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة 668. وكان شيعيا يفضل علياً على عُثمان، مع كونه ادّعى نسباً إلى عثمان 2:

أدين بما دان الوصيُّ ولا أرى..... سواه وإنْ كانتُ أُميَّةُ محنَّدِي ولو شَهدَتْ صفَيْنَ خيلي لأعذرتْ..وساءَ بني حرب هُنالك مَشْهَدي وروى البلاذري أيضا في عن يزيد ابن مقرع قوله 3 :

الا أبلغُ مُعاوية بن حرب \* مغلُغلةً من الرّجل اليماني

ا هو كثير عزة لم يصرح به.

توجد ترجمته في مرآة الجنان 4 / 169 و النجوم الزاهرة 7 / 230 و البداية والنهاية 13 /257و شذرات الذهب 5 / 325.

أنساب الأشراف ج4ص78

أَتَغْضَبُ أَنْ يُقال أَبُوك عَفَّ \* وتَرضَى أَنْ يُقَالَ أَبُوك زَاني فأَقْسَم إِنَّ رحْمَك مَنْ زِيادٍ \* كَرَحْم الفيل مِنْ ولَد الأَتَان 1 وقال في عبيد الله بن زياد 2:

> شهدت بأن امك لم نباشر \* أبا سُفيان واضعة القناع ولكن كان أمر فيه لبس \* على وجل شديد وارتياع

قال المقريزي في كتابه النزاع والتخاصم ص 50: ....قال نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بن أُميّة وعبد المطلب بن هاشم فنفر عبد المطلب وتعجب من إقدامه عليه وقال:

أبوك معاهر وأبوه عف \*\*\* وذاد الغيل عن بلد حرام ودكر أيضا قصنة يقول فيها وهب بن عبد مناف بن زهرة: مهلا أميّ فإن البغي مهلكة \*\*\* لا يكسبنك ثوبا شره ذكر تبدو كواكبه والشمس طالعة \*\*\* يصب في الكأس منه الصاب و المقر

وأورد ابن منظور في لسان العرب ج5ص148 وصفا لحال بني أميّة على لسان الفرزدق فقال :ومنه قول الفرزدق :

هيهات قد سفهت أُميّة رأيها \*\*\* فاستجهلت حلماءها سفهاؤها حرب تردد بينها بتشاجر \*\*\* قد كفرت آباءها أبناؤها

الأتمان:المحمارة، والجمع آتن مثل عناق وأعنق وأتن وأتن [ لسان العرب / ابن منظور / ج13 ص 6 ]
 أنسلب الأثمراف ج4 ص 79

والأشعارفي هذا الباب كثيرة تُراجَع في كتب الأدب،وإنّما ذكرت منها ما ذكرتُ والأشعارفي هذا الباب كثيرة تُراجَع في كتب الأدب،وإنّما ذكرت منها ما ذكرتُ وتركّتُ ما قبِل في مدّح بني أميّة لأنّه لا يعبّرعن مواقف إنسانيّة مشرّفة،ولا بصنّورفضائل تحلّى بهاالممدوحون حقّاً،وإنّما تزلّف به الشعراء لبني أميّة طمعاً في ما في أيديهم،وليس فيهم من عرف بتديّن أو ورع،فكان ترك ذلك أولى من إيراده.

\* \* \*

# 5- صفات بني أمية و أعمالهم :

كان بنو أُميّة على علم تامّ بنقائص جدّهم الذي ينتمون إليه، والذي كان خالياً من مكارم الأخلاق، الذلك أنفقوا الكثير من الأموال في شراء المديح من الشعراء، وعرف المرتزقة ذلك فتسابقوا إليهم يصفونهم بما لس فيهم رجاء النوال. ومع ذلك فقد بقيت صورة بني أُميّة مشوّهة مصدّقة قول الشاعر وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر أفلم تتفع الأموال والهبات في تبييض الصورة روى ابن الأثيرمن طريق عبد الرحمن بن أبي بكر أن الحكم بن أبي العاص بن أُميّة أبا مروان كان يجلس خلف النبيّ صنر بنه عنه وسمّ فإذا تكلم اختلج بوجهه فرآه فقال له:كن كذلك فلم يزل يختلج حتى مات وفي رواية فضرب به شهرين ثمّ أفاق خليجاً، أي: صرع عثم أفاق مختلجا قد أخذ والبيهقي في الدلائل، والسيوطي في الخصائص الكبرى (ج2ص79)عن الحلكم وصححه وعن البيهقي و الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وصححه وعن البيهقي و الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال:كان الحكم بن أبي العاص يجلس إلى النبي من بنه عنه وسه فإذا تكلّم النبي

أ تمام اللبيت : وراحت إلى العطّار تبغي جمالها\*\*\*وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر

النهاية في غريب الحديث \_ ابن الأثير \_ ج1ص 345

من لله عنه رسنم اختلج بوجهه فقال له النبيّ:كُنّ كذلك فلم يزل يختلج حتّى مات . وفي الإصابة 1: أخرج البينهقيّ من طريق مالك بن دينار حدثني هند بن خديجة زوج النبيّ من لله عنه رسم بالحكم فجعل الحكم يغمز النبيّ من الله عنه رسم بأصبعه فالتفت فرآه فقال:اللّهماجعله وزغاً فزحف مكانه . اهـ

وقال القَرْطبي <sup>2</sup>: فقد آذى بنو أُميّة النّبيّ من بنه عنه رسم في أحبابه وناقضوه في محابّه وروى الحاكم حديثاً تركه الشّيْخان تعمداً كما جرت عادتهما بخصوص ما من شأنه كشف حقيقة بني أُميّة فقال <sup>3</sup>: أخبرني محمّد بن المؤمل بن الحسن حدثنا الفضل بن محمّد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن أبي نضرة قال قال أبو سعيد الخدري رض شعه قال النّبي من شه عنه ومنم :إنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلاً وتشريداً وإنّ أشدً قومنا لنا بغضاً بنو أُميّة وبنو المغيرة وبنو مخزوم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اهـ

وفي هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وآله أن بني أُمية يبغضونه ،فإنه صلى الله عليه وآله أن بني أُمية يبغضونه ،فإنه مفلى الله قال " وإن أشد قومنا لنا بغضاً لأهل ببتي " كيما يتأول متأول ،ومعلوم أن بغض النبي صلى الله عليه وآله يخرج صاحبه من دائرة الإيمان ،فكيف يسوغ الدّفاع عن بني أُمية بعد أن علم المسلمون بغضهم للنبي صلى الله عليه وآله ؟!

ا الإصابة \_ ابن حجر \_ ج 1ص346

<sup>239</sup> تفسير القرطبي (الجامع الأحكام القرآن ) ج14س239

<sup>3</sup> المُستَدرك \_ الحاكم \_ ج4ص534

والحديث نفسه في كتاب الفتن ص 131 تحت رقم 319: ...عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال:قال أبو سعيد الخدري رحب الله عه قال النبي من الله عنه رسة إن أهل بيتي سيلقون من أمتي بعدي قتلاً شديداً وإن أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة من بني مخزوم.اهـ

ويقول الإمام علي عبه سلام المنتبي يظن الظان أن التنبا معقولة على بني أُمية تمنحهم درها. وتوردهم صفوها ولا يرفع عن هذه الأمّة سوطها ولا سيفها وكذب الظان لذلك بل هي مجّة من لذيذ العيش يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة اهد

ويُفهم منه أنّه كان لبني أميّة على الأمّة سيف وسوط، والتّاريخ يشهد بصحّة ذلك، وهذا منهج الجبابرة لا غير، لأنّ العاقل المتّصف بمكارم الأخلاق لا يسوق النّاس بسوطه وسيفه، وإنّما يحاكمهم إلى العقل.

ومن ذلك أيضا قوله: "ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية ، فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخصت بليتها ، وأصاب البلاء من عمى عنها وأيم الله لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي كالناب الضروس تعذم بفيها وتخبط بيدها ، وتزين برجلها ، وتمنع درّها . لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أوغير ضائر بهم ولايزال بلاؤهم حتى لايكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربة والصاحب من مستصحبه تردعليكم فتتنهم شوهاء مخشبة وقطعا جاهلية ليس فيها منار هدى ، ولاعلم يرى نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة شم فيرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم خسفاً

ا نهج البلاغة ج 1 ص 154 <sup>1</sup>

<sup>2</sup> نهج البلاغة ج1ص183

ويسوقهم عنفا، ويسقيهم بكأس مُصبَرة لا يعطيهم إلا السَيْف.ولا يحلسهم إلاّ الخوف. فعنْد ذلك تودّ قُريش بالدَنيا وما فيها لوّ يرونني مقاماً واحداً ولوّ قَدْر جزرجَزُور لأقبل منهم ما أطلب اليوم بغضه فلا يغطونني.اهـــ

ويُفهم ممّا سبق أنّ بني أميّة أصنحاب فتنة شوهاء مخشية ترد قطعا جاهليّة، وقد عظم القرآن أمر الفتنة فجعلها أشدّ من القتل، وآثار فتنة بني أميّة لاتزال إلى اليوم، لأنهم ما تركوا شيئا من مجالات الحياة لم يتدخلوا فيه بهواهم وطيشهم، حتى صلّى بعضهم بالناس سكران. 1

ومن ذلك قوله عبد سدد : والله لا يزالون حتى لا يدعوا لله محرماً إلا استحلّوه ولا عقدا إلا حلّوه وحتى لا يبقى بيت مدّرولا وبَر إلا دخله ظلمهم ونبا به سوء رغيهم وحتى يقوم الباكيان يبكيان باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه وحتى يكون أغظمكم فيها غناء أحسنكم بالله ظنا. فإن أتاكم الله بعافية فاقبلوا وإن ابتليتم فاصبروا فإن العاقبة للمتقين اهـ

قال الشيخ محمد عبده بخصوص هذه الخطبة:الكلامُ في بني أُمية.والمحرّم ما حرمه الله.واستحلاله استباحته.اهـ

ا يأتي فصل خاص بأعمال بني أميّة لاحقا إن شاء الدتعالى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في نهج البلاغة ج 1ص 190

الأزمنة السابقة من يدافع عن بني أُميّة ويزعم أنّهم خدمُوا الإسلام،و لا أدّري ماالذي دفع أحمد شوقي ــ سامحه الله ــ إلى أنْ عشَر عثْرة الجَمَل في قصييته في دمشْق حيث يقول:

مررت بالمسجد المخزون أسأله هل في المصلّى أو المخراب مَرُوان

فمنى كان مَرُوان صاحب مُصلّى ومحْراب؟!وهل يُعقَل أن يَجْهل أمير الشّعراء أحْمد شوقي أحاديث النّبيّ صلى الله عليه وآله في مَرْوان؟!

سيأتي لاحقاً في الفصل الخاص بأنصار معاوية ما يصور بعض جوانب شخصية مروان بن الحكم ودوره في الفتنة التي مزقت صفوف المسلمين. ولا يفوت الباحث ما ذكره المؤرخون بخصوص قضية قتل طلحة بن عبيد الله من قبل مروان يوم الجمل أخذا بثأر عثمان، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر المسعودي في مروج الذهب، وابن عبد ربّه في العقد الفريد، والحاكم في المستدرك وابن الأثير في الكامل وأسد الغابة، وابن حجر العسقلانيقي تهذيب التهذيب وابن الجوزي في صفوة الصقوة وابن كثير في تاريخه وسبط ابن الجوزي في تذكرته ، واليافعي في مرآة الجنان.

وفي المُستَدرك أمن طريق عبد الرحمن بن عوف - وصححه - أنه قال : كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلا أتى به إلى النبيّ من هه عنه رسم فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون. وذكره أيضاً ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ص 108.

ا مُستَدرك الحاكم ج4 ص 479

وفي الصواعق المحرقة ص33: قال مَروان بن الحكم:ما كان أحد أدفع عن عثمان من عليّ، فقيل له:ما لكم تسبّونه على المنابر ؟قال: إنّه لا يستقيم لنا الأمر إلاّ بذلك. اهـ

وهذا من أغجب ما يطرق أسماع العقلاء،فإن الدّول إنّما تستثقيم أمورها بالقوّة العسكريّة والقوّة الاقتصاديّة والانسجام بين الحاكم والمحكوم،ورذع المُجْرمين والمُقسدين؛ أمّا أن تستثقيم بسبّ رَجِل قدْ خرج من الدّنيا فلم يقُلْ به أحدٌ ممّن يُعتمد قولُه، خصوصاً إذا أضفنا إلى ذلك قولَ النّبيّ صلى الله عليه وآنه " من سبّ عليّا فقدْ سبّني " .

قال ابن حجر الهيتميّ في تطهير الجنان أو بسند رجالُه ثقات أنّ مَرُوان لما ولي المدينة كان يَسُبُ عليًا على المنبر كلّ جمعة عمّة ولي بعده سعيد بن العاص فكان لا يسبّ عليًا على المنبر كلّ جمعة عمّ ولي بعده سعيد بن يخل المسجد إلاّ عند الإقامة علم يرض بذلك مرّوان حتى أرسل للحسن في بيته بالسبّ البليغ لأبيه وله ومنه: ما وجذت مثلك إلا مثل البغلة يقال لها: من أبوك المختوف أبي الفرس فقال للرسول: ارجع إليه فقل له والله لا أمحوعنك شيئًا مما قلت بأني أسبك ولكن موعدي وموعدك الله فإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة ،قد أكرم جدّي أن يكون مثلي مثل البغلة الله . ] .

أقول: إنّ مَنْ بلغه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله قال عن الحسن والحسين إنهما سيّدا شباب أهل الجنّة، وإنهما ريحانتاه من الدّنيا، لايسمح له دينه أن يشبّه أحدهما بالبغلة، ومذرسة الجمهور لا تقبل مجرد انتقاد من رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسمع منه ولو ساعةً من نهار، لكنّها تلتزم الصمت حينما يتعلق الأمريسب سيّدي شباب أهل الجنّة وإهانتهما وتشبيههما بالبغال!

أ تطهير الجنان (بهامش الصواعق المحرقة) \_ ابن حجر الهيتمي - ص 142

ثمّ إنّ فقهاء المسلمين لم يختلفوا في أنّ سبّ الإمام عليّ عبه اسد, ولغنّه من الموبقات، وإذا صبح ما قاله ابن معين كما حكاه عنه ابن حجر أمن أنّ كلّ مَن شتمَ عثمان أو طلْحة أو أحداً من أصحاب النّبيّ من الله عبه و الله دجّالٌ لا يكتب عنه وعليه لعنه ألله والملائكة والنّاس أجمعين فما بال مرّوان يلْعن عليّ بن أبي طالب عبه اسد, ويبقى يتمتّع بحصانة ،ويُروى عنه الحديث مع أنّ حكم الأمثال في ما يجوز و ما لا يجوز واحد؟!

وقال ابن عساكر في تاريخه ج 4 ص227: أبى مَرُوان أن يُدَقَن الحسن في حُجْرة النّبيّ من الله عنه ربنه وقال : ما كنّت لأدع ابن أبي تُراب يُدفن مع النّبيّ ،قد دُفن عثمان بالبقيع . ومَرْوان يومئذ معزولٌ يريدُ أن يُرضيّ مُعاويّة بذلك ، فلم يزل عدواً لبني هاشم حتى مات .اهـ

ومن حقّ كلّ مُسلم أنْ يسأل مَرُوان عن علاقة دفن عثمان بدفن الحسن عبه الله الله الحسن عبه الله الله الله الحسن عبه الله الله الله الحسن عبه الله الله المهاجرون والأنصاروعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله والزبيربن العوام يرفضون دفن عثمان في مقبرة المسلمين ؟!

وفي هذا الباب أيضا ما ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري <sup>2</sup>حيث يقول:" قلت وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عنده إن لم يقع بذلك فتنة فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع اهــ

أقول:الذين دينُ محمد صلى الله عليه وآله والمدينةُ مدينتُه والبيت بيته والتَصرَف لبني أُميّة الذين حاربُوه ولم يذخلوا في الإسلام إلاّلحقن دمانهم!

أ تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني ج 1ص509

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتُح الباري ـــ ابن حجرـــ ج13ص308

ولم يكن للصحابة عند مَرُوان حُرْمَةٌ لا في دولة عنمان ولا في دولة مُعاوية ولا في دولة مُعاوية ولا في دولته هو فقي حلْية الأولياء أ: ".قال ثمّ قال [أي النبيّ من هه عنه رسم آأنا وأصحابي حيز والنّاس حيزولا هجرة بعد الفتْح قال أبو سعيد فحدَثْتُ بهذا الحديث مَرُوان بن الحكم وكان أميراً على المدينة فقال كذبت وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وهما معه على السرير فقال أبو سعيد أمّا إنّ هذين لو شاء الحدثاك ولكن هذا يخشى على عرافة قومه [ا] وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة [ا] يعني زيد بن ثابت فرفع عليه الدّرة فلما رأيا ذلك قالا صدق رواه الناس عن شُعبة اهـ

هذا بخصوص الأحياء من الصحابة أمّا الأموات فقد جاء في تاريخ المدينة ما يلي<sup>2</sup>:قال أبو غسّان،وأخبرني عبد العزيز،عن الحسن بن عمارة،عن شيخ من بني مخزوم يدعى عمر،قال:كان عثمان بن مظعون رض سد عنه من أول من مات من المهاجرين،فقالوا ياالنبيّ أين ندفنه؟قال:بالبقيع.قال،فلحد له النبيّ من شعبه رسم،وفضل حجرمن حجارة لحده،فحمله النبيّ من شعبه رسم فوضعه عند رجليه.فلما ولي مروان بن الحكم المدينة مر على ذلك الحجر،فأمر به فرمي به وقال:والله لا يكون على قبرعثمان بن مظعون حجر يعرف به.فأنته بنو أمية فقالوا:بئس ما صنعت بعمدت إلى حجروضعه النبي من الشعبه رسم فرميت به بئس ما عملت به فأمر به فليرد.قال:أماوالله إذ رميت به فلا يرد !

1 حلية الأولياء ــ لبو نعيم ــ ج4ص385

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ المدينة - ابن شبة النميري \_ ح اص 101:

وفي تاريخ دمشق أ: في سنة ثلاثين غزا سعيد بن العاص طُبرستان فحاصرهم فسألوه الأمان على أن لا يقتل منهم رجلاً واحداً فقتلهم كلَّهم إلاً رجُلاً واحداً.اهـ

قلتُ: أميرُ جيشِ المسلمين يُعطى الأمانَ ثمّ يغدُر ويخفر الذّمة، ولا يعنفه الخليفة ولا يعزله ولا يعزره لأن المهمّ هو تقوية أمر بني أُميّة، ولازمه التّغاضي عن كلّ سوء يصدر منهم ولا يخفى أنّ دماء المُعاهدين معصومة، وقد سأل أهلُ طبرستان أمير الجيش الأمان على ألا يقتل منهم رجلاً واحداً ولم يقولوا على أن يقتلَهُم جميعاً إلا رجلاً واحداً فإنّ مثل ذلك لا يصدر إلا من معتوه، وفيه انتقاء الغرض إذ ما فائدة طلب الأمان إن كانوا يُريدون أن يُقتلوا جميعاً!!

ومِنْ جانب آخَر فإن النّكرةَ في سياق النّفي تُقيد العُموم،وكلمة "واحداً "هنا صفّةٌ أريدَ بها التّوكيد،فإنّ الجُملة معها أبلغ في بيان المطلوب،كما لوقال قائلٌ: لا أُعْطِيكَ فلْساً واحداً أو قال لا أبقى هنا دقيقةٌ واحدةٌ، فهلْ يُفهمُ منه أنه يعطي عشرين فلساً أو يبقى خمسين دقيقةٌ ؟! وكيف يجوزُ مثل هذا التصرّف مِن أمير الجيش في دين من مقاصده حفظ النّفس ؟بل كيف يَحلَ مثل هذا مع قوله تعالى " مَنْ قَتَلَ أَنفَساً بِغَيْرِنَفس أُوقَسَاد في الأَرْض فَكَأَنما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً " ؟!

وفي شرح نهج البلاغة <sup>2</sup>:لمَّا بنى عثْمان قصرَه طمَّارَ بالزَّوْراء ، وصنَع طعاماً كثيراً،ودعا النَّاسَ الِيْه،كان فيهم عبْد الرّحمن<sup>3</sup>،فلمَّا نظرللْبناء

<sup>1</sup> تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج 21 ص 124

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1ص 196

<sup>3</sup> هو عبد الرحمن بن عوف الزُّهْريّ

والطّعام قال:ياائِن عفّان،لقد صدفنا عليك،ماكنّا نكذب فيك،وإنّي أستعيذ بالله من بيْعتك. فغضب عثمان،وقال:أخْرِجه عنّي ياعُلام المفاخْرَجوه،وأمرالنّاس ألا يُجالسوه فلمْ يكُنْ يأتيه أحدّ إلا ابنُ عبّاس،كان يأتيه فيتعلّم منه القرآن والفرائض . ومرض عبد الرّحمن فعادَه عثمان ، وكلّمه فلمْ يكلّمه حتّى مات.اهـ

أقول: هذا أحدُ العشرة المبشرين بالجنّة مات لا يكلّم عثمان، وهوالذي فضله يوم الشّورى على عليّ بن أبي طالب عبه اسد، وقال يوم الإنّي قد نظرت وشاورت النّاس فإذا هُم لا يعدلون بعثمان "2. ومن العجائب والعجائب جمّة أنّ الذين كانوا لا يعدلون به أحداً رفضوا أنْ يُدفَن في مقابر المسلمين ومنعوا ذلك بشدة!!

وههذا أمر آخرينبغي أفت الانتباه إليه، وهو أنّ عثمان أمر الناس ألا يُجالسوا عبد الرّحمن بن عوف، وعمل الناس بأمر عثمان فلم يكن يأتي عبد الرّحمن إلا ابن عباس، وهذه عُقوبة قاسية بمنزلة إسقاط العدالة، ولم يأت عبد الرّحمن بن عوف الصحابي البذري المبشر بالجنة عملاً يستحق به هذه العقوبة إلا أنه استعاذ بالله من بيعة عثمان وشهد عليه بالتصرف في أموال المستمين بطريقة لاتفرها الشريعة.

ولامناص من إعادة النظرفي مسألة شرعية خلافة عثمان بعد الذي حدث، فإنها تستند إلى مُبايعة عبد الرحمن إيّاه يوم الشّورى، وقد قال عبد الرحمن بن عوف بصريح العبارة "وإنّي أستعيذ بالله من بيّعتك " وهي عبارة

أ ههذا يأمر بإخراج عبد الرحمن بن عوف وقد مر بك سابقا أمره بإخراج الرجل الحضرمي الذي استدعاه
 من اليمن ولم يثبت أن النبيّ (صلى الله عليه وآله أمر بإخراج مسلم .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ الطبريّ ج3ص297

تُشْعِر بندمه وتراجعه واعترافِه بالخطاءفإذا كان مُؤسّس البيّعة لمْ يعُدُ يؤمِن بشرْعيّتها ،بل صاريستعيذ بالله منها على مراأى ومسمع مِنْ أهل المدينة ،فأيّن يكونُ محلّها مِنَ الإغراب؟!

وفي مُعْجم ما اسْتعجم الديرسمعان هو بنواحي دمشْق حواليه قصورً وبسانينُ لبني أُميّة وهناك قبْرعمر بن عبْد العزيز رحمه الله .اهــ

وشاهدُنا منه أنّ بني أُميّة كانوا أصحابَ قصورِ وبساتينَ في الوقْت الذي كان آل النّبيّ صلى الله عليه وآله فيه مُضايَقين مُحاصَرين مِنْ كلّ جهّة .

ومن بين ما يُطلّع عليه من أخوال بني أميّة قضية تشمئز منها النفوس ولا يستسيغها صاحب مروءة ،قال القُرطبيّ في تفسيره (جكص102 وما بعدها):وقذ كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرّجل على امرأة أبيه[!] كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة وكانت في قُريش مُباحة مع التراضي ألا ترى أن عمرو بن أميّة خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط وكان لها من أميّة أبو العيص وغيره فكان بنو أميّة إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما [!].اهـ

وفي كتاب الفتن لنعيم بن حماد جاص133 ...عن الزُّهْرِيِّ عن ابن المسيّب قال وُلد لأخي أمِّ سلمة عُلام فسموْه الوليدَ فذكر ذلك لنني صنى هه عنه وسمّ فقال سميّتموه بأسماء فراعنتكم لَيكُونَنَ في هذه الأُمّة رَجلٌ يُقال له الوليدُ هو شرِّعلى هذه الأمّة مِنْ فرْعون على قومه.قال الزُّهْرِيِّ إن استخلفَ الوليدُ بنُ يزيد فهُو هُو و إلا فالوليدُ بنُ عبد الملك.اهـ

أ مُعْجِم ما استعجم ج2ص585

أقولُ: والوليدُ بن عبد الملك هو الذي كان فرحاً مستبشراً حينما اعتلَّ أبوه وتبينَ في وجهه الموت.قال السَعديُ في عُيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: قال يوسف بن إبراهيم حدّثني عيسى بن حكم عن أبيه أنّ جده أعلمه أنّه كان حمّى عبد الملك بن مَرُوان مِنْ شُرب الماء أفي علّته التي تُوفّي فيها وأعلمه أنّه متى شرب الماء قبّل نضنج علّته تُوفّي.قال فاحتمى عن الماء يومين وبغض النَّالث،قال فإنّي عنده لَجَالسٌ وعنده بَنَاتُه إذ دخل عليه الوليدُ ابنه فسأله عن حاله وهو يَتبينُ في وجه الوليد السُرُوربموته فأجابه بأن قال ومستَخبر عَنا يُريدُ بِنَاالردَى \*ومُستَخبرات والدُمُوعُ سَوَاحِمُ . ((انتهى) كلامُ السّعديّ)

والذي يبعث السرورفي قلب الوليد لموت والده عبد الملك بن مروان هُو ولاية الأمرمن بعده افسد أن يُغمض عبد الملك عينيه ويلفظ آخراأنفاسه يُصبح الوليد خليفة على المسلمين ولنا أن نتساءل عن هذا الذي يُتبَيّنُ منه السرور بموت والده ليستلم الخلافة،إذا لم يرحم والده ولم يشفق عليه ولم يحزن لفقده – والقرآن الكريم يقول وبالوالدين إحساناً فيرحم الآخرين؟!

قال القُرْطبيَ<sup>2</sup>: كان النبيّ صنى لله عنه رسم وادَعَ أهلَ مكة سنة وهو بالحُديْبية فحبَسُوه عَن البيْت ثُمّ صالحُوه على أنْ يرجع فمكثُوا ما شاء اللهُ ثُمّ قاتلَ حُلفاءُ النبيّ سَن لله عنه رسم مِنْ خُزاعةً حُلفاءَ بني أُميّة مِنْ كنانةَ فأمدّتْ بنُو أُميّة حلفاءَهم بالسلاح والطّعام فاستعانتْ خُزاعةُ بالنّبيّ صنى لله عنه رسمَ..اهـ

أ من الحمية والحمية منع الطيب المريض من تتاول أمور معينة أثناء العلاج.وقد ورد حديث: المعدة بيد الداء والحمية رأس كل دواء.

<sup>2</sup> تفسير القرطبي ج 8 ص 85

والشَّاهِدُ قُولُه " فأمدَتْ بنو أُميّة حلفاءَهم بالسّلاح والطّعام مع أنّ بينهم وبيْن النّبيّ صلى الله عليه وآله معاهدة تتضمّن عدم الاعتداء على خلفائه وما ذكر سابقا لا يقولُ أمدَت على مكن يقولُ أمدَت بنو أُميّة بفيكونُ الغذرُ عادةً لدى بني أُميّة قبل فتْح مكة وبغده.

ولبني أميّة أعمال سافلة كثيرة تبيّن فيها الحادهم واستخفافهم بالدين، أختار منها هذه على جهة المثال للحصر ، وأنا معتذر ممّا يجده القارئ من الاشمئز إز فإنّ ناقل الكفر ليس بكافر.قال الأصفهاني في فصل خاص بطرب الوليد1 :...عن محمد بن سلام عن أبيه عن شيخ من تنوخ ولم يقل عمر بن شَيّة في خير ه محمد بن سلام عن أبيه ورواه عن محمد عن شيخ من تتوخ قال كنت صاحب ستر الوليد بن يزيد فرأيت ابن عائشة عنده وقد غناه إنى رأيت صبيحة النفر \*\* حورا نفين عزيمة الصبر \*\* مثل الكواكب في مطالعها \*\* بعد العشاء أطفن بالبدر \*\* وخرجت أبغى الأجر محتسبا \*\* فرجعت موفورا من الوزر \* \* قال إسحاق في خبره: والشعر لرجل من قريش والغناء لمالك هكذا في خبر إسحاق [..] قال فطرب الوليد حتى كَفَرَ وألحدَ وقال ياغلام اسقنا بالسماء الرابعة!!وكان الغناء يعمل فيه عملا ضل عنه من بعده ثم قال أحسنت والله با أميري أعد بحق عبد شمس! فأعاد ثم قال أحسنت والله يا أميري أعد بحق أمية! فأعاد ثم قال أعد بحق فلان أعد بحق فلان حتى بلغ من الملوك نفسه فقال أعد بحياتي فأعاده قال فقام اليه فأكب عليه فلم يبق عضو من أعضائه إلا قبله وأهوى إلى هنه أفجعل ابن عائشة يضمّ فَخذَيْه عليه فقال والله العظيم لاتريم ³حتى أقبّله فأبداه له فقبّلُ

الأغاني \_ الأصفهاني \_ ج2ص/218
 قال أبو الهيئم : هي كذاية عن الشئ يوسنقحش ذكر ه، ( لسان العرب / ابن منظور / ج15 ص 365 ).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> لا تريم أي لا تبرح

رأسكه أنم نزع ثيابه فألقاها عليه وبقي مُجرّدا <sup>2</sup>إلى أن أتوه بمثلها ووهب له ألف ديناروحمله على بغلة وقال اركبها بأبي أنت وانصرف فقد تركتني على مثل المقلى من حرارة غنائك فركبها على بساطه وانصرف.

#### \* \* \*

## الرقابة والحظر:

من الأساليب التي استعملها المستبدون من الحكام على مر التاريخ أسلوب الرقابة والحظر، وهو يتمثل في منع تسرب كل خبر يكشف عن انحرافاتهم الحسية والمعنوية، ويقد في كفاءتهم وأهليتهم للحكم، والشواهد على ذلك في عصرنا أوضح من نارعلى علم، ويمكن القول أنه أقسى ما يتعرض له منقفوالامة العربية على وجه الخصوص. ويعتبربنو أمية من السباقين في هذا المجال، وأخبارهم في ذلك موزعة في كتب التاريخ والأدب و السيروالتراجم، ولونو فرلديهم في ذلك العهد ماهو متوفر اليوم من وسائل وتقنيات لكانت العواقب والآثار أضعاف ماهي عليه اليوم ، فقد بلغ بهم الأمر وتقنيات لكانت العواقب والآثار أضعاف ماهي عليه اليوم ، فقد بلغ بهم الأمر الممالئ المائلة لمن ينسب إلى النبي صلى الله عيه واله أحاديث وأخباراً لأأصل لها ويختلق لهم ولأسئلافهم فضائل لا تنسجم مع ما اقتر فته أيديهم. وهذه أقوال صحابة وتابعين تشهد على بني أمية بتلك الممارسات المنافية لمبادئ الإسئلام

الضمير في (رأاسه ) يعود على (هنه) ومعنى الكلام أنّ الخليفة قبل رأس ذَكر المُغنّي.
محردًا أي عارياً كما ولدته أمه.

في كتاب أبجد العلوم أ: عن أبي هُريّرة رص الدعه أنّه قال حفظت من النبيّ صد الله عنه رسم وعامين، أمّا أحدهما فبثثتُه وأمّا الآخر فلو بثثتُه لقطع هذا البلغوم. وغرضهم عدم إمكان التعبير عنه وخوف مقايسة السّامعين الأحوال الإلهية بأحوال الممكنات فيصلوا بسوء الظنّ في قائلها فيقابلوه بالإنكار (انتهى) قلت 2: المراد بالوعاء الآخر أخبار دولة بني أميّة كما قصرح به أهل الحديث ومن قال بخلافه لم يأت بما يشفي العليل فإن شئت الاطلاع على تمام الكلام في ذلك فارجع إلى القسطلاني ولا تعتر بأقوال هؤلاء الذين ليسوا من علم السّنة المطهرة في ورد ولا صدر اه

وفي المُستَدرك ...عن شهربن حوشب قال لما جاءت بيْعة يزيد بن مُعاوية قلْت لوخرجت إلى الشّام فتتحيّث من شرّهذه البيْعة فخرجت حتى قدمت الشّام فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته فإذا رجل فاسد العينين عليه خميصة وإذا هوعبد الله بن عمرو بن العاص رض الاعتما فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال له عبد الله حدّث بما كنت تحدّث به قال أنت أحق بالحديث منى، أنْت صاحب النبي صلى الله عيه واله قال إن هؤلاء قد منعونا عن الحديث يعني الأمراء [!] قال أعزم عليك إلا ما حدّثتنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله قال سمعته يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة بجتاز الناس إلى مهاجر إيراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم أنفسهم والله يحشرهم إلى النار مع القردة والخناز يرتبيت معهم إذا باتوا وتقيل

أبجد العلوم - القنوجي - ج1ص247

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القائل هو القنوجي

<sup>3</sup> مُستَدرك الحاكم ج 4 ص 486

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> قال ابن ماكو لا في في إكمال الكمال ج 1ص 569 : وأما نوف أو له نون وأخره فاء فهو نوف بن فضالة البكالي أبو يزيد ابن امرأة كعب روى عنه نمير بن ذعلوق قاله البخاري.

وشاهدنا من الحديث قوله "إنّ هؤلاء قد منعونا عن الحديث يعني الأمراء" فإنّ فيه اعترافاً صريحاً بممارسة الدّولة الأموية للرقابة والحظُولم يدرك عبد الله بن عمروبن العاص ولا غيره من الصحابة دولة بني العبّاس لأنّ آخر هُم موتاً وهُوعامر بن الطّفيل تُوفّي قبّل قيامها بأكثر من عشرين سنة وأمّا عبد الله بن عمروبن العاص فقد ذكر ابن حجرفي موته ثلاثة أقوال كلّها دون سنة ثمانين قال ابن حجرفي الإصابة جهص167: "قال الواقدي مات بالشّام سنة خمس وستين وهويومئذ ابن التتين وسبعين وقال ابن البرقي وقيل مات بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصرودُفن في داره قاله يحيى بن بكير وحكى البخاري قولاً آخراً له مات سنة تمنع وستين وبالأول جزم ابن يونس وقال ابن أبي عاصم مات بمكة وهو ابن التنتين وسبعين وقيل مات سنة ثمان وستين وقيل مات سنة ثمان

وفي الطبقات أ .... يوسف بن يعقوب الماجشُون قال كُنْتُ مع أبي في حاجة فلما انصرفنا قال لي أبي هل لك في هذا الشّيخ فإنه بقيّة من بقايا قُريش وأنت واحد عنده ما شنت من حديث ونبل رأي يُريد عبد الله بن عُروة قال فدخلنا عليه فحادثه أبي طويلاً ثمّ ذكر أبي بني أميّة وسوء سيرتها وما قذ لقي النّاسُ منهم وقال انقطع آمالُ النّاس من قُريش فقال عبد الله أقصر أبها الشيخ فإن النّاس لن يبرح لهم أمر صالح في قُريش ما لم يل بنوفلان فإذا

أ الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ج1ص227

وليت بنو فُلان انقطعت آمالهم فقال له سلمة الأعور صاحبنا بنو هاشم فقال برأسه أي نعم.اهـ

لعلّه يُريدُ ببني هَاشم الحاكمين من " بني العبّاس "وهذا أمر " لاغبار عليه، فقد ظلمُوا وتجاوزُوا كلّ الحُدود حتى قال الشّاعر: يالنِت ظلْم بني مروان دام لنا \*\* ولنِت عدّل بني العبّاس في النّار لكن ذلك لائعفي بني أُميّة ولا يُبرر ظلْمهم،ولك أنْ تتأمّل قوله" ثُمّ ذكر أبي بني أُميّة وسوء سيرتها وما قدْ لقي النّاس منهم وقال انقطع آمال النّاس من قُريش " فإنّها شهادة من مُعاصر مُعاين، يشهدُ على بني أُميّة بسوء السّيرة وأنّ النّاس قد لقُوا منهم أمّا أن يكون القصد من ذلك حكم بني هاشم على الإطلاق فواضح البُطلان لأن أفضل دولة تكون على الأرض هي دولة المهديّ عبه سدم الذي يملأ الأرض عدلاً وهومن صميم بني هاشم.

وفي كتاب الفتن جاص130 :قال... عن ناعم مولى أمّ سلمة قال: سمعنتُ أبا هُرَيْرَة رض الله عنه يقول: إنّ السلطان لا يُكلّم اليوم وذلك في زمن مُعاوبة. اهـ

هذا في ما يتعلق بممارسة بني أميّة للرقابة والحظر، وفرضهم المحصارعلى الفكروحيلوليتهم دون نقل التراث بأمانة كما يقتضيه الواجب الديني، فإنّ عامّة فقهاء المسلمين ومحدّثيهم لا يزالون يرددون" بلغواعني ولو آية "وبنوأميّة ينهون عن ذلك ويُعاقبُون مَن لايلْتزمُ بنهيهم.

### \*\* التحريف :

قال المقريزي أنليس من الغريب تحريف حديث سد الأبواب:أخرج أحمد في المناقب وابن راهويه في المسند وعبد الرزاق في المُصنف عن معمرقال:سألت الزُهْريّ من كان كانب الكتاب يوم الحديبية الفضحك وقال: عليّ ولوسألت هؤلاء قالوا:عثمان يعني بني أُميّة . 1 هــ

أقول: إنّ ابن شهاب الزُهْرِيّ كان معروفاً بانحرافه عن عليّ بن أبي طالب عبه سد، وقد شهدت عليه أختُه رُقيّة بذلك أمام الجعفريّ وعيرته بأخذ جوائز بني أميّة وكتمان فضائل آل محمد ، وذكّرته بما روى لها ابن المنكدر. قوان شهادة مثله على بني أميّة من قبيل " شهد شاهد من أهلها "؛ فإذا كان هذا رأي من يأخذ جوائزهم، فكيف بمن يتعرض للأذى من قبله من أفواه أنصارهم. ولا شك أنّ

النزاع والتخاصم \_ المقريزي \_ ص 127

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> قال ابن عساكرفي تاريخ مدينة دمشق ج 42 ص 227: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبسو سعد محمد بن عبد الرحمن أنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين نا سليمان بن أحمد الحسافظ نا محمد بن إسماق الحافظ إسماعيل بن أبي لويس نا جعفر بن إبر اهيم الجعفري قال كنت عند الزّهريّ أسمع منه فإذا عجوز كد وقفت عليه فقالت يا جعفري لا تكتب عنفإنه مال إلي بني أمية وأخذ جوانز هم فقلت مسن هذه قال أختي رقية خرفت قالت خرفت أنت كتمت فضائل ال محمد قالت وقد حدثتي محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد ألله قال أخذ النبيّ (صلى ألله عليه وسلم ) بيد على فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله [ \* \* \* \* ] قالت وحدثتي محمد بن المنكدر عن عرجابر بن عبد الله قال قال النبيّ (صلى الله عليه وسلم ) أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فسي عن جابر بن عبد الله قال قال النبيّ (صلى الله عليه وسلم ) أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فسي

لتلك الأعمال التي أقدموا عليها أثرها على تراجع مستوى التعليم والتديّن في المجتمع الإسلامي أنذاك لأن الأفكار لا تتمو إلا في ظلَّ الحرية، وقد سمحت أساليب بني أميّة بظهور متملّقين لا يهمّهم إلا الحصول على حطام الدنيا وتصدر المجالس، ونتج عن ذلك اختلاط الحق بالباطل في قضية الحديث النبوي و الشّريف، واحْتيجَ إلى علم يميّز صحيح الحديث من سقيمه ؛ إلا أنّ ذاك العلم نفسه لم يسلم أربابه من الهوى وتقديس الانتماءات والولاءات والترويج لها، فانفقتح باب القدح وتكونت معسكرات وراج التبديع والتكفير وصار حب أهل البيت عليهم السلام الذي نزل به قر آنٌ يُتلي أعيباً قادحاً في وثاقة الرّاوي مُسقطاً لعدالته وتفاقم الأمر إلى أن لم يعُد أهل الشأن أنفسهم يستسيغونه وهو ما حدا بابن حجر العسقلاني أن يقول:" وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبيّ غالياً وتوهينهم الشَّيعة مطلقاً ولا سيما أنَّ عليّاً ورد في حقَّه لا يحبِّه إلاَّ مؤمن و لا يبغضه إلا منافق " 2، وهي شهادة من خبير ، ولا بنبئك مثل خبير وإن كان قد يرر الاستشكال فيمايعد بما يناسب مبانيه .وعلى العموم فإنّ الضرر الذي نتج عن ممارسة بني أميّة للتّحريف والتّزوير والرقابة لا يصحّ إنكاره وتجاهله بل ينبغي اعتبارُه عاملاً أساسيا في تفريق الأمة وخلق الصّعوبات والعقبات في طريق الباحثين، ومنع العاملين في الساحة العلمية من اختصار الطريق في سيرهم وتكاملهم.ويحزّفي نفس كل غيور على ترات الأمّة الإسلامية أن يرى المغرضين من المستشرقين والعلمانيين يستغلون حصاد بني أميّة لتلفيق الشبهات والنّهم وإذكاء نيران الفتن،وتشكيك شباب الأمّة في أصول ثقافته لقد قدم بنو أمية لأعداء الإسلام خدمة كبيرة كان ذلك عن قصد

اً ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات قل لا أسألكم عليهأجرالا المودة فمي القربمي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ابن الله غفور شكور.[الشورى 23]

<sup>2</sup> تهذیب التهذیب - ابن حجر العسقلانی ج 8ص 411

أوعن غير قصد ولوأن بني أمية اكتفوا بالاستحواذ على الحكم ولم يتدخَّلوا في كلّ صغيرة وكبيرة من شُؤون الأمّة لكان الضّرر أخفٌّ ولكان استدراكه أسهل .وقد صر ح جماعة من أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمي وأبي هريرة أنّ الحاكمين من بني أميّة منعوهم من تحديث النّاس بأحاديث النّبيّ صلى الله عليه وآله، وفي هذا ما فيه من أثر سلبيّ على التر ات،هذا مع أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله تقدّم لهم في ذلك وحذّر من كتمان العلم. فالذي يمكن اعتماده في المسألة هو أنّ بني أميّة \_ وعلى رأسهم معاوية \_ وإن لم يكونوا أوَّل من مارس الرِّقابة والحظر وحاسب النَّاس على ما يقولون، إلاَّ أنَّهم طور وا الأساليب وتخطوا كل الخطوط بحيث بصل بهم الأمر أحيانا إلى دفن المعارضين أحياء والأشك أنّ تعدّد اشكال الإرهاب الفكريّ بجعل همّ اغلب النَّاس منحصراً في الإبقاء على النفس وتجنّب كل مامن شأنه أن يؤسس شبهة أو تهمة، وبذلك تمهد السبل للانتهازيين والمتملَّقين وتسد الأبواب في وجوه العاملين من أهل الضمائر الحية ولمن أراد النمعن في ذلك أكثر أنّ ينظرفي حال شُعوب دُول العالم الإسلامي والمستوى الذي وصل إليه المثقفون الذين آثروا البقاء في أوطانهم ؛ فالخيار ات محدودة والنَّائج متوقَّعة سلفاً، إمّا أنْ ينضورُوا تحت راية الحاكمين ليصبّح التملّق جزءاً من حياتهم اليومية، وإمّا أن يصبروا على المضايقات والإهانات صبراً بجعل الولدان شيباً .كلُّ ذلك لأنَّ الحاكمين يُمارسون الرقابة والحظر ويمنعون الألُّسُن التي هي ودائع الله تعالى أن تقول كلمةً لا تُناسب مزَاجَهم وهواهم.

#### \* \* \*

### الفجور:

والفجورفي بني أُميّة معلوم، وأوفرهم حظّاً فيه آل أبي سُفيان، وكيف لا يكونون كذلك ومُعاويّة بشهد على أبيه بالزنا في قضيّة استلحاق زياد بن عُبيد كما هو مذكور في محلّه. وقد كان جدُهم أُميّة صاحبَ عهاروفُجوروكان يزيد يمارس الفجورويشجّع عليه. قال المقريزي أن ولم يكن أُميّة في نفسه هُناك يمارس الفجورويشجّع عليه. قال المقريزي أن ولم يكن أُميّة في نفسه هُناك نُفيّل بْن عبد العُزّى جدّ عمر بن الخطّاب حين تنافر إليه حرب بن أُميّة وعبد المطلب بن هاشم فنفر عبد المطلب وتعجّب من إقدامه عليه وقال: أبوك مُعاهر وأبوهُ عف \*\*\*وذاد الفيلَ عن بلد حرام؛ وذلك أن أُميّة كان يعرض لامرأة من بني زُهْرة فضريه رجلٌ منهم ضربة بالسيف وأراد بنو أُميّة ومن تابعهم من إخراج زُهْرة من مكة، فقام دونهم قيسُ بن عديّ السهميّ وكانوا أخواله وكان منيع الجانب شديد العارضة حميّ الأنف أبيّ النفس، فقام دونهم. وقال وصاح منيع الجانب شديد العارضة حميّ الأنف أبيّ النفس، فقام دونهم. وقال وصاح

(أصبَح ليل) فذهبت مثلاً ونادى (ألا إن الظّاعنَ مُقيم) ففي هذه القصنة يقول وهب بن عبد مناف بن زُهْرة مهلاً أُمّي فإن البغي مَهلكة \*\* لا يكسبنك ثوناً شرة ذكر \*\* تبدُو كواكبه والشّمس طالعة \*\* يصب في الكاس منه الصّاب والمقرد. وصنع أمية في الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحد من العرب: روّج ابنه أبا عمرو بن أمية امرأته في حياة منه والمقترون في

ا النزّاع والتخاصم ــ المقريزي ص 50

الإسلام هم الذين أولَدُوا نساءَ آبائهم واستنكَحُوهنَ من بعْد موتهم،وأمّا أنّ يتزوّجها في حياته ويبْنيَ عليْها وهُو يراهُ فإنّ هذا لم يكُن قطّ .اهـــ

وفي أ: ولما دخلَ الفيلُ من دمشق واجتمع النّاس لرؤيته صعدَ مُعاويةُ في مكان مُرتفع ينظر الله فبينما هو كذلك إذ نظر في بعض الحُجَر من قصره رجلاً مع بعض حُرَمه[!!]فأتى الحجرة ودق الباب فلم يكن من فتحه بُدٌ فوقعت عينه على الرّجل فقال له ياهذا في قصري وتحت جناحي تهتك حُرمتي وأنت في قبضتي ما حملك على هذا قال فبهت الرّجلُ وقال حلمك أوقعني فقال له مُعاوية فإن عفونت عنك تسترها على قال نعم فعفا عنه وخلى سبيلة وهذا من الحلم الواسع أن يطلب المنترها الجاني.اهـ

أقول:ليس هذا من الحلم الواسع وإنِّما هو من الدّياثة،والله تعالى يقول

" ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " وهوأرأف بعباده من أنفسهم.ولا أدري إن كان الأبشبهي يعمل بالحلم الواسع لو حصل في بيئته مثلُ الذي حصل في قصر معاوية!!

وفي جمهرة خطب العرب <sup>2</sup>:قول الحسن بن علي عليهما السلام لعنبة بن أبي سفيان:وأماأنت يا عُنبة فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك ولا عاقل فأحاورك وأعانبك وما عندك خير يُرْجى ولا شر يُتَقى وما عقلك وعقل أمَنك إلا سواء وما يضرعليًا لو سببته على رؤوس الأشهاد وأما وعينك إياى بالقتل فهلا تقلت اللحياني لإ وجنته على فراشك [!!] أما تستحي من قول نصر بن حجاج فيك:

يا للرّجال وحادث الأزّمان ولسبّة تُخزي أبا سفيان

نُبَثْتُ عتبة خانه في عرسه جنس لئيمُ الأصل من لحيان

وبعد هذا ما أربأ بنفسى عن ذكْره لفُحشه فكيْف يَخافُ أحدٌ سيفَك ولم تَقَتُلُ فَاضحَكَ ... اهـــ

وكثيرمن بني أُميّة محدودون في الخمر وغيرها .

قال محمد بن حبيب البغدادي 1: وحد عمروين سعيد بن العاص عبد العزيز بن مرو ان أو الد عمرين عبد العزيز خامس الرّ اشدين في نظر الشافعي والذُّهبيّ ] في الخمر فقال يحيى بن الحكم بن أبي العاص : وددت وبيت الله أنَّى فديته \* و عبد العزيز و هو يجلُّد في الخمر وحدّ عبد الله بن الزبير حين بويع خالدَ بن المهاجر بن الوليد المخزوميّ في خمرو مجدت معه،وحد عبد الملك بن مروان هاشم بن المسور بن مخرمة وكان افترى على رجل من قُر بُش بالمدينة فكتب عامل عبد الملك على المدينة بُخير عبد الملك بذلك، فكتب إليه حُدّه كما حُدّ أبوه وجده قبله، وحد عبد الملك أبضا بحيى بن عبد الرحمن بن الحكم [ابن أخى مروان]وكان عامله على المدينة كتب إليه يستأذنه فيه فكتب إليه: حُدّه فإنّه فاسق ابن محدود ، فحدّه ، وحَدّ أبو بكرين عمر و بن حزم الأنصاريّ وهو عامل عبد الملك على المدينة هشامَ بنَ عُرُوة بن الزّبيرفي فرية على رجُل من بني أُسد بن عبد العُزّىءوجد عبدُ الرحمن بن الضّحاك بن قيس الفهري وهو عامل المدينة للوليد بن عبد الملك هشام بن عُرُوة بن الزّبير في فرية افتر اهاعلي رجُل من بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وضرب إبر اهيم بن هشام و هو على المدينة مصعب بن عُرُوه بن الزّبير حدًا في الخمر ،وحد أيضا حمزة بن مصعب بن الزبيرفي الخمر ،وحدّ أيضاعبد الله بن عُرُوة بن الزّبيرفي الخمر،وحدّ عمربن عبد العزيز يعقوب

المنمّق" محمد بن حبيب البغدادي ص 398

بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة وكان افترى على أخيه أيوب بن سلمة،وحد إيراهيم بن هشام أو محمد بن هشام وهو عامل هشام بن عبد الملك على المدينة إسماعيل بن عثمان بن الأرقم المخزومي في الخمر،وحد عمر بن عبد الله بن جعفربن أبي طالب في الخمر، فقال إسحاق لعمر وددت يا عمر أنّ الناس كلهم جُلدوا،يريد بذلك أباه عبد العزيز لأنه حُد في الخمر ....

الفصل الثاني

أبو سفيان

# 1- أبو سُفْيان (نسبه وبعض صفاته ):

هوصخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس قال الذّهبيّ في سير أعلام النّبلاء ج2ص107:كان أسنّ من النّبيّ صنى الله عنه وسنه بعشر سنين. وعاش بعده عشرين سنة وكان عُمر يحترمه وذلك لأنّه كان كبير بني أُميّة. وكان حما النّبيّ صنى الله عنه وسنم ومامات حتى رأى ولديه يزيد ، شماوية ، أميرين على دمشق وكان يحب الرياسة والذّكر ، وكان له سورة كبيرة في خلافة ابن عمة عثمان تُوفّي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ، وقيل سنة اتثنين وقيل : سنة ثلاث أو أربع وثلاثين ، وله نحوالتسعين . اهــــ

أقول: ثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أهدر دم أبي سنُفيان، فقد ذكر ابنُ سعد في الطّبقات الكبرى ج2ص93 ما يلي:

...وذلك أنّ أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قُريش :" ألا أحد يغتال محمداً فإنه يمشي في الأسواق" فأتاه رجلٌ من الأعراب فقال قد وجدت أجمع الرّجال قلْبا وأشده بطشا وأسرعه شداً فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى اغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسرفاسوره ثم آخذ في عبرواسبق القوم عدوا فإني هاد بالطريق خريت قال انت صاحبنا فأعطاه بعيراً ونفقة وقال اطو أمرك فخرج ليلاً فسارعلى راحلته خمساً وأصبح ظهر الحرة صبح سادسة ثم أفرك فخرج ليلاً فسارعلى راحلته خمساً وأصبح ظهر الحرة صبح سادسة ثم أفبل يسأل عن النبي من سن عب رسم عدد الأشهل فلما رآه النبي من س عب رسم قال ان هذا ليريد غذراً فذهب ليجني على النبي صلى الله عبه رسم فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا الخذجر فسقط في يديه وقال دمي دمي فاخذ أسيد بن

بلبته فدَعَتُهُ فقال النّبيّ صنى سه عنه رسنه اصدقني ماأنت قال وأنا آمن ؟ قال نعم فأخبره بأمره وما جعل له أبو سفيان فخلّى عنه النّبيّ صنى سه عنه رسه فأسلّم وبعث النّبيّ صنى لله عنه رسنه فأسيّن وبعث النّبيّ صنى لله عنه رسنه عمروبن أميّة وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب وقال إن أصنبتما منه غرة فاقتلاه فدخلا مكة ومضى عمروبن أميّة يطوف بالبينت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفيان فعرفه فأخبر قريشا بمكانه فخافُوه وطالبُوه وكان فاتكا في الجاهليّة وقالوا لم يأت عمرولخير فحشد له أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرووسلمة فلقيّ عمروعبيد الله بن مالك بن عبيد الله النيمي فقتلَه وقتل آخر من بني الديل سمعه يتعنّى ويقول "ولست بمسلم ما دمن حير المسلمينا " ولقيّ رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر فقتلَ أحدَهما وأسرالآخرفقدم به المدينة فجعل عمرو يتحسبان الخبر فقتلَ أحدَهما وأسرالآخرفقدم به المدينة فجعل عمرو يُخبر النّبيّ سنى شه عنه رسة بصفحه.اهـ

وقال المسعودي أن "وقد كان عمّارحين بويع عثمان بلغه قول أبي سُفيان صخرين حرب في دارعثمان عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان،ودخل داره ومعه بنو أُميّة ،فقال أبو سُفيان أفيكُم أحد من غيركم وقد كان عَمي،قالوا: لا، قال بابني أُميّة تلقّقُوها تلقّف الكرة،فوالذي يحلف به أبو سُفيان مازلت أرجُوها لكم،ولتصيرن إلى صبئيانكم وراثة فانتهرة عثمان وساءه ما قال،ونمي هذا القول إلى المهاجرين والأنصار وغيرذلك من الكلام فقام عمارفي المسجد فقال يا معشرة ريش أما إذا صدفتم هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم ههنا مرة وههنا مرة وههنا مرة وهمنا أن يُنزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غيركم كما نزعتموه من أهله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مروج الذهب للمسعودي ج2 ص342

وفي الآحاد والمثاني !: ...عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سُفيان ولا يُقاعدُونَه فقال المنبيّ منه لله عنه رلم ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجملُه أمّ حبيبة بنّت أبي سُفيان تتّخذها وأزوجكها قال نعم ومُعاوية تتّخذه كاتباً يكتب بين يديك قال نعم ومُعاوية متّخذه كاتباً يكتب بين يديك قال نعم المعاوية الله عنه المالية المالية المالية الله عليه المالية ال

أقول: هذا كلام قد صرّح المحققون ببطلان أكثره، فإن أمّ حبيبة بنت أبي سُفيان نزوّجها النبيّ صلى الله عيه وآله بعد تنصروو جها الأول عبد الله بن جحش بن رئاب أخي زينب بنت جحش ، وأمّا معاوية فإنّ ما يُشاعُ عنه من كتابة الوخي لا يثبّت، لأنّه أسلم بعد فتْح مكة في أو اخرحياة النبي صلى الله عليه والله، وقد كان أكثر القرآن قد نزلَ، ولا يعرف مُعاوية ناسخه من منسوخه ولا مُحكمة من منشابهه، وإلا فلم لم يُذكر مع القرّاء كعبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب ؟! وإنّما القول الصحيح هو أنّ عليّ بن أبي طالب عبه الله هو كاتب وخي النبي صلى الله عليه وآله لم يفته من ذلك شيء فإنّه تربّى في بيت النبي صلى الله عليه وآله لم يفته من ذلك شيء فإنّه تربّى في بيت النبي طلى الله عليه واله وهو آخر الناس عهداً به وصلى معه قبلهم بسبع سنسن وكان أول عمل قام به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هو أن جمع القرآن وجاء به إلى الحاكمين يومها، الذين لم يكن لهم رغية في مصحف خطّته يد علي عبه المد.

وعلى العموم، فإنّ هذا الحديث وأمثاله ممّا أرادوا به إضفاء شيءٍ من الفضل على أبي سفيان، ولا يثبت به فضل مُقابل ما أُثِرَ عن أبي سفيان من العظائم.

الاحاد والمثاني ــ ابن أبي عاصم ــ ج1ص364

قال أبوسُفيان في مارواه ابن أبي عاصم بخصوص قصنته مع عظيم الروم<sup>1</sup>: قال قيصر أدنوه منّي ثمّ أمربأصحابي يُجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال لتُرجمانه:قُل لهم إنّي سائلٌ هذا الرّجل عن هذا الرّجل الذي يزعُم أنه نبي قان كذب فكذبوه قال أبوسُفيان فوالله لولا الحياء يومئذ بأن يأثر أصحابي عليّ الكذب لحدّثتُه عنه حين سألني ولكن استتحييت أنْ يَأثرُوا علىّ الكذب فصدقَتْه عنه.." (انتهى)

يصرّح أبوسَفيان أنّ المانع له من الكنب هو أنْ يأثرَ عليه أصحابُه الكنب لا لأنّ الكنبَ في نفسه مذموم يترفع عنه أهل المروءة، ومعنى هذاأنه لوكان أبو سُفيان يومها وحده ولم يكن معه في المجلس أحدّ من العرب لكنبَ على النبيّ صلى الله على داله، وقد سبق قولُ قيصر لأصّحاب أبي سُفيان " فإنْ كنبَ فكنبوه "؛ وهوما يُستشف منه أنه توسم فيه الشرّ وإلا لَما أقامَ عليه رئامة من قومه يُحصنون عليه كلماته ومعانيها فكيف يكونُ مَنْ لا يُصدّقُ قَيْصر كلامه إلا بركتباء ثقةً مأموناً ؟!

وقد روى ابن قيم الجوزية بإسناد أُموي محض قصة تَدَعُ اللّبيبَ حَيْران، وتَكُشف عمّا في باطن أبي سُفيانَ مِن حَسَد النّبي سلى الله عله وانه فإن أبا سُفيان - إنْ صحّت القصّة – كان عالماً ببَعْث نبي في قُريش قبل نزول الوحي على النّبي صنى الله عليه وآله بزمان، والقصّة يرويها مَرْوان بن الحكم عن مُعاوية عن أبيه، قال ابن القبم عن عَماوية بن أبي

الأحاد والمثاني - ابن أبي عاصم ج 1ص 365

أداية الحيارى - ابن قيم الجوزية - ج1ص.99. والقصة نفسها مذكورة في تاريخ ابن كثير [ البداية والنهاية ج2ص 281 إوتاريخ مدينةدمشق ابن عساكر - ج9 ص261 والإسناد عند ابن عساكر ما يلي : اخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم الداراتي أنا أبو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن ظاهر بن القرات أنا رشا بن نظيف المقرئ أنا عبد الوهاب بن جعفر بن علي الميداني أنا أبو سليمان

سُفْيان عن أبي سُفْيان بن حرب قال:خرجتُ أنا وأميّة بن أبي الصلّت تجاراً الى الشَّام فكانَ كلَّما نزلْنا منز لا أخرج منه سفراً لل يقرؤه فكنَّا كذلك حتى نزلنا بقرية من قُرى النَّصاري فرأوه فعرَفُوه وأهدَوا له وذهبَ معهُم الى بيعَتهم ثمّ رجعَ في وسط النّهارفطَرحَ نفْسَه واستخْرجَ ثُوبْيْن أسوديْن فلبسَهُما ثُمّ قال يا أبا سُفْيانَ هل لك في عالم من عُلماء النّصارى إليه نتاهى علمُ الكتب تسأله عمَّا بدا لك قلتَ لا[!] فمضى هووحدَه وجاعَنا بعد هذأة منَ الليِّل فطرحَ ثُونبيْه ثمَّ انْجدلَ على فراشه فوالله ما نامَ ولا قامَ حتَّى أصبحَ وأصبحَ كثيباً حزيناً ما يكلُّمُناولا نَكلُّمه فسرينا ليلتين على ما به من الهم فقلْتُ له ما رأيتُ مثل الذي رجعْتَ به من عند صاحبك قال لمُنْقَابِي قلتُ وهلْ لكَ منْ مُنقلب قال إي والله لأموننَّ ولأحاسنَبنَّ قلتُ أَعْنَقُ إِمَانِي قال على ماذا قلتُ على أنَّك لا تُبْعَث ولا تُحاسب فضحك وقال بلي والله لتبعثن ولتُحاسبُن ولتدخلن فريق في الجنّة وفريق في السّعير قلت أأخيرك صاحبُك قال لا علْمَ لصاحبي بذلك في ولا في نفسه فكنًا في ذلك لبلتَنا بعْجَبُ منًا و نضحكُ منه حتّى قدمنا غُوطة دمشْق فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين ثمّ ارتحلنا حتّى نزلنا قريةً من قرى النّصاري فلمّا رأوه جاؤوه وأهدوا له وذهب معهم الى بيعتهم حتى جاءنا مع نصف النهار فلبسَ تُوبِيْه الأسوديْن وذهبَ حتى جاءنا بعد هذأة من الليل فطرحَ تُوبِيْه ثُمّ رمى بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح مبثوناً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلُّمه فرحلْنا فسرنا ليالي ثمَّ قال يا صخرحتنتي عن عنبة بن ربيعة أَيجْتَنبُ المحارمَ والمظالمَ قلتَ إي والله قال أُويَصِل الرّحمَ ويأمُربِصلَتها قِلتَ

محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر أنا أبي أنا أحمد بن محمد بن نصر حدثتا محمد بن عبد الوهاب الأزهري حدثتا يعقوب بن عبد الله السلمي حدثتي محمد بن مسلمة عن إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم حدثتي معاوية بن أبي سفيان عن أبي سفيان بن حرب السفر : الكتاب و جمعه أسفار ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة (كمثل الحمار يحمل أسفار إ...).

نعم قال فكريمُ الطّرفيْن وسيطٌ في العشيرة قلتُ نعمْ قال فهلْ تعلمُ قرشِيّاً أشرفَ منْه قلتُ لا والله قال أمُحُوجٌ هو قلت لا بلْ هو ذومال كثيرقال كم أتى له من السنين قلت هو ابن سيعين أو قد قار يَها قال فالسنُّ و الشَّر فُ أَزْرُ يَابِهِ قلت والله بلْ زادَهُ خَيْراً قال هُو ذاك ثم إنّ الذي رأيْتَ بي إني جَنْتُ هذا العالمَ فسألنُّه عن هذا الذي يُنتظِّر فقال: رجلٌ من العرب من أهل بيت تحجّه العربُ فقلت فينا بيت تحجّه العربُ قال هُومَن إخْوتكم وجير انكم من قُريْش فأصابني شيءٌ ماأصابَني مثلُه إذ خرجَ من يدى فوز التنيا والآخرة وكنت أرجُوأن أكونَ أنا هُو فقلْتُ فصفه لى فقال رجلٌ شابٌ حين دخلَ في الكهولة بدوأمره أنَّه بِجُنْنِبُ المحارِمَ و المظالم و يصلُ الرَّحم و يأمرُ بصلتهاو هو كريمُ الطُّر فينَ متوسيط في العشيرة أكثر جنده من الملائكة قلتُ وما آية ذلك قال رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عدة رجفات كلّها فيها مُصيبة وبقيت رجفة عامّة فيها مصيبة بِخْرج على أثرها فقلت هذا هُوالباطل لئن بعث الله رسولاً لا بِأَخُذُه الا مُسناً شريفاً قال أُميّة والذي يحلفُ به إنّه لهكذا فخرجُنا حتّى اذا كان بيننا وبين مكَّة ليتنان أدركنا راكبٌ من خلفنا فإذا هُو يقولُ أصابت الشَّامَ من بعدكم رجّفة دثر أهلها فيها فأصابتهم مصائب عظيمة فقال أميّة كيف ترى يا أبا سُفْيان فقلت والله ما أظنّ صاحبَك إلاّ صادقاً وقدمنا مكَّه ثمّ انطلقتُ حتّى أتيْتُ أرضَ الحبشة تاجر أ وكنْتُ فيها خمسة أشهر ثمّ قدمت مكّة فجاءني، النَّاسُ وفي آخرهم محمّد وهند تلاعب صبيانها ورحب بي وسألنى عن سفرى ومقدّمي ثمّ انطلق فقلت والله إنّ هذا الفتي لعجب ما جاءني من قريش أحدٌ له معى بضاعةٌ الا سألنى عنها وما بلغت، والله إن له معى لبضاعةً ما هو بأغْناهم عنْها ثُمّ ما سألنى عنْها فقالت أوَمَا علمْتَ بشأْنه فقلتُ وفزعْتُ وما شأنُه قالت يزعُم أنَّه النَّبيِّ فذكرتُ قولَ النَّصراني فوجمتُ ثم قدمتُ الطائفَ فنزلتُ على أمية فقلتُ هلْ تذكرُ حديثُ النَّصراني قال نعم فقلت قد

كان قال ومَنْ قلتُ محمد بن عبد الله فتصبّب عرقاً فقلتُ قد كان من أمر الرّجل ما كان منه فقال والله لا أومن بنبيّ من غيْر ثقيف أبدا[!]فهذا حديث أبي سنفيان عن أميّة وذلك حديثه عن هرقل وهو في صحيح البخاري وكلاهما من أعلام النبوة المأخوذة عن علماء أهل الكتاب .اهـ

إذا فقد كان أبوسفيان عالمابصدق رسالة النبيّ صلى الله عليه وآله من البداية، وقد تثبّت مِنْ أُميّة بن أبي الصلّت، فلماذا بقي الشك يراودُه ولماذا يقول ليلة فتح مكة للعبّاس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً ؟! على أنّها ليست المرة الوحيدة التي اطلّع فيها على مايقطع به العقلاء بصدق رسالة النبي صلى الله وآله ، فقد روي عنه أمور أخرى، منها ما رواه ابن عساكر قال أ ... عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما كان ليلة دخل النّاسُ مكة ليلة الفتح لم يزلوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيئت حتى أصبحوا فقال أبو سفيان لهند ترين هذا من الله قال ثم أصبح فغدا أبو سفيان إلى النبيّ صد الله عليه وسد فقال لهو سفيان المنه أنك عبد الله ورسوله والذي يحلف به أبو سفيان ما سمع قولي هذا أحد من النّه وهند الهـ

لكنّه أثناءَ معْركة حُنيْن حينما انكشفَ المسلمون قال كلمة كبيرة تُشعر بفرحه بهزيمتهم،قال ابن كثير 2:قال ابن إسحاق:ولماانهزم النّاس تكلّم رجال من جُهاة الأعْراب بما في أنفسهم من الضّعن، فقال أبو سفيان صخر بن حرب

اً تاريخ مدينة دمشق – ابن عساكر ج 23 ص 457

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المبداية والنهاية – ابن كثير ج 4 ص 374

 يعني وكانَ إسلامُه بعدُ مدخولاً وكانت الأزلامُ بعدُ معه يومئد - قال: لا تتتهى هزيمتُهم دونَ البحر.اهــ

ولأبي سُفْيان أقوالٌ أخرى يأباها الذوقُ السّليم وتشمئزُ منها القلوبُ التي سكنَها الإيمانُ، ومن ذلك ما ذكرَه ابن منظور<sup>2</sup>: وفي الحديث أنّ أبا سفيان قال لبني أُميّة تزقّفُوها تزقّف الكُرة يعني الخلافة (اهـ). ومثله في الفائق<sup>3</sup>: زقف التُرقَف والتَّلقُف أخوان وهُما الاستلابُ والاختطافُ بسرعة ومنه أنّ أبا سُفيان رسى الله عنه قال لبني أُميّة: تزقّفوها تزقّف الكُرة ورُويَ تلقّفُوها يعني الخلافة وعن مُعاوية رسى الله عه لوبلغ هذا الأمرُ إلينا بني عبد مناف تزقّفناه تزقّف الأكرة .اهـ

فالخلافةُ في نظَر أبي سفيان وابنه معاوية ليست أمانةً في عنق صاحبها ولا عهداً من الله،وإنّما هي شيءٌ يستحقّ التزقّف والتلقّف.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الطبريّ بخصوص الكتاب الذي عزم المعتضد على إرساله إلى الأمصار للمِقرأ على المنابر وقد جاء فيه :

" ومنه ما يَرُويه الرَّواةُ من قوله يا بنى عبد مناف تلقَفُوها تلقَفَ الكُرة فما هُناك جنّة ولا نار وهذا كُفْر صُراح يَلحقُه به اللّعنة من الله كما لحقّت الذين كفرُوا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومنه ما يروون من وقوفه على ثنيّة أُحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده ههنا ذببتنا محمّداً وأصحابَه.. "" 4

أ أين هذا من قولهم "حَسُنَ إسلامه"

<sup>2</sup> لسان العرب ابن منظور ج9ص 138

<sup>3</sup> الفائق في غريب الحديث ج2ص 117

 <sup>4 -</sup> تاريخ الطبري - الطبري ج 8ص 185: و النصائح الكافية لمحمد بن عقيل الشافعي ص 261.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن عساكرفي قصنة ملك الروم حيث قال أبوسفيان:

" فلما قال ماقال وفرغ من قراءة الكتاب كثرعنده الصّخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمرأمرانن أبي كبشة. إنه يخافه ملك بني الأصغرفما زلْتُ موقناًأنّه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.. " 1

ولا يخفى ما في عبارته من قصد الإزراء بشخص النبيّ الكريم صلى الله واله واله واله والله والله على الله والله والله والله والله على الله التعبير في حقّ النبي صلى الله عله والله لا يقرّه عقلاء ذلك الزمان ولا غيره من الأزمنة السابقة واللاحقة؛ ومهما هذبنا العبارة وبحثنا عن مبررات وتأويلات فإننا لن نستطيع أن ننفي ما وراء تلك الكلمات من حقد كامن في قلب أبي سفيان، وقد قال الله تعالى في حق من يصدر منهم مثلُ هذا" قد بدت البغضاء من أفواههم وما تُخفي صدورهم أكبر "؛ ولا شك أن ذلك يؤذي النبي (صلى الله عليه واله ).

ومن ذلك ما ذكره ابن عساكر في تاريخه قال<sup>2</sup>: قال أبوسفيان وأقبلت حتى آتي مكة فوالله ما أنا منه ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يُضربُون ويُقْهَرون قال فجعلت أقول فأين جُنْدُه من الملائكة قال ودخلني ما يدخل النّاس من النّفاسة "اهـــ

أتاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 2 ص 93 وقصة الكتاب في :الكامل في التاريخ لابن الاثير ج1
 ص 592 وصبح الاعشى للقلقشندي ج6 ص359 ودلائل النبوة للبيهةي ج 4ص38 والوثانق السياسية
 لحميد الله ص 109

<sup>2</sup> تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج9 ص 264:

وفيه اعتراف صريح بانسياق أبي سفيان وراء الحسد وتركه الحق وكتمانه إيّاه عمداً ولو أنه أخبر النّاس بما رأى وسمع في سفره مع أميّة بن أبي الصلت لكان للأمور مَجرى غير الذي جرت عليه ولكان له هو سعي مشكور في حقن الدّماء وصلة الأرحام.

ومنه ذلك ما رواه ابن عساكر قال أن ...عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبيرقال كنت مع أبي عام اليرموك فلما تعباً المسلمون القتال ليس الزبير لأمته ثم جلس على فرسه ثم قال لمواليين احبسا عبد الله بن الزبيرمعكما في الرحل فإنه غلام صغير ثم توجّه فدخل في الناس فلما اقتتل الناس والروم نظرت إلى ناس وقوف على تل لا يقاتلون مع الناس فأخذت فرسا للزبير كان خلفة في الرحل فركبته ثم ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم وقلت أنظرها يصنع الناس فإذا أبوسفيان بن حرب في مشبخة من قريش من مهاجرة الفتح وقوفاً لا يُقاتلون فلما رأوني رأوا غلاماً حدثاً لم أصفر وإذا مالت الروم وركبهم المسلمون وركبهم الروم يقولون إيه بل أصفر وإذا مالت الروم وركبهم المسلمون قالوا يا ويح بني الأصفر فجعلت أعجب من قولهم فلما هزم الله أبوا إلا ضغناً وماذا لهم في أن يظهر علينا فجعل يضحك ويقول قاتلهم الله أبوا إلاً ضغناً وماذا لهم في أن يظهر علينا فجعل يضحك خير لهم منهم ".اهـ

ليست هذه أول مرة يفرح فيهاأبو سفيان بهزيمة المسلمين، فقد سبق الحديث عن كلمته يوم حنين؛ وهذا قبيح منه ومن جماعته، فإنهم يتمنون هزيمة جيش هُم بعض أفراده، ويُقترض في العاقل أن يحب وطنه وقومه مهما كان

ا تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 23 ص 467

بينه وبينهم حين يصبّحُ الأمرُبينهم وبين أغدائهم،ومالحسن قول الشاعر: بلادي وإن جارتُ عليّ عزيزةٌ \*\* وقَوْمي وإن جارُوا عليّ كِرَامُ

لكنّ أبا سفيان خال من الحسّ القوميّ كماهُو خال من الحسّ الدينيّ، فلا عجب بعدها أن يصدر منه أمثال هذا .

وكان أبو سفيان شحيحا، وقد ذكروا أنّ الشّع أعمّ من البُخل ؛ إذ البخل يحتص بمنع المال والشّع يعمّ كل شيء في جميع الأحوال والبُخل ممقوت شرعاً وعرفاً ، وقد مدح الله تعالى المنفقين وذمّ البُخلاء ؛ جاء في كتاب صحيح البخاري ما يلي ....عن عُروة عن عائشة رض الدعيه الله عنه وسلم إنّ أبا سفيان رجل شحيح فهل عليّ جناح أن آخذ من ماله سراً قال خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف .1

وقد عقد النووي في شرح مسلم باباً لفضائل أبي سفيان لم يذكرفيه سوى حديث عرضه على النبي من الله على الذبي قد حديث عرضه على النبي من الله على الذواج بأمّ حبيبة الأوجهاالنبي صلى الله عليه وآله قبل إسلام أبي سفيان بزمان،ولشهرة ما وقع للأخير معها حين جاء إلى المدينة وأراد تمديد عهد الصلح مفقد تحول باب الفضائل إلى حملة على ابن حزم لقوله عن الحديث "موضوع والآفة فيه من عكرمة بن عمار".

أ صحيح البخاري - البخاري ج 3 ص 50و ج6ص 193 وصحيح مسلم ج5ص 129ومسند احمد ج6 وصوح 129مسند احمد ج6 (ص 39 وسن البسي داوود (ص 39 وسن البسي داوود ج2ص 500 والسنن الكبرى للبيهقي ج7ص 460ومسنات ابسن سحد ج8ص 237 وتساريخ دمسشق ج2ص 471 وأسد الغابة ج5ص 562و البداية والنهاية ج40ص 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قال ابن هشام في السيرة ج 4 ص 855 : ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فدخل على ابنته ام حبيبة بنت أبى سفيان ، فلما ذهب ليجلس على فر اش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه ، فقال : يا بنية ، ما أدرى أر غبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو

2- آل ابي سنفيان :

كان لأبي سفيان من الولد يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وحنبسة بن وحنظلة بن أبي سفيان وعنبسة بن أبي سفيان (لاعقب له)، ومن البنات رملة بنت أبي سفيان وكنيتها أم حبيبة إتروجها النبي ملى الله عليه وآله بعدما تنصر زوجها عبد الله بن حجش في الحبشة] وجويرية بنت أبي سفيان أوكانت تفضل أخاها معاوية على على عبد العبدم أبي سفيان أبي سفيان أوكانت تفضل أخاها معاوية على على عبد المدم أو أميمة بنت أبي سفيان وروجها حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس من بني عامربن لؤي فولدت له أبا سفيان بن حويطب ثم خلف عليها صفوان بن أمية فولدت له عبد الرحمن بن صفوان أوهند بنت أبي سفيان وروجها الحارث بن توفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المحدد ]2

وليس في من ذُكرمن يُشار إليه بتدين واستقامة المما معاوية فمعلوم الحال وسيرد عليك في حقّه ما يثير العجب وأما يزيد فقد ولاه أبو بكر على الجيش المتوجه إلى الشام وهلك في طاعون عمواس وله قصنة مع أبي ذر تأتي لاحقاً وقد ناقض الذّهبي نفسه حين ذكره في أهل العقل والدين ثمّ ذكر غصبه حقوق بعض أفراد جيشه وأما عُتبة فكان عديم الغيرة على شرفه حتى قال

فراش النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس ، ولم أحب أن تجلس على فراش النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر.

<sup>2 -</sup> تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر ج 69 ص 55

<sup>2</sup> تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - ج 1 ص 225

الشعراء في ذلك ماقالوا! ولا يشك المطالع لسيرة آل أبي سُفيان في أنّهم كانوا أشدّ النَّاس استخفافاً بالمقدّسات:و الذين جاؤوا من بعدهم من آل مرَّوان كيزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد وغيرهما إنّما تعلّموا منهم، و جدوا الطّريق مُمّهدا لذلك كيف لا وقد جعل يزيدُ بنُ مُعاوية منصب الخلافة هُومنْصِبَ الاستَخْفاف بالحُرُمات واللَّعِب بالفهود والقرود وترك الصلّوات والإقبال على الشَّهوات، وسيمرّبك لاخفاً شهادةً أهل المدينة عليه بذلك، وقد سبقه إلى ذلك أبوه مُعاوية حينما راح بُظُهر استخفافه بشخص النّبي صلى الله عليه وآله في مواطنَ عديدة، وبخالفه قو لا وعملاً ولو لم يكن إلا استلحاق زياد بن سُميّة لَكُفي ولئن تشابه البقرُعلي أقوام في مُعاوية فإنّه لا يتشابه عليهم في يزيد، إذْ ليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النّهار إلى دليل فيزيد ملك ثلاثة أعوام قتل في الأول سبط النبي صنى الله عليه وآله في أهل بينه وأصحابه وأسر النساء والصبيان، واستباح في العام الثاني مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في واقعة الحرّة المشهورة التي راح ضحيّتها من الصّحابة والتابعين خلَّقُ كثير"، وانتهكت فيها الأعراض بشكل بندى له الجبين 2، ورمى الكعبة المشرّفة في العام الثالث من حكمه بالمنجنيق؛ وبذلك جمع في مدّة قصيرة أعمال كلُّ من فرعون وأبرهة وقابيل وإنَّه لمما يحزُّ في نفوس الشَّرفاء والمُدافعين عن القيم أن ينبري من انبري للدفّاع عن يزيد باسم الإسلام،وتنفق في نلك دُولارات النَّفُط في بلَّدان يعيش كثيرٌمن أهْلُها تَحْتُ مسْتُوي الْفَقِّرِ بشهادة الجمعيات والمنظمات الإنسانية العالمية الرسمية منها وغير الرسمية. لا أدري ما الذي يستفيده المسلمون من الدّفاع عن يزيد بن مُعاوية، ولا أدري كيف يسمح أناسٌ لأنفسهم بالنزول إلى ذلك المستوى من التُّنكُّرللحقُّ وهم في

أ قصة عتبة بن أبي سفيان مع اللحياني مذكورة في جمهرة خطب العرب ج2ص22

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يأتي الحديث عن واقعة الحرة بالتفصيل لاحقا .

نفس الوقْت يُطيلون اللّحى ويحافطون بصورة منتطمة على التعطّر والسبق الله السفوف الأولى كلّ يوم جمعة اولا أدري كيف يسمح النّاس لأنفسهم بالاستماع إلى أقوام سبّاقين إلى الباطل وأهله فرّارين من الحقّ وأهله ولست أعني في ما أقول أولئك البسطاء من النّاس الذين والدوا في مُجتمعات لا نقدر أهل البيت عليهم السلام قدر هم وقد وجدوا ثقافة جاهزة فانصهروا فيها ثقة منهم باسلافهم وإنّما أعني أولئك الذين يُحسنُون ترتيب المقدّمات وتأصيل اللبوث ممن قضوا الستين الطويلة في الجامعات والمعاهد وأتعبُوا أنفسهم اللّيالي والأيّام بين مُختلف أمّهات الكتب .هؤلاء قد قامت عليهم الحُجة ولن يُعقوا من المؤاخذة لأنّ الرّاضي بفعل قوم داخلٌ فيهم والسّاكت عن الحق شيطان أخرس ،وهم أعلم النّاس بذلك ،وليس من علم كمن لم يعلم.

قال ابن كثير أنقال ابن إسحاق وحدثتي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثيّ أنّ محمد بن إبراهيم بن الحارث النيميّ حدثه أنّه كان بين الحسين بن عليّ بن أبي طالب وبين الوليد بن عُنبة بن أبي سُفيان والوليد يومنذ أمير المدينة المرّرة عليها عمّه مُعاوية بن أبي سُفيان حمنازعة في مال كان بينهما بذي المروة فكأن الوليد تحامل على الحسين في حقّه لسلطانه فقال له الحسين الحسين أحلف بالله لتنصفني من حقّي أو لآخذن سيقي ثمّ لأقومن في مسجد النبيّ من الله عنه رسم لأدعون بحلف الفضول قال فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال - وأنا أحلف بالله لنن

البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ ج 2 ص 357

<sup>2 :</sup>قال ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث ج 3 ص 456 :

حلف الفضول ، سمى به تشبيها بحلف كان قديما بمكة . أيام جرهم ، على التناصف ، والأخذ للضميف من التوي ، وللخذ للضميف من التوي ، وللغزيب من القاطن ، قام به رجال من جُرْهُم كُلّهم يُسمّى الفضل ، منهم الفضل بن الحارث ، والفضل بن وضالة .

دعا به لآخذن سيقي ثمّ لأقومن معه حتّى يُنْصف من حقّه أو نموت جميعاً قال وبلغت المُسور بن مَخْرمة بن نوقل الزُّهْري فقال مثل ذلك . وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله النّيمي فقال مثل ذلك فلما بلغ ذلك الوليد بن عُتبة أنْصف الحسين من حقّه حتى رضي اهـ

وقال البلاذري في أنساب الأشراف ::قال الواقديّ وهشام بن الكلبيّ: ظلمَ الوليدُ بن عتبة بن أبي سفيان ـ وهو عامل عمّه معاوية على المدينة ـ الحسينَ بن عليّ بن أبي طالب في أرض له فقال : لئن أنصفتتي ونزعت عن ظلمي وإلاّ دعوت حلف الفضول . فأنصفه .

أقول: إنّه لمؤسف أن يُضطر ابن النبي صلى الله عليه وآله إلى حلف الفضول لاستثارة نخوة لم يعد يستثيرها عنوان آية المودة في القُربي ولا عنوان سيد شباب أهل الجنة ولا عنوان ريحانة النبي صلى الله عليه وآنه ! وظاهر الأمرأن الوليد بن عتبة لم يكن ينوى إنصاف الحسين عبه اسلام وإنما خشي أن تتطور القضية وفي القلوب على بني أمية ما فيها وتغلت الأمورمن يده فرجع إلى الإنصاف مُكرها لا عن طواعية وهذه القصة تؤكد جور آل أبي سُفيان كابراً عن كابر.

وقال ياقوت الحموي 2: رُوي أنّه كان ليزيد بن مُعاوية ابن اسمُه عُمَر فحج في بعض السنين فقال وهو مُنْصرف إذا جعلن ثافلاً بَمينا \* فلن نعود بعدها سنينا \* للحج والعُمْرة ما بقينا قال فأصابتُه صاعقة فاحترق فبلغ خبر محمد بن على بن الحسين عبه سدم فقال ما استخف أحد ببينت الله الحرام إلا عوجل اهـ

ا أنساب الأشراف– البلاذري – ص 14

<sup>2</sup> معجم البلدان ياقوت الحموي ج2ص71

# الفصل الثالث

مُعاوية بن أبي سُفْيان

# مُعاوية بن أبي سُفيان :

قال السيوطي $^{
m I}$ :

مُعاوِية بن أبي سُفْيان صخر بن حرب بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأمويُ أبوعبد الرحمن أسلم، هُووابوه يوم فَحْح مكّة وشهد حنينا وكان من المؤلّفة قلُوبهم ثمّ حسن إسلامه وكان أحد الكتّاب لالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم مائة حديث وثلاثة وسنون حديثا روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبيروأبو الذرداء وجرير البَجلي والنعمان بن بشير وغيرهم ومن التابعين ابن المسيّب وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما وكان من الموصوفين بالدّهاء والحلم وقد ورد في فضله أحاديث قلما تثبت أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لمعاوية اللهم اجعله هادياً مهدياً اههـ

أقول: يعنون بالحلم الصقعة و التجاوز عمن أساء وتعدى ، وعدم الرجوع إلى اللّوم والتَثريب بعد ذلك الصقح فليت شعرى كيف يوصف بهذا من ظلّ يلعن ابن عم النبي صلى الله عيه وآله بعد شهادته عشرين سنة ، وأمر النّاس بفعل ذلك في الأمصار القريبة والنائية ، وأوصى بني أميّة بفعله ؛ ولوأنّه تمكّن من العثور على البدن الشريف لعلي عبه سعم الأحرقه بالنّار اوكيف يُوصفُ بالحلم من كان يذفن مُحبّي علي عبه سعم وشيعته أحياء ؛ إنّ الحليم هو الذي قال

أ تاريخ الخلفاء \_ السيوطي \_ ج1ص174

لأعدائه حين ظَفرَبهم:اذهبوا فأنتم الطلقاء.والحليم أيضاً من قال لأعدائه بعد أن ظفر بهم يوم الجمل:اذهبوا فأنتم الطلقاء.وأمّا مَن أقامَ مع الحسن بن علي عبه الله صلحاً مِن بين بنوده ألاّ يتعرّض شيعة علي عبه الله لأي ضرر ثُمّ نكث وتتبَّعهُم في كل مكان قتلا وصلباً وسجناً فإنّ وصفه بالحلم من الزور المبين.

وفي المستطرف أ: دخل شريك بن الأعور على مُعاوية وكان دميماً فقال له مُعاوية:إنك لدميم والجميلُ خير من الدّميم وإنّك لشريك ومالله من شريك وإن أباك لأعوروالصحيحُ خير من الأعور فكيف سُدْتَ قومَك فقال له:إنّك مُعاوية وما مُعاوية إلا كلْبة عوت فاستعوت الكلاب وإنك لابن صخر والسّهل خير من الصنخروإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب وإنّك لابن أمية وما أُمية إلا أمة صعرت فكيف صرت أمير المؤمنين ثم خرج وهو يقول:

أيشْتَمُني مُعاوية بن حرب وسيقي صارمٌ ومَعي لساني وحوالي من ذوي يَزَن لُيوثٌ ضراغمة تهشُّ إلى الطّعان يُعيّرُ بالدّمامة من سفَاهِ وربّات الحجّال من الغوّاني

وفي المستطرف أيضاً 2:وقال [أي معاوية] يوماً لجارية بن قدامة ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية فقال ما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية وهي الأنثى من الكلاب قال اسكت لا أم لك قال أمّ لى ولدتني أما والله إنّ القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا والسّيُوف التي قاتلناك بها لهي أيدينا وإنّك لم تهلكنا قسوة ولم تملكناعنوة ولكنّك أعطيتنا عهداً وميثاقاً

المستطرف في كل فن مستظرف ــ الأبشيهي ـ ج1ص132

<sup>2</sup> المصدر السابق ج1ص 134

وأعطيناك سمْعاً وطاعةً فإن وفيت لنا وفينا لك وإن نزعت إلى غير ذلك فإنّا تركّنا وراءَنا رجالاً شداداً وأسنّة حداداً فقال مُعاويّة لا أكثر الله في النّاس مثلك يا جارية فقال له قُلْ مغروفاً فإنّ شرّ الدّعاء مُحيطٌ بأهمه.

\*\*\*

### 1- نسب مُعاويّة:

قال ابن أبي الحديد ! ومُعاوية هو أبو عبد الرحمن مُعاوية بن أبي سُفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصبي وأمّة هند بنت عبدة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصبي وهي أمّ أخيه عنبة بن أبي سُفيان،وعند أمّهات أبي سُفيان،وحنظلة بن أبي سُفيان،وعمروبن أبي سُفيان،فمن أمّهات شتّى وأبو سُفيان هوالذي قاد قُريشا في حروبها إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله وهورئيس بني عبد شمس بعد قتل عنبة بن ربيعة ببدر،ذاك صاحب العيروهذا صاحب النّفير،وبهما يضرب المثل،فيقال للخامل : " لا في العير ولا في النفير "

وقال أيضاً 2:قال الزمخشري في كتاب " ربيع الأبرار ":كان مُعاوية يُغزى إلى أربعة:إلى مسافر بن أبي عمرو،وإلى عمارة بن الوليد بن المُغيرة وإلى العبّاس بن عبد المطلب،وإلى الصبّاح،مُغن كانَ لعمارة بن الوليد.قال: وقد كان أبو سُفيان دميماً قصيراً،وكان الصبّاح عسيفاً لأبي سُفيان سُلبًا وسيماً فدعتُهُ هند إلى نفسها فغشيها وقالوا:إنّ عتبة بن أبي سُفيان من الصبّاح أيضاً وقالوا:إنها كرهت أن تدعه في منزلها،فخرجت إلى أجياد،فوضعتُه هناك .

أشرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد - ج 1 ص 334

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج 1 ص 336

وفى هذا المعنى يقول حسّان أيامَ المُهاجاة بيْن المسلمين والمشركين في حياة النّبيّ صلى الله عليه وآله قبل عام الفتح :

لِمَنِ الصَبَىُ بِجَانِبِ البَطْحَا في التُرْبِ مُلْقَى غَيْرَ ذى مَهْد نَجَلَتُ به بِيْضاءُ آنسَةٌ الخَدَ

وفي "حمامة" جدة مُعاوية كلامٌ يُنبئ عَنْ رُسُوخ هذه العائلة في الفسق و الفُجو،قال البلاذريّ : محدثتي عبّاس بن هشام الكلبيّ،عن أبيه قال: دخَل عقيل على معاوية فقال له:ياأبا يزيد أيّ جدّاتكم في الجاهليّة شرّ ؟ قال حَمَامَة . فوَجمَ مُعاوية 2.قال هشام:وحمامة جدّة أبي سفيان وهي من ذوات الرّايات في الجاهليّة.المدانني،عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال:قال معاوية لعقيل بن أبي طالب:ماأبينَ الشّبق في رجالكم يا بني هاشم ؟!قال:لكنّه في نسائكم يا بني أميّة أبيّن !

قال ابن أبي الحديد 3: ثم غدا [أي عقيل]عليه يوماً بعد ذلك، وبعد وفاة أمير المؤمنين علي عبه سدم وبيعة الحسن لمُعاوية، وجُلساء مُعاوية حوله فقال: ياأبايزيد، أخبرني عن عسكري وعسكر أخيك، فقد وردئت عليهما قال: أخبرك، مررث والله بعسكر أخي، فإذا ليل كليل النبي صلى الله عبه وآله، ونهار كنهار النبي صلى الله عبه وآله، إلا أن النبي صلى الله عبه وآله القرم، ما رأيت إلا مُصلياً، ولا سمعت إلا قارناً ومررث بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقين

أنساب الأشراف - البلاذري - ص 72

<sup>2</sup> قال ابن منظور في باب وجم الوجوم : السكوت على غيظ [ أبو عبيد ]إذا اشتد حزنه حتى يمسك عن الطعام . لمان العرب ج 12 ص 630

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> شرح نهج البلاغة ج 2 ص 124

ممّن نفر بالنّبيّ ليلة العقبة، ثمّ قال: من هذا عن يَمينك يا مُعاوية ؟قال: هذا عمرو بن العاص، قال: هذا الذي اختصم فيه ستّة نفر، فغلب عليه جزّار قُريش فمن الآخر ؟قال: الضّحاك بن قيْس الفهري قال: أماوالله لقد كان أبوه جيّد الأخذ لعسب النّيُوس، فمن هذا الآخر ؟قال أبو موسى الأشعري، قال: هذا ابن السرّاقة [!]، فلما رأى مُعاوية أنّه قذ أغضب جلساء ه، علم أنّه إن استخبره عن نفسه، قال فيه سُوءاً، فأحب أنْ يسأله ليقولَ فيه ما يعلمه من السوء، فيُذهب بذلك غضب جلسائه، قال: يا أبا يزيد، فما تقول في ؟ قال: حد أخبرتك ، ثمّ قام فمضى ، فأرسلَ مُعاوية إلى النسابة فدعا أيزيد ؟ قال: قد أخبرتك ، ثمّ قام فمضى ، فأرسلَ مُعاوية إلى النسابة فدعا فقال : من حمامة ؟قال ولمي الأمان ! قال نعم، قال: حمامة جدّتك أمّ أبي سُفيان كانت بغيّا في الجاهليّة صاحبة رايّة ، فقال مُعاويّة لجلسائه ؛ قد ساويتُكم وزدت عليكُم فلا تغضبُوا . اهـ

وقد جَبّه علي بن أبي طالب عبه سدم معاوية بكلمة لا تُقال لمنْ كانَ طاهر المولاد، وليس علي عبه سدم بالرّجل الذي يتناول نساء المسلمين بالقول الخشن، لأنه مع الحقّ والحقّ معه يدُور معه حيث دار ، والخبرُ مذكور في شرح نهج البلاغة كما يلي 1:

قال مُعاوية:...وسيدوم لكم هذا الأمرُ ما استقمتم فاين تركتُم شيخنا هذا يموتُ على فراشه وإلا خرج منكم،ولا ينفعكم سبقكم و هجرتكم.فقال له على عبه السدن ماأنت وهذا يا ابن اللّخناء! فقال مُعاوية نمهلا ياأبا الحسن عن ذكر أمّي،فما كانت بأخس نسائكم،ولقد صافحها النّبيّ صلى الله عبه يوم أسلمت ولم يُصافح امرأة غيرها،أمالو قالهاغيرك!فنهض على عبه سدم ليخرُج يُصافح امرأة غيرها،أمالو قالهاغيرك!فنهض على عبه سدم ليخرُج

ا شرح نهج البلاغة ج 1ص 339

مُغضباً ، فقال عُثمان : اجلس ، فقال له : لا أجلس ، فقال : عزمت عليك لتَجلسنَ فأبَى وولّى ، فأخذَ عثمان طرف ردائه فترك الرداء في يده وخرجَ ، فأتبعَه عُثمان بَصره ، فقال : والله لاتَصل اليّك ولا إلى أحد من ولدك . اهـ

فمن كانت أُمُّه كما ذكر حسّان بن ثابت وعقيل بن أبي طالب كيف يُقاس بمن أمّه فاطمة بنت أسد التي أكرمها الله تعالى بتربية النّبيّ صنى الله عليه وآله فكانت له خير أُمّ، وكان صلى الله عليه وآله بمن عنها " أمّي"، وقد تمدّد في قبرها وكفّنها في قَميص لهُ، وصلّى عليها ودعا لها.

إِنّ امرأةً انشق لها جدار الكعبة لتضع وليدها داخلها لكريمة على الله تعالى وجيهة عنده،وما اختار الله تعالى لوليه إلا الأرحام المُطهرة،وهذه المفخرة لا يدفعها أحد وقد ادّعى مُعاوية طيّ كلامه أن النبيّ من الله عبه و آله صافح هند بنت عنبة آكلة الأكباد،وهذا كلام لا يثبت عند التّحقيق، لأن فيه تهمة النبيّ صلى الله عبه وآله بمصافحة النساء وهو الذي نهى عن ذلك أشد النهي، وكلام مُعاوية لا يمثل حجة خصوصاً بعد إظهاره من بُغض علي عبه السدم ما أظهر وهو يعلم أنه لا يبغضه إلا مُنافق فهل صافح النبيّ من الله عبه وته هند بنت عنبة فعلاً أم أن ذلك من وضع شيعة آل أبي سَفيان؟!

وأما ما ذكره معمر بنن المثنّى فيُناسبُ مزاجَه وذَوقَه ومذْهبَه،فإنّه أُمَويُّ الذَرْعَة.

### 2 ـ تربية مُعاوية:

ولد مُعاوية في بين يجمع صخر بن حرب وهند بنت عتبة،وهذا يعني أن فُرص تربيته تربية سليمة ضئيلة جداً، لأن الأبوين المذكورين مغروفان بالفُجوركما سبق بيانُه، وليس أخطر على الطَفْل من أن يتربّى بين أبوين سهل

عليهماالزنا وشهد به بعضهم على بغض ولعل من آثارذلك ما كان عليه معاوية من الطلم الواسع في التغاضي عن الخنا في قصره وتسامحه مع ابنه يزيد الذي ذكروا أنّه كان يزني بالمحارم وعلى كلّ حال لا يصح أن تكون هند بنت عتبة مؤهلة لمنح أبنائها تربية جيّدة وفاقد الشيء لايعطيه ولم يكن أمرهند خافيا على أهل زمانها ويكفي لذلك شهادة حسّان بن ثابت شاعر النبيّ صلى الله عليه وآله أيام المهاجاة وفيه تهمة صريحة لهند بأنّها زنت وولا لها من الزنا ولو كان حسّان كاذباً في قوله لما أقرة النبيّ صلى الله عليه وآله على ذلك الأن مجرد العداوة من طرف قُريش لا يسمح بذلك والنبيّ صلى الله عليه وآله بني عبد شمس رداً أو مدافعة فإنهم تجاهلوا ذلك حتى لاتلقت الأنظار إليه.

## 3 ــ إسلام مُعاوية:

بما أنّ مُعاوية بن أبي سنفيان قد استولى على الحكم بعد شهادة على بن أبي طالب عبد سده، وقد تعود مؤرّخُو المسلمين الدّفاع عن كلّ من وصل إلى الحكم، فقد حاولَ بعضهم إنباتَ إسلامه قبل فتح مكة، وهي مُحاولة لا نصيب لها من النّجاح لكون أحوال مُعاوية معلومة قبل الفتح وبعده. وقد أكد مُعاوية ذلك بأعماله في أيّام حكمه، وهو ما تنتعرض له لاحقاً إن شاء الله تعالى ومن الأدلّة على بطلان تلك المزعمة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله عده يوم حنين من المؤلّفة قلوبهم وقسم له معهم فلو كان إسلامه قبل فتح مكة لما عد في المؤلّفة قلوبهم قال ابن قبّم الجوزية في معرض استدلال فقهي بخصوص ليطال دعوى ادعاها أهل الكتاب في زمانه!

ا أحكام أهل الذَّمَّة/ ابن قيم الجوزية /ج1ص91

الثالث أنّ مُعاوية بن أبي سُفْيان لم يكن أسلمَ بعدُ فإنّه إنّما أسلمَ عام الفتَح بعد خيبر وقال أيضاً: ولم يكن للقوم من الذّمام والحُرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من عداهم من أهل الذّمة كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمين شهادة سعد بن معاذ وكان قد توفّي قبل ذلك بأكثر من سنتين وشهادة مُعاوية بن أبي سُفْيان وإنّما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان .

#### \* \* \*

#### \_ 4 محيط مُعاويَة:

قال ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذَّمّة2:

وورد عليه [أي على عمر]كتاب مُعاوية بن أبي سُقيان:" أما بعد ياأميرالمؤمنين فإنّ في عملي كانباً نصرانياً لا يصلح أمرالخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك " فكتب إليه: "عافانا الله وإيّاك قرأت كتابك في أمرالنصراني أمّا بعد فإنّ النصراني قد مات والسلام". اهـ

وجواب عمر صريح في صرف النظرعن النصراني واعتباره ميتاً؛ وليس يصح في العقول استعمال الميت. لكن التاريخ يحدثنا أنه كان لمعاوية في أيّام دولته فيمابعد كاتب نصراني يقال له سرجون و كان كاتبه الخاص - بمنزلة رئيس الوزراء في دولة من دول أيّامنا-.وهذا يعني أنّ مُعاوية لم يمتثل أمر عم، فإنّه لم يصرف الكاتب النصراني بل رفع منزلته وجعله كاتبه الخاص ولم يستغن عنه يزيد في أيّام حكمه الغاشم بل كان لايقطع أمراً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفس المصدر ج1ص490

<sup>2</sup> أحكام أهل الذّمة ج1ص455

دونه؛ هو الذي أشار عليه بتولية ابن زباد على الكوفة فكان ما كان مع أهل البيت عليهم السّلام. وأمّا إن كان هذا الكاتب غير ذاك فهذا معناه أنّ مُعاوية يمارس المغالطة حتّى مع عُمر ، لأنّ عُمر قصد العنوان لا المُعنّون، فهو لايعرف الكاتب النصراني ولكن يرفض أن يقلُّده مُعاوية أمر الخراج وإن كان أمر الخراج لا يصلح إلا به، لأنه نصر انيّ. فهو قصد عنو ان النّصر انيّ ولم يقصد الكاتب نفسه بعنوان شخصه ويدل على ذلك ماأورده ابن قيم الجوزية نفسه حيث قال في الصفحة 455 من الجزء الأول من أحكام أهل الذَّمّة: وكان لعمررض الله عبد نصراني فقال له أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لناأن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم فأبي فأعتقه وقال اذهب حيث شئت. (انتهى كلام ابن القيم) .فهذا بدل على أنّ عمر لا يستسيغ استعمال غير المسلم في شؤون المسلمين، وعبارة "لا ينبغي " تفسر ذلك وجاء في البداية والنهاية ما يلي أ: وقد روى البخاري في صحيحه عن مُعاوية أنَّه كان يقول في كعب الأحبار (وإنْ كنَّامع ذلك لنبلو عليه الكذب) أى فيما ينقله لا أنّه يتعمد ذلك و الله أعلم اهـ

وهذا اعتراف صريح بممارسة كعب الأحبار للكذب، وما ذكره ابن كثير لا شاهد له من كلام مُعاوية ولكنها عادة ابن كثير في تبرير الباطل، ومن قرأ كتب الرجل تيقن من ذلك وقد سرب كعب الأحبار كثيرا من الإسرائيليات إلى تراث المسلمين عن طريق أبي هُريَرة وعبد الله بن عمروبن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان لا يتورع أن يفتي بمحضر الصحابة في دولة عثمان، حتى جبهه أبو ذر الغفاري رسر شعه بقولته المشهورة "فوالله ما خرجت اليهودية من قلبك"! واعتماداً على قول أبي ذر الذي ينبغي لنا اعتماد خرجت اليهودية من قلبك"!

البداية والنهاية ــ ابن كثير ــ ج 1ص 19

كلامه إذ شهد له النّبيّ صلى الله عليه وآله بصدق اللّهجة، يسوغ لنا اعتبار كعب الأحبار باقياً على يهوديّته، وبذلك ينضم كتابيّ آخر إلى محيط مُعاوية.

واستعان مُعاوية بأكثر من طبيب من أهل الكتاب وقريهم وجعلهم من خاصته و مقرّبيه منهم الطبيب المشهور ابن أثال ، كان معاوية بستفيد منه إذ يدس السمّ بواسطته إلى خصومه ومعارضيه ليتخلّص منهم كماهو الشأن مع الحسن بن على عليهما السلام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن خالد ين الوليد؛وبعد هلاك ابن أثال قرّب مُعاوية نصر انيّاً آخريقال له أبو الحكم قال السعديّ في ترجمته في طيقات الأطيّاء أ:أبو الحكم كان طبيباً نصر انباً عالما بأنواع العلاج والأدوية وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة. وكان بستطته مُعاوية بن أبي سُفْيان ويعتمد عليه في تركيبات أدوية الأغراض قصدها منه[!] وعمر أبو الحكم هذا عمراً طويلا حتى تجاوز المائة سنة.حدّث أبو جعفر أحمد بن بوسف بن إبر اهيم قال حدّثتي أبي قال حدّثتي عيسي بن حكم الدمشقى المتطبّب قال حدّثني أبي عن أبيه قال ولى الموسم في أيام معاوية بن أبي سُفْيان بزيد بن مُعاوية فوجهني أبوه معه منطببا له وخرجت مع عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس إلى مكّة منطببًا له وقعدد عبد الصمد مثل قعدد يزيد وبين وفاتهما مائة ونيف وعشرون سنة.اهـ

\*\*\*

أ عيون الأنياء في طبقات الأطباء \* ج1ص175 دار مكتبة الحياة بيروث 1403 هـ تحقيق د الزار رضا

### \_ 5 كيف استولى مُعاوية على الشام:

قال ابن خَلْدُون في تاريخه أنواستعمل يزيد بن أبى سُغيان على الشّام وطال أمد ولايته إلى أن هلك في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة فولى مكانه أخاه مُعاوية وأقرّه عثمان من بعد عمر فاتصلت رياستهم على قُريش في الإسلام برياستهم قبيل الفتح. قال أنكان أبوعبيدة لمّا احتضراستخلف على عمله عياض بن غنم وكان ابن عمّه وخاله وقيل استخلف معاذ بن جبل واستخلف عياض بعده سعيد بن حذيم الجمعى ومات سعيد فولى عمرمكانه على عميرين سعيد الأنصاري ومات يزيد بن أبى سُغيان فجعل عمرمكانه على دمشق أخاه مُعاوية فاجتمعت له دمشق والأردن ومات عمروهو كذلك وعمير على حمص وقنسرين إلى مُعاوية ومات عبد الرّحمن بن أبى علقمة وكان على فلسطين فضم عثمان عمله إلى مُعاوية فاجتمع الشّام كلّه لمُعاوية لسنتين من إمارة عثمان وكان يلح على عمرفي غزو البحر ...

وقال ابن أبي عاصم<sup>3</sup>:حدّثنا... عن يونس عن ابن شهاب قال لما توفّي يزيد بن أبي سُفْيان فقال با أبا أبا سُفْيان المّر عمر مكانه مُعاويّة ثم نعاه عمر لأبي سُفْيان فقال با أبا سُفْيان احتسب يزيدا فقال من أمّرت مكانه قال مُعاويّة قال وصلتك رحم[!].

لتاريخ ابن خَلْدُون ج 3 ص 3 2 نفس المصدر في ج2ص130

<sup>1900.000</sup> 

أ الأحاد والمثاني ـ ابن أبي عاصم ج 1ص 382

وقال الذّهبيّ : توفّي يزيد في الطّاعون سنة ثماني عشرة،ولمّا احتُضر استعمل أخاه مُعاويّة على عمله،فأقرّه عمر على ذلك احتراماً ليزيد،وتتفيذاً لتوليته!

يقول الذّهبيّ "احتراماً ليزيد "والاحترام مأخوذ من الحُرمة،ولناأن نساعل من أين حصلت الحُرمة للطّليق،بعد أن علمناأن أبابكر إنّما عينه على رأس الجيش ليكسب أباه وبني أُميّة بعد أن امتنع بنوهاشم من البيعة.فقولُ الذّهبيّ "احتراماً ليزيد" يحتاجُ إلى مزيد من البيان،وقي تاريخ خليفة 2: ثم وقع طاعون عمواس فمات أبو عبيدة واستخلف أخاه معاذا فمات معاذ واستخلف أخاه معاذا فقره معاذ واستخلف يزيد بن أبي سُفيان فمات واستخلف أخاه معاوية فاقره عمر الله عمر عمروبن العاص فلسطين والأردن،ومعاوية دمشق وبعلبك والبلقاء،وسعيد بن عامربن حذيم حمصاً شم جمع الشام كلها لمعاوية بن أبي سُفيان اهــ

ويقول ياقوت الحموي <sup>3</sup>: لما فتح المسلمون الحيرة وولي عثمان ولمى مُعاوية الشّام والجزيرة وأمره أن ينزل العرب مواضع نائبة عن المدن والقرى ويأذن لهم في اعتمار الأرضين التي لاحق لاحد فيها فأنزل بني تميم الرابيةوأنزل المازحين والمديبر أخلاطاً من قيس وأسد وغيرهم ورتب ربيعة في ديارها على ذلك وفعل مثل ذلك في جميع ديارمضر.اهـ

و هكذا يكون مُعاويَة مبسوط اليد في الشَّام وبعلبك والبلقاء والجزيرة .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سيرأعلام النبلاء ج 1ص 330

<sup>2</sup> تاريخ خليفة بن خياط العصفري ص 112

<sup>3</sup> معجم البلدان ج 5 ص 40

ويخطئ من يتصور أنّ مُعاوية جاء إلى الحكم مطالبا بدم عثمان، لا من باب أنّه ليس ولي دم المقتول مع وجود أولاد عثمان لصلبه، ولكن لأنّ هناك أقوالاً تقيد أنّ وصوله إلى الحكم كان عن طريق برنامج قرشي دقيق مُحكم. ولا ضيرأن يعتقد المتحرروكريا أنّ مُعاوية أخذ الضوء الأخضرمن عمربن الخطاب أيّام خلافته، فقد ذكر نعيم بن حمّاد أعن عبد الكريم بن رشيد أنّ عمر بن الخطاب رس شعه قال يا أصحاب النبيّ تتاصحوا فإنكم إن لا تفعلوا غلبكم عليها يعني الخلافة مثل عمروبن العاص ومُعاوية بن أبي سُغيان. [1] اهـ

ويشهد لذلك قولُ ابن سيرين كمافي كتاب الفتن أبضاً 2عن عبدالكريم بن رشيد عن محمّد بن سيرين قال والله إني لأراه كان يتصنّع لها يعني مُعاويّة على عهد أبي بكروعمررضي الله عنهما يعني للخلافة.اهـــ

ولنا أن نتساءل عن هذا التصنع ودوافعه،وهل الأمرفعلا كما قال ابن سيرين،أم أنّ في طي الكلام ما فيه،خصوصاً وأننا قد رأينافي زماننا هذا أناساً وصلوا إلى الحكم وهم أجبن الناس وأحرصهم على حياة.فلقد شاهد العالم كلّه سيرة الرئيس العراقي المخلوع(صدّام حسين)،وكيفية تصفيته للمعارضة وسحقه لكلّ من بقف في وجهه وشم شُوهد الرجل عبرالقنوات الفضائية ساعة إلقاء القبض عليه من طرف القوات الأمريكية في حالة لا تكاد تُوصف،وقبله شُوهد شاه إيران المخلوع والرئيس الأفريقي موبوتو والرئيس الروماني تشاوشيسكو وغيرهم ولاء أناس وصلوا إلى الحكم بطرق مُلتوية غيرنزيهة وكانوا يحكمون بقوة الحديد والنا، وكانوا محميين بطرق مُلتوية غيرنزيهة وكانوا يحكمون بقوة الحديد والنا، وكانوا محميين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كتاب الفتن ص128 تحت رقم 306

<sup>2</sup> كتاب الفتن \_ نعيم بن حماد \_ ج1ص128

بجيوش مستعدة لسحق كل معارضة في أيّ وقت لكن جيوشهم لم تكن تلتقي معهم حول مبادئ معينة يدافعون عنها جميعا وإنما كانت تجمعهم مصلحة البقاء في السلطة،فالحاكم يريد البقاء في السلطة مهما كلُّفه الثَّمن،والحيوش التي تحميه تريد حماية مصالحها بعد أن ارتبط مصبر ها بمصبر ه؛حتى إذا حمى الوطيس وصارت الأنفس محلّ الرّهان أسلم الجيشُ الحاكمَ وتعامل مع القوَّة الحاكمة الجديدة بالمنطق المناسب.أمَّا مُعاويَّة فإنَّه تخطَّى هذا وأفلح في خلق مظلومية وهمية بطلها عثمان بن عفان، وجعل نفسه واحداً من المطالبين بدم عثمان لا أكثر سمّ جعل نفسه وليّ دمه فصارت بذلك قضية قتل عثمان قضيّةً كلّ الشاميّين ومن النّحق بهم من أعداء على بن أبي طالب عنه سعم ولبس عجبياً أن تبقى هذه الحيلة منطلية على كثيرين حتّى في ز مانناهذا، لأنَّها ارتبطت بقضية عدالة الصَّحابة، والأبأس بالتَّضحية بصحابيّين أو أكثر من أجل حماية النظرية وتمديد عمرها. والذي يطالع سيرة عثمان بن عفّان بانصاف لابجد فيه ذلك الشّخص الذي يستحقّ أن يقتتل من أجله المسلمون وينقسموا إلى ما انقسموا إليه،غير أنّ تبنّي شخصيات معيّنة لقضيته كماهو شأن عائشة بنت أبى بكر زوج النبي صلى الله عليه وآله وطلحة بن عبيد الله ومن يأتم بهما قلب الموازين.ولم يكن تحريك الجماهير الواسعة يومها بالأمر المُستصعب على أناس رأوا تعامُّل الأمَّة مع أهل بيت النَّبيُّ صن الله عبه و اله في الأسبوع الأول الذي تلا وفاته، وإنَّما كانت المسألة خاضعة لمدى مهارة المحرك للجماهير ،وقد كانت عائشة روج النبي صلى الله عليه وآله حظيت بمقام المرجع الدّيني على زمن الشيخين،وبدت بمظهر الرّمزفي معارضة عُثمان أيَّام تنكَّر النَّاس له ولسيرته.وقد ساعد على ذلك مكانة أبيها في دولة الإسلام، وانخفاض مستوى الوعى السياسي لدى العوامّ إلى درجة مُخيفة.وإلاّ فكيف نفسر اتباع النَّاس لها حين تأمر بقتل عثمان، وانقيادَهم لها حينَ تطالب بدمه؟!!

مثلُ هذا التلاعب لا يُقبل حتى لدى أبعد المُجتمعات عن التدين،ولكنّه اكتسب صبغة الشّرعيّة في المجتمع الإسلاميّ ولا يزال بدافع عنه أقوام إلى اليوم.ومن المؤرخين من تعاملُ مع واقع تلك الأيام بحدر،ومنهم من انطلقَ من انتمائه المذهبيّ فأخضع المقدّمات إلى النتيجة التي أراد الوصول إليها قبل البحث.ومنهم من عالج القضيّة بطريقة لم يعد فيها للمنطق مجال.ويكفي لتبيّن ذلك مطالعة ما كتبّه ابن العربي في كتابه (العواصم من القواصم) فإنّه وصل إلى درجة إنكارواقعة الحوأب وهوأمر يُثير التعجّب من فقيه في مستواه!!

على أن هناك عبارات صدرت من عُمر يُقهمُ منها أن مُعاوية كان مرشحاً لماقام به بل يصح أن يُقال إنه كان هناك مشروعٌ قرشيّ لإقصاء على عبد سده و بني هاشم ومن ذلك ما جاء في الإصابة ج4ص79حيث يقول : ويقال إنّ عُمرقال لأهل الشورى لاتختلفوا فإنكم إن اختلفتم جاءكم مُعاوية من الشّام وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن فلا يريان لكم فضلاً لسابقتكم وإنّ هذا الأمرلا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء " فهذا يقتضي أن يكون عبد الله من مسلمة الفتح . اهـ

أمافي كتاب الفتن أفإن الشخص الثاني لبس عبد الله بن أبي ربيعة وإنماهو عمروبن العاص حليف مُعاوية ،قال نعيم .... عن عبد الكريم بن رشيد أنّ عُمر بن الخطأب رض الله عنه قال يا أصحاب النبيّ تناصحوا فإنكم إن لا تفعلوا غلبكم عليها يعني الخلافة مثل عمروبن العاص ومُعاوية بن أبي سُفيان الهـ

ا الفتن ــ نميم بن حمّال ــ ج1ص 128

وقد ورد هذا بطرق أخرى،ويكون عُمر قد قال هذا الكلام قبل حرب صفين بأكثر من عشرسنين،مدة حكم عثمان أولم يكن مُعاوية يومها بتلك القوّة،وعمرنفسه يقول وإن هذا الأمر لايصلح للطّلقاء ولا لأبناء الطّلقاء "! بل أي مُعاوية نفسه في إحدى حجج عثمان تعجّب عندما أشار إليه كعب الأحبار لوجود علي عبه سعم وطلحة والزّبير وسعد بن أبي وقاص وكلّهم من جماعة الشورى!!

في خضم تلك الأحداث هتف مُعاوية بن أبي سُفيان بالمطالبة بدم الخليفة المظلوم عثمان بن عفان ولو أنّ عائشة زوج النّبي صلى الله عليه وآله ومن كان معها لم يخسروا المعركة يوم الجمل لكان لهم مع مُعاوية شأن وأي شأن، لأنّه كان يمثلك من الأدلّة ما يَجْيه به طلحة والزبير وعاشئة جميعاً والدليل على ذلك هوأنّ مَرْوان بن الحكم قتل طلحة ثأراً لعثمان، فمرَّ و إن لم بكن مقتنعاً بما يدعو البه أصحابُ الجمل ولم يشكُّك في مسؤوليتهم في قتل عثمان وإنما كانت تجمعه بهم المصلحة في إضعاف جهة على بن أبى طالب عسكريًا ومعنويًا وكان للجنبة المعنويّة دورها وأثرها الكبيرفي تخذيل الناس عن نصرة على بن أبي طالب عبه سد، وقد تجلَّى ذلك في عبار ات أناس كانوا في جيشه، وكان منهم من يطالب بمزيد من التوضيح في قضية طلحة والزبير ومن معهمالأن اختيار عمر لجماعة الشوري قد جعلهُما في مستوى على على على من جهة شرعية المطالبة بالخلافة.وكان مُعاوية بستتُمر كلُّ هذا لمصلحته،إذ أنَّه لا بخدم مصلحته أنْ يبقى أحدّ من السِّنة على قيد الحياة إلا أن يكون ضعيفُ الجانب فاقدَ الأهليّة، ولذلك نراه فيما بعد يؤاخذ سعد بن أبي وقاص على عدم نصرته لعثمان وهو إنما يريد من

كان حكم عثمان من آخر سنة 23 هـ إلى سنة 35هـ .

وراء ذلك أن يقول له " إنّك خذلت الخليفة الشرعي فخسرت بذلك حقّك في الخلافة ".ومع ذلك لم يتردد في اغتياله بالسمّ قبل اغتيال الحسن عبه سدم البخلو له الجوّ فيما بعد لما يريده من تولية يزيد،وقد كان سعد يصرّح بتحسره وتأسقه أن لم يُقاتل الفئة الباغية. وقد حظي مُعاوية بطاعة من قبل أتباعه لم يحظ بها أحد قبله، ومعلوم أن من لم يكن له وازع ولا رادع الذي أذا لم يكن من أهل الذين فإنه يتجاوز الحد و يتجرزا على كل مُقدّس،ويوطئ لنفسه ما يضمن استمرار ملكه على حساب القيم،ولايضره أن يُعطي من أموال لم يعبه في تحصيلها فيشتري ضمائر معروضة للبيع لا يأمر أصحابها بمعروف ولا ينهون عن مُنكر قال ابن قيم الجوزية في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية " جاص 70:

ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه عن هشام بن سعد قال قدم عبد الله بن الكوا على مُعاوية فقال له أخبرني عن أهل البصرة قال يقاتلون معا ويُدبرون شتى قال فأخبرني عن أهل الكوفة قال أنظر النّاس في صغيرة وأوقعهم في كبيرة قال فأخبرني عن أهل المدينة قال أحرص النّاس على الفتتة وأعجزهم عنها.قال فأخبرني عن أهل الموصل قال قلادة وليدة فيها من كلّ شيء خرزة قال فأخبرني عن أهل مصرقال لقمة أكل قال فأخبرني عن أهل محرقال أقمة أكل المأخبرني عن أهل المؤمنين لا أقول فيهم شيئا قال التقولَن قال أطْوَعُ النّاس المؤمنين لا أقول فيهم شيئا قال التقولَن قال أطْوَعُ النّاس المخلوق وأعصاهم لخالق ولا يحسبون للستماء ساكناً. اهـــ

تلكم كانت شهادة أحد مُعاصري مُعاوية على جيشه،ويكفينا قوله ولا يحسبون للسماء ساكنا ".ومعلوم أن أهل الشام لم يروا النبيّ صلى الله عليه وآله ،ولم يكونوا في مكّة في بداية الرّسالة حتى يعلموا سعني بني أُميّة في محاولة الطفاء نورالله ومعلوم أيضا أنّ مُعاوية قد عرّف نفسه إلى أهل الشام بأنّه من

قُريْش قببيلةِ النّبيّ صلى الله عليه وآله ،وأنّه صحبَه مدّة من الزّمن،وأنّه كان يكتب الوحي اوليس لأهل الشام صحابي من الشام بهذا المستوى،فإذا أضيف إلى ذلك ما كان يجود به على أشرافهم ويتفضل به على فقرائهم والناس إلى تصديق ما ترى أعينهم أشد ميلا منهم إلى تصديق ما غاب عنهم تبيّن لنا كيف كسب مُعاوية ثقة أهل الشام التامة.

#### \* \* \*

#### 6- أنصار مُعاوية:

اجتمع إلى معاوية خليط من النّاس تجمعهم أهداف شتّى على رأسها بعض على بن أبي طالب عبه سعم،ويتعذر التعرض لهم جميعا لقلّة الأخبار بخصوصهم، فإن القوم لم يكونوا أهل علم أوشجاعة أودين،وإنّما اشتهرمن الشتهرمنهم لكونه من قبيلة مشهورة أو حائزاً على بعض ما كان يفخر بهالعرب ممّا لا قيمة له في الإسلام،أوداهية لا حريجة له في الدّين يستحلّ كلّ محرّم للوصول إلى هدفه،وأنا ذاكر إن شاء الله تعالى بعض أخبار أكابرهم. وقبل إيراد أسمائهم وذكر أعمالهم،أورد ههنا قصنة ذكرها الرازي في المخصول جهص 340 قال الرازي،وثالثها ما يروى من شتم بعضهم بعضاً ولنذكرمن ذلك حكايات الحكاية الأولى حكى ابن داب في مجادلات قُريش قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن أبي سُفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة ثم أحضروا الحسن بن على رسى الله عبم ليسبوه فلما حضرتكلم عمروبن العاصى وذكر علياً رسى الله عبر يشرك شيئا من المساوئ الا ذكرفيه وفيما قال إنّ علياً شتم أبا بكر وشارك في دم عثمان إلى أن قال اعلم أنك وأباك من شر قُريش ثم خطب كل واحد منهم بمساوئ علي اعلم أنك وأباك من شر قُريش ثم خطب كل واحد منهم بمساوئ علي

والحسن رض الشعبيا ومقابحهما ونسبوا عليا إلى قتل عثمان ونسبوا الحسن إلى الجهل والحمق فلما ال الأمر إلى الحسن رض الله خطب ثم بدأ يشتم مُعاوية رص الله عنه وطول فيه إلى قال له إنَّك كنت ذات يوم تسوق بأبيك ويقود به أخوك هذا القاعد وذلك بعدما عمى أبو سنفيان فلعن النبي صن الله عنه رسم الجمل وراكيه وسائقه وقائده فكان أبوك الراكب وأخوك القائد وأنت السائق ثم قال لعمرو بن العاص إنما أنت سبّة كما أنت فأمّك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قُريْش كلِّهم بدّعي عليك أنَّك أبنه فغلب عليك جزَّار قَريْش من الأمهم حسباً وأقلهم منصباً وأعظمهم لعنة ،ما أنت إلا شانئ محمد فأنزل الله تعالى على نبيّه صلى الله عنه رسلم إنّ شانئك هو الأبتر ثمّ هجوت النّبيّ صلى الله عنه رسلم تسعين قافية فقال النبي مني لله عنه رسم اللَّهم إنَّى لا أُحْسن الشُّعر فالعنَّه بكلُّ قافية لعنة وأمّا أنت يا ابن أبي معيط فوالله ما ألومُك أن تبغض عليّاً وقد جَلَدَكَ في الخمر وفي الزنا وقتل أباك صبراً بأمر النّبيّ مني لله عنه رسم يوم بدر، وسمّاه الله تعالى في عشر آيات مؤمناً وسماك فاسقاً وأنت فاسق وأنت علج من أهل النورية.أمّا أنت يا عُنية فما أنت بحصيف إذاً فأجيبك و لا عاقل فأعانيك فقال وأمّا وعْدُك ايّاى بالقتل فهلا قتلت الذي وجدت في فراشك مع أهلك. وأمّا أنت يا مُغيرة بن شعبة فمثلُك مثلُ البغوضة إذ قالت للنَّخْلة اسْتُمْسكي فإنَّى عليك نازلة فقالت النَّخلة والله ما شعرتُ بوتُوعك أيْ عَلَىَّ وأما زعْمُك أنَّه قتل عثمان فلعمري لو قُتُلَ عُثمانَ ما كنت منه في شيء وإنَّك لكاذب.اهـ

هذه القصّة تكشف على الأقلّ عن المستوى الخُلقيّ لمَجالس القوم،ولا سبيلَ إلى إذخال الحَسَن بن عليّ عليهما السّلام فيهم لأنّه إنّما كان" يُدَافعُ عن الذين آمنوا "،ولم يَقُلْ إلا حقاً لأنّ القوم لم يُنكروا شيئاً ممّا قال،ولولا الرقابةُ والحَظَرعلى أنْسُن النّاس وأقلامهم لَوصلَ إلينا كثيرٌمما يُشبه هذا،ولكنّها السّياسة تمنع وتمنح.

ومن أنصار مُعاوية: عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة بن أبي معيط وعتبة بن أبي سُفيان والمغيرة بن شعبة وأبو هُريْرَة الدّوسيّ وأبو الأعور السلميّ وأبان بن عثمان بن عفّان وعبد الرّحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ و بسر بن أرطاة وعبيد الله بن عمر بن الخطاب (قاتل الأبرياء)، ومسلم بن عقبة المرّيّ (الذي استباح المدينة بأمريزيد بن معلوية)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (تلميذ كعب الأحبار) وحبيب بن مسلمة الفهريّ (المتهم بالهجوم على بيت فاطمة عبه ستنم) و ذو الكلاع، و زفر بن الحسماس الحارث، و مسلمة بن مخلد وحوشب ذو ظليم، وطريف بن الحسماس الهلاليّ، وعبد الرّحمن القيسيّ، و الحارث بن عبد الأرديّ ، وحابس بن سعد الطائيّ ، وبلال بن أبي هُريّرة،

و حسّان بن بحدل الكلبيّ، وعبّاد بن يزيد الكلبيّ، وابن حوي السكسكيّ ، ويزيد بن صبيرة السكونيّ، وابن عفيف، وحبيش بن دلجة، وشريط الكنانيّ ومخارق بن الحارث الزبيديّ، وناتل بن قيس الجذاميّ، وحمرة بن مالك، ويزيد بن أبي النمس.

وقُتلَ منهم بصفين: ذو الكلاع، وحوشب، وعبيد الله بن عُمربن الخطّاب وعمروبن الحضرمي، وحابس بن سعد الطّائي، وعُروة بن داود الدّمشقيّ في جماعة كثيرة .ذكر ذلك خليفة بن خيّاط العصفريّ في ص 146 من تاريخه.

وفي شرح نهج البلاغة أ: قال عليّ عبد الله: أليّها الناس، إنّي أحقّ مَن أجاب إلى كتاب الله، ولكن مُعاوية وعمرو بن العاص، وابن أبي معيط، وابن أبي سرح، وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إنّي أعرف بهم منكم، صحبتهم صعفاراً ورجالاً، فكانوا شرّ صغارو شررّ جال، ويُحكُم إنّها كَلمة حقّ

ا شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد \_ ج 2ص 216

# أبو مسلم الخولاني

جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم أما يلي:حدثتا حماد سلمة عن القاسم أنّ أبا مسلم الخولاني أسلم على عهد معاوية فقيل ما منعك أن تُسلم على عهد النّبي منه بنه بنه رسه وأبي بكروعُمروعُثمان رضي الله تعالى عنهم فقال إنّي وجدت هذه الأمّة على ثلاثة أصناف صنف يدخلون الجنّة بغير حساب وصنف يحاسبون حساب يسيراً وصنف يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنّة فأردت أن أكون من الأولين فإن لم أكن منهم كنت من الذين يحاسبون حسابا يسيراً فإن لم أكن منهم كنت من الذين يحاسبون حسابا رواه؛ أسلم على عهد مُعاوية ولكن هاجر إلى الأرض المقدّسة في أبام مُعاوية وسكنها. اهد [!!].

وقال البلاذري 2: "قالوا:وكانت أمّ حبية بنت أبي سُفْيان زوج النّبيّ منى شه عنه ربة بعثت بقميص عثمان إلى مُعاوية،فأخذه أبو مسلم الخولانيّ من مُعاوية،فكان يطوف به في الشّام في الأجناد،ويحرض النّاس على قتلة عثمان.اهـ

وفي حلية الأولياء ج2ص126 :حدّثنا أحمد بن جعفر [٠٠] يونس الهرم عن أبي مسلم الخولاني أنّه نادى مُعاويّة بن أبي سُفْيان وهو جالس على منبر دمشق فقال يا مُعاويّة إنّما أنت قبر من القبورإن جئت بشيء كان لك شيء

ا حلية الأولياء ــ أبو نعيم الأصفهاني ــ ج2ص125

<sup>2</sup> أنساب الأشراف (المختصر ) ص 291 تحت رقم364

وإن لم تجيء بشيء فلا شيء لك يا مُعاوية لا تحسبنَ الخلافة جمع المال وتفرقه ولكن الخلافة العمل بالحقّ والقول بالمعدلة وأخذ النّاس في ذات الله عز وجل يا مُعاوية إنّا لا نبالي بكدر الأنهار ما صفت لنا رأس عيننا وإنّك رأس عيننا يا مُعاوية إيّاك أن تحيف على قبيلة من قبائل العرب فيذهب حيفك بعدلك فلما قضى أبو مسلم مقالته أقبل عليه مُعاوية فقال يرحمك الله.

وفيه أيضاً (ج2ص130): وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه قال فدخل البيت فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تتكت بعُود معها فقال لها مالك قالت أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم فلو سألته فاخدمنا وأعطاك فقال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعم بصرها قال وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت لها زوجك له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية يُخدمه ويُعطيه عشتم قال فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت ما لسراجكم طفىء قالوا لا فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها أن يدر عليها بصرها قال فرحمها أبو مسلم فدعا الله له فرد عليها بصرها إ!

أبو مسلم الخولانيّ الرّجل الزّاهد العابد مستجاب الدعوة الذي يُعْمَى من يشاء متى شاء هو الذي كان يحرّض يشاء متى شاء هو الذي كان يحرّض أهل الشّام الفئة الباغية على قتال من يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله فما أسرع استجابة ربّنا لدّعاء البُغاة على أحبّائه!

## الحُتَات المُجاشعيّ:

قال المحب الطّبريّ في الريّاض أنا آخى النّبيّ من الله عنه رسم ببين أبي بكرو عمر وبين عثمان وعبد الرّحمن وبين طلحة والزبيروبين أبي ذرّو المقداد وبين معاوية بن أبي سفيان والحُتّات المجاشعي..." وقال ابن الأثير في أسد الغابة (ج1 ص 379): وآخى النّبيّ مد الله الحُتات وجارية بن أبي سفيان ولما اجتمعت الخلافة لمعاوية قدم عليه الحُتات وجارية بن قُدامة والأحنف بن قيس وكلاهما من تميم وكان الحُتات عثمانيّا وكان جارية المهدوقال من أصحاب على فأعطاهما معاوية أكثر مما أعطى الحُتات فرجع إليه وقال فضلت على مُحرّقا ومُخذّلاً قال اشتريت منهما دينهما ووكانك إلى هواك في عثمان قال وأنا أيضا فاشتر مني ديني ! وقال ابن حجر 2: أخرج الدّارقطنيّ في المؤتلف ومن طريقه أبو عمر من رواية نصر بن على المواشعيّ عن الحارث بن عمير عن أيوب قال غزا الحتات المجاشعي وحارثة بن قُدامة والأحنف فرجع الحتّات فقال لمعاوية فضلت على مُحرّقاً ومُخذّلاً قال المعاوية فضلت على مُحرّقاً

وقال الحسن بن عبد الله العسكريّ في تصحيفات المحدّثين (ص419): [ فقال معاوية إنما الشتريت منهما دينهما فقال وديني أيضا فاشتره فألحقه بهما وخرج الحتات فمات في الطريق ]. قلتُ: وهذه العبارة نفسُها استعملَها عمرو بن العاص مع معاوية في حوار بينهما ذكره القضاعيّ في كتاب الحلّة السيراء قوهذا يعني أنّ بيع الذين كان أمرا رائجاً في دولة معاوية اوأنّه كان يشرف عليه بنفسه الإيستحي أن يتحدث عنه.

الرياض النضرة ج1ص204

<sup>2</sup> الإصابة - ابن حجر ج 2ص 25

الخلّة السيراء للقضاعي ج1 ص16[ط دار المعارف1985]:

#### عمرو بن العاص:

وهو أحد الذين يضرب بهم المثل في الدّهاء، لكنّ الدّهاء لا ينفع في مقام تطاعن الأقران إلا بطرح الحياء والتتصلّ من لوازم المروءة،وهو ما جنح إليه عمرو بن العاص إذ كشف عورته في معركة صفين فصرف عليّ بن أبي طالب عبه سدم عنه وجهه ولم يقتله ولم ينتفع عمروبماعاشه من سنوات الرّخاء بعد ذلك لأنّ قصتة كشف عورته صارت هي أيضا مضرب المثل حتى قال الشاعر!:

ولا خير في رد الردى بمذلة ......كما ردها يوما بسوأته عمرو ولعمروبن العاص قصص تكشف عن مدى استخفافه بالأخلاق وتلاعبه بالقيم وعلى رأسها قصتة التحكيم اولوأن معاوية كان صادقاً في الطلب بدم عثمان لكان عليه أن يقتل عمرو بن العاص الذي كان يصرح بتحريضه الناس على عثمان حتى الراعي في الجبل.<sup>2</sup>

قال ابن أبي الحديد 3: فكتب ابن عباس إلى عمرو:أما بعد فإنّى لا أعلم أحداً من العرب أقلّ حياءً منك إنّه مال بك معاوية إلى الهوى فبعته دينك بالثّمن اليسيرثمّ خبطت النّاس في عشواء طمعاً في الدّنيا فأعظمتها إعظام

وقال يخاطب معاوية بن أبي سفيان (رض): معاوي إني بعت ديني ولم أنل \* • به منك دنيا فانظرن كيف تصنع بسب وما الدين والدنيا سواء وإنني \* فكذ ما تعطى ورأسي مقنع ب فإن تعطني مصرا فسأربخ بصفقة \* أخذت بها شيخا يضر وينفع . قال عمرو هذا الآبه شرط على معاوية لما تحيّز إليه وكان معه في حروبه لعلي رضي الله عنه أن يوليه إذا ظهر مصر طعمة فوفي له بذلك . وراوي أن عتبة بن أبي سسفيان دخل على معاوية أخيه وهو يكلم عمراً في مصر وعمرو يقول له إنما بعتك بها ديني فقال له عتبة أنمسن الرجل بدينه فإنه صاحب من أصحاب محمد . اه

الشاعر هو أبو فراس الحمداني والقصيدة في ديوانه : أراك عصى الدمع شيمتك الصبر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر تاريخ الطبري ج3ص393 وتاريخ دمشق ج55ص27

<sup>3</sup> شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد \_ ج 8ص 64

أهل الذنبا ثمّ تزعم أنّك تتنزّه عنها تنزّه أهل الورع فإن كنت صادقاً فارجع إلى بينك ودع الطّمع في مصروالركون إلى الذنبا الفانيه واعلم أن هذه الحرب ما معاوية فيها كعليّ بدأها عليّ بالحقّ وانتهى فيها إلى العنر وبدأها معاوية بالبغي وانتهى فيها إلى السرف وليس أهلُ العراق فيها كأهل الشام بابيع أهل العراق عليّاً وهُوخيْر منه بابيع أهلُ الشّام معاوية وهمْ خير منه ولستُ أنا وأنت فيها سواء ،أردتُ الله وأردت مصرا ،وقد عرفت الشيء الذي باعدك مني ولا أعرف الشيء الذي قربتك من معاوية ،فإنْ تُردُ شراً لا نسبقك به وإن تُردُ خيراً لا تسبقنا إليه والسّلام .

وقد كانت عاقبة عمرو بن العاص عند معاوية سيّنة رغم أنّه خالف الله ورسوله في طاعته.قال البعقوبي أولما حضرت عَمراً الوفاة قال الابنه لُودً أبوك أنّه كان مات في غزاة ذات السّلاسل إنّي قد دخلت في أمور الا أدري ما حُجتي عند الله فيها[!] ثمّ نظر إلى ماله فرأى كثرته قال يا لَيْتَهُ كان بعراً يا ليتني مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة أصلحت لمعاوية دُنياه وأفسدت ديني آثرت دنياي وتركت آخرتي عمي علي رشدي حتى حضرني أجلي كأنّي بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم خلافتي وتوفي عمرو ليلة الفطرسنة 43 فأقرمعاوية ابنه عبد الله بن عمروثم استصفى مال عمروفكان أول من استصفى مال عامل ولم يكن يموت لمعاوية عامل إلا شاطرورثته ماله فكان يكلم في ذلك فيقول هذه سنة سنة المعموية عمرين الخطاب.اهـ

الوليد بن عقبة:

أ تاريخ اليعقوبي ج2 ص221 دار صادر/بيروت

وأذكرههنا بما اوردته سابقا بخصوص عمرو بن أُميّة بن عبد شمس الذي ينحدرمنه الوليد، فقد قال القُرطبيّ في تفسيره ج5ص103/102: وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه؛ كان هذه المسيرة في الأنصار لازمة وكانت في قُريش مُباحة مع التراضي ألا ترى أن عمرو بن أُميّة خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا معيط وكان لها من أُميّة أبوالعيص وغيره فكان بنوأُميّة إخوة مسافروأبي معيط وأعمامهما [!]. اهـ

وقد كان أبوه " أبومعيط " شديد الأذى للنبيّ عيه راله ،وقُتل يوم بدر صبرا، ومع أن النبيّ صلى الله عليه وآله أرحم الناس بالناس إلا أنه لم يلتفت إليه حين استعطفه بل جَبَهَهُ بكلمة صارمة لا تَقبلُ الجَدل.فقد قال عُقبة بن أبي معيط للنبيّ صلى الله عليه وآله فمن للصبية يا محمد ؟قال صلى الله عليه وآله :النّارُ لهم وهذا الكلام من النبيّ صلى الله عليه وآله لا ينبغي أن يمربه الباحثُ دونَ تدبّر ، لأنّه يكشف عن حقيقة ما يستحقّه آل أبي معيط من المعاملة ،ولكن ذلك لم يمتع عثمان من توليته على المهاجرين والأنصار في الكوفة.

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 2 ص8: ولا يُلامُ الوليدُ على ما في نفسه، فان علياً عب سدم قتل أباهُ عقبة بن أبى معيط صبراً يوم بدر وسمتي الفاسق بعد ذلك في القرآن، لنزاع وقع بينه وبينه، ثم جُلدَ الحدَّ في خلافة عثمان، وعزله عن الكوفة، وكان عاملَها، وببعض هذا عند العرب أرباب الدين والتقي تُستحل المحارم، وتُستباحُ الدّماء، ولا تَبقى مراقبة في شفاء الغيظ لدين ولا لعقاب ولا لنُواب، فكيف الوليدُ المُشتَمَل على الفُسوق والفُجور، مُجاهراً بذلك! وكان من المؤلّفة قُلوبهم، مَطعُوناً في دينه مرمياً بالإلحاد والزّندقة!

#### الضحاك بن قيس الفهري:

قال البلاذري في أنساب الأشراف ص 75: وحدّثني عبّاس بن هشام، عن أبيه عن عوانة قال دخل عقيل على مُعاوية وقد كف بصرُه فلم يسمع كلاماً، فقال: يا مُعاوية: أمافي مجلسك أحدّ ؟ قال: بلى. قال: فمالهم لا يتكلّمون؟ فتكلّم الضحّاك بن قيس فقال [عقيل]: من هذا؟ فقال له مُعاوية : هذا الضحاك بن قيس قال عقيل: كان ابوه[من] خاصى القردة، ما كان بمكّة أخصى لكلّب وقرد من أبيه!

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج2 ص 116: دعا مُعاوية الضّحَاك بن قيس الفهريّ، وقال له: سرحتى تمرّ بناحية الكوفة وترتفع عنها ما استطعت، فمن وجدته من الأعراب في طاعة عليّ فأغر عليه، وإن وجدت له مسلحة أو خيلاً فأغر عليه، وإذا أصبحت في بلّدة فأمس في أخرى، ولا تقيمن لخيل بلغك أنّها قد سُرحت إليك لتلقاها فتقاتلها. فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. فأقبل الضّحَاك، فنهب الأموال وقتل من لقيّ من الأعراب [1]، حتى مر بالنّعلبيّة فأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم [1]، ثمّ أقبل فلقي عمرو بن عميس بن مسعود الذّهليّ، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب النّبيّ صلى الله عليه وآله ، فقتلَه في طريق الحاج عند القطقطانة. وقتل معه ناساً من أصحابه.

أقول: لا يبالي الصنحابي الضنحاك بن قيس الفهري أن يُغير على ضيوف الرِّحمن لإرضاء مُعاوية، وقد علم المسلمون أن الحاج يتخلَى عن السلاح و لا يتوقع أن يهاجمه أهل القبلة وهو يقصد بيت الله سبحانه وتعالى، لكن متى عرف الضنحاك بن قيس الفهري حرمة الحجّ، وهوالذي نصب العداوة لآل بيت النّبي صلى الله عليه واله ولم يذخر وسعاً في محاربتهم ، وتمادى في سب ولعن علي بن أبي طالب عبه الله، وكان الذي تولّى الصلاة على مُعاوية حين

هلك، ثمّ كانت عاقبته أن خرج رغبة في الحكم وقُتل كما قُتل النعمان بن بشير،فلا هُو نال الدّنيا و لا هو أذركَ الآخرة.

وفي كتاب موطا مالك ج 1ص 344: حدثتى يحيى عن مالك،عن ابن شهاب،عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب،أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص،والضحاك بن قيس،عام حج معاوية بن أبى سُفيان،وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج.فقال الضحاك بن قيس:لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عزوجل.فقال سعد:بئس ما قلت يا ابن أخى.فقال الضحاك:فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك.فقال سعد:قد صنعها النبي من سنه عن شهر.سة.وصنعناها معه .

### مَرْوان بن الحكم :

قال محمد بن سعد في الطبقات 1: مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمّه أمّ عثمان وهي آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أُميّة بن محرث بن خمل بن شق بن رقبة بن مخدج بن الحارث بن ثعلبة بن مالك بن كنانة وأمّها الصعبة بنت أبي طلحة بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي فولد مَرُوان بن الحكم ثلاثة عشر رجلاً ونسوة عبد الملك وبه كان يكنى ومُعاوية وأمّ عمرو وأمّهم عائشة بنت مُعاوية بن المغيرة ..

وفي المُستَدرك على الصحيحين للحاكم النبسابوري ج 4 ص479 من طريق عبد الرحمن بن عوف وصحّحه أنه قال : كان لا يُولَد لأحد بالمدينة ولذ إلا أتى به إلى النبيّ من لله عنه ولم فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو

الطبقات الكبرى محمد بن سعد ج 5ص 35

الوَزغ ابن الوَزغ،الملعون ابن الملعون اهـ..ولعل مُعاوية أشار إليه بقوله لمرّوان فيما ذكره ابن أبي الحديد (ج2ص66):يا ابن الوزغ لست هناك.

في كتاب الفتن جاص129 "باب آخر من ملك بني أُمية ": حدّثنا عبد الله بن مَروان المَرواني عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد أنّ مَروان بن الحكم لمّا ولد دُفع إلى النّبيّ من شه عنه رغم ليدعو له فأبى أن يفعل ثمّ قال: ابنُ الزّرقاء هلاك عامة أمّتي على يديه ويدي نُرّيته. اهـ

وقد سبق ذكر هذا الحديث في فصل " صفات بني أُميّة و أعمالهم " .

قال محمد بن سعد في الطبقات الكبرى ج5ص36:قالوا قبض النبيّ منى سه عنه رسة ومرّوان بن الحكم بن ثماني سنين فلم يزل مع أبيه بالمدينة حتّى مات أبوه الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان بن عفّان فلم يزل مَرّوان مع ابن عمّه عثمان بن عفّان وكان كاتباً له وأمر له عُثمان يأموال وكان يتأول في ذلك صلة قرابته وكان النّاس ينقمون على عثمان تقريبه مَرْوان وطاعته له ويرون أنّ كثيرا ممّا ينسب إلى عثمان لم يأمر به وأنّ ذلك عن رأي مَروان دون عثمان فكان النّاس قد شنفوا لعثمان لما كان يصنع بمرّوان ويقربه وكان مَروان يحمله على أصحابه وعلى النّاس ويبلغه ما يتكلّمون فيه ويهدّدونه به ويريه أنه يتقرّب بذلك إليه. اهـ

وروى الحاكم في المُستَدرك ج4ص528نحت رقم 8483 قال:حتثنا على بن محمد بن عقبة[...] عن محمد بن زياد قال ثمّ لمّا بايع معاوية لابنه

أيصل قرابته من أموال المسلمين، ولا يجد المورخون في ذلك حرجاً ويسمونه تأولاً وهو اختلاس لأموال الدولة، والدليل على ذلك أن معاصري عثمان لم يوافقو المؤرخين ولم يلتفتوا إلى هذا التأول وكان ذلك من بين الأسباب التي أنت إلى قتل عثمان؛ ومعاصرو عثمان أعلم بحاله ممن جاء بعدهم بقرون.

يزيد قال مَرْوان سنّة أبي بكروعمرفقال عبد الرّحمن بن أبي بكر سنّة هرقل وقيصرفقال أنزل الله فيك والذي قال لوالديه أفّ لكما الآية قال فبلغ عائشة رسي الله عنه فقالت كذب والله ما هو به ولكنّ النّبيّ منّ الله عنه وسمّ لمعن أبا مَرُوان ومَرْوان في صلبه فمَرُوان قصص من لعنة الله عز وجل هذا حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ

 $^{1}.$ وقد ملك مروان دون السَنَة وولي المدينة قبّلها لمعاوية بن أبي سفيان

قال محمد بن سعد في الطبقات الكبرى جكس38: أخبرني موسى بن السماعيل قال حدّثني جويرية بن أسماء عن نافع قال ضرب مرّوان يوم الدّار ضربة جدّت أذنيه فجاء رجل وهو يريد أن يُجهز عليه قال فقالت له أمّه سبحان الله تُمثّل بجسد مينت فتركه قالوا فلما قُتل عثمان وسارطلحة والزّبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان[!] خرج معهم مرّوان بن الحكم فقاتل يومنذ أيضاً قتالاً شديداً فلما رأى انكشاف النّاس نظر إلى طلحة بن عبيد الله واقفاً فقال والله إن دم عثمان إلاً عند هذا هو كان أشد النّاس عليه وما أطلب الرّا بعد عين ففوق له بسهم فرماه به فقتله.اهـ

ويؤيده ما رواه ابن شبة النميري قال<sup>2</sup>: ...عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال لي عبد الملك بن مروان:أشهدت الدّار؟ قلتُ:نعم فلْيسَلُ أميرُ المُؤمنين عمّا أحَبّ.قال:أين كان علي ّ؟قلت:في داره.قال:فأين كان الزّبير ؟قلت:عند أحجار الزّيت.قال:فأين كان طلحة ؟قلتُ نظرتُ فإذا مثلُ الحرّة السّوداء فقلت ما هذا ؟قالوا:طلحة واقف فإن حال حائل دون عثمان

أقال السيوطي تاريخ الخلفاء ج1ص196: فسمّي هذا العام(عام41) عام الجماعة لاجتماع الأمّة فيه على خليفة واحد وفيه ولم مُعاوية مراوان بن الحكم العدينة.

<sup>2</sup> تاريخ المدينة - عمر بن شبة النميري ج 4 ص 1170

قاتله فقال الولا أنّ أبي أخبرني يومَ مرّج راهط أنّه قتل طلْحة ما تركتُ على وجه الأرض من بني تيم أحداً إلاّ قتلتُه اهـ.

أقول: بضم الخبر الثَّاني إلى الأوَّل يتبيِّن أنَّ طلحة متَّهم رسميًّا و يتحمَّل القسم الأكبر من مسؤولية قتل عثمان، لكنَّه بقدَّم نفسه مع المطالبين بدم عثمان بوء الجمل، تماماً كما فعلت عائشة بنت أبي بكر زوج النبيّ صلى الله عليه وآله التي أمرت بالقرار في بيتها، وهذا معناه أنّ بني تيم من أشدّ النّاس استخفافاً بِالدَّبِن. وقد قتلَ مروانُ طلحةً ، وطلحةً في الرّوابات المزعُومة مبشّرٌ " بالجنّة، فمروان إذا قاتلُ أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، ولا مانع أن يكون خليفة، وظلحة هو قاتل عثمان بدليل شهادة مروان بذلك مشفوعة بالقسم؛ وهذه الأحداث كافية لإبطال حديث العشرة المبشرين فإن عمر وأبابكر منهم وقد همًا بإحراق بيت فاطمة بنت النبيّ صلى الله عليه وآله وعثمان منهم وقد قتله طلحة كما يشهد به مروان، وعلى عليهم السلام منهم وقد جد في حرب طلحة والزبيرومن معهم لا يشك في ذلك طرفة عين.وحديثُ قَتْل مَرْوان بن الحكم طلحةً بن عبيد الله أخذاً بثارعُثمان موجود في مروج الذهب للمسعودي ومُستدرك الحاكم ،و الكامل في التاريخ وأسد الغابة لابن الأثير ،و تاريخ ابن كثير و مرآة الجنان لليافعي وتهذيب التهذيب.هذا من أعجب ما بلاقيه الباحث، وهو أنّ القاتل يُطالب بدم المقتول، وهُما من قبيلتين مختلفتين!

وقال الهيئميّ في الصواعق المحرقة ص33:قال مَرْوان بن الحكم: ما كان أحد أدفع عن عُثمان من عليّ،فقيل له:ما لكم تسبّونه على المنابر؟قال إنّه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك .

ومعنى هذا أنّ مَرُوان بن الحكم يعلم أنّ عليّاً عبه اسلام بريءً ممّا يوجّه اليه من التّهم بخصوص عثمان، بل أكثر من ذلك أنّه كان أدفعَ عنه من كلّ أحد، لكنّه-أي مروان- يكتم ذلك وينضم إلى من الّبوا على عثمان وأصروا

على قتله، ويخرج معهم يوم الجمل، ومع أن علياً عبه سعم عفا عنه بعد المعركة إلا أنّ لؤمة لا يسمح بعرفان الجميل، فكان مَرُوان أشد الناس سبّاً ولعناً لعلى عبه سعم فيما بعد، قال ابن حجر في تطهير الجنان! وبسند رجاله ثقات أنّ مَرُوان لمّا ولي المدينة كان يسبّ علياً على المنبر كل جمعة عمّ ولي بعده سعيد بن العاص فكان لا يسبّ عتم أعيد مَرُوان فعاد للمسّب، وكان الحسن يعلم نلك ولا يدخل المسجد إلا عند الإقامة ،فلم يرض بذلك مَرُوان حتى أرسل للحسن في بيته بالسبّ البليغ لأبيه وله، ومنه ما وجدت مثلك إلا مثل البغلة يقال لها:من أبوك افتقول: أبي الفرس. فقال للرسول: إرجع إليه فقل له والله لأمحو عنك شيئا مما قات بأني أسبّك ،ولكن مو عدي ومو عدك الله ،فإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة قد أكرم جدي أن يكون مثلي مثل البغلة . إلى .

ولم يختلف من المسلمين اثنان في أنّ سبّ الإمام ولعنه من الموبقات،وإذا صحّ ما قاله ابن معين كما حكاه عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج1ص509 أنّ كلّ من شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وآله دجّال لا يُكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين ،فقد باء البخاريّ بأمر عظيم حين اتّخذ من مَرْوان بن الحكم ومن على شاكلته رجالاً لصحيحه.

وفي الطبقات الكبرى ج5ص6: صلّى عبد الله بن حنظلة بالنّاس الظّهر ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال أيّها النّاس إنّما خرجتم غضبا لدينكم فأبلوا لله بلاء حسناً ليوجب لكم به مغفرته ويحلّ به عليكم رضوانه قد خبرني من نزل مع القوم السّويداء وقد نزل القوم اليوم ذا خسب ومعهم مروان بن الحكم والله إن شاء الله مُحينُه بنقضه العهد والميثاق عند منبر

ا تطهير الجنان هامش الصواعق ص 142

النّبيّ من الله عنه رسم أ فتصايح الناس وجعلوا ينالُون من مَرْوان ويقولون الوزغ بن الوزغ وجعل ابن حنظلة يهدئهم ويقول أنّ الشّتم ليس بشيء ولكن اصدقوهم اللّقاء.

قال محمد بن سعد في الطبقات الكبرى ج 5ص 41: قال حسان [بن مالك بن بجدل]والله لئن بايعتم مَرُوان ليحسدنكم علاقة سوط وشراك نعل وظلّ شجرة إنّ مَرُوان وآل مَرُوان أهل بيت من قيس يريد أن مَرُوان أبو عشرة وأخر عشرة فإن بايعتم له كنتم عبيداً لهم.

قال النّرمذي في الصحيح ج ا ص70 والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيّ من هذه عنه رسة وغيرهم أنّ صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال: إنّ أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم .

وأخرج البخاري من طريق أبي سعيد الخدري 2 قال:خرجت مع مَرُوان وهو أمير المدينة في أضحى أوفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مَرُوان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي فجبدت ثوبه فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت:غيرتم والله.فقال:أبا سعيداقد ذهب ما تعلم.فقلت: ما أعلم والله خيرممالا أعلم.فقال:إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة . وفي لفظ الشافعي : يا أبا سعيد ترك الذي تعلم .اهـ

أقال ابن قتيبة في الامامة والسياسة ج 1ص 230(بتحقيق الشيري): ثمّ اجتمع رأي أهل المدينة أن يحلفوا كبراء بني أمية عند منبر النبيّ صلى الله عليه وسلم لنن لقوا جيش يزيد ليردونهم عنهم ابن استطاعوا ، فإن لم يستطيعوا مضوا إلى الشام ولم يرجعوا معهم ، فحلفوا لهم على ذلك ، وشرطوا عليهم أن يقيموا بذي خشب.

² صحيح البخاري ج2ص 4

قال ابن عساكر في تاريخه ج 4ص22:أبى مَرُوان أن يُدفنَ الحسنُ في حُجرة النّبيّ سَلَى لله عليه رسّه وقال:ما كنت لأدع ابن أبي تُراب يُدفن مع النّبيّ،قد دفن عثمان بالبقيع ومَرُوان يومئذ معزول يريد أن يرضي مُعاويّة بذلك،فلم يزل عدوا لبني هاشم حتى مات.اه

وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب 1: ... عن ابي سعيد الخدريّ قال لمّا نزلت إذا جاء نصرالله والفتح قرأها النّبيّ حتّى ختمها وقال النّاس خير وأنا وأصحابي خير وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة فقال له مروان بن الحكم كذبت وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وهما قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لوشاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع عليه مروان درته ليضربه فلما رأيا ذلك قالا صدق.اهـ

وقال القُرْطبيّ في تفسيره ج14ص239وهكذا يجب أن يُحب ما أحب النبيّ من شه عنه رسة ويُبغض من أبغض وقد قابل مَروانُ هذا الحبّ بنقيضه وذلك أنّه مرّ بأسامة بن زيد وهو يصلّي عند باب بيت النّبيّ من شه عنه رسة فقال له مَروان إنّما أردت أن نرى مكانك فقد رأينا مكانك فعل الله بك وقال قولا قبيحاً فقال له أسامة إنّك آذيتني وإنّك فاحش متفحش وقد سمعت النّبيّ منه منه عنه رسة يقول إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. فانظر مابين الفعلين وقس ما بين الرّجلين فقد آذى بنو أُميّة النّبيّ منه منه سة وسمة في أحبابه وناقضوه في محانة ..اهـ

ا الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - +1-0

وروى الطبراني أعن إسحاق بن أبي حبيبة مولى النبي صدر الشعبه وسلم عن أبي هريرة أن مروان بن الحكم أتى أبا هريرة في مرضه الذي مات فيه فقال مروان لأبي هريرة ما وجدت عليك في شيء منذ أصطحبنا إلا في حبك للحسن والحسين! قال فتحفز أبو هريرة فجلس فقال أشهد لخرجنا مع النبي صد الشعبه وسم حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع النبي صد الدين وهما يبكيان...الحديث.

أقول :هذا الحديث يدل على أنّ مروان بن الحكم كان جاحداً لآية المودّة في القربى ومن يقترف في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إنّ الله غفور شكور "،فإنّ العلماء لم يختلفوا في وجوب مودّة آل النبيّ صلى الله عليه وآله ،وقد أخبر النّبيّ صلى الله عليه وآله أنّ حبّ الحسنين من حبّه وبغضهما من بغضه في أحاديث كثيرة منها ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما.

ومن أعمال مَرْوان قتله الأكدر اللَّخميّ غدراً،قال ابن حجر في ترجمة الأكدر اللَّخمي<sup>4</sup>: له إدراك قال سعيد بن عفير شهد فتح مصرهو وأبوه وقال أبو عمر الكنديّ في كتاب الخندق حدثني يحيى بن أبي مُعاوية بن خلف بن

المعجم الكبير الطبراني \_ ج 3 ص 50

مسند إسحاق بن راهويه ج1 ص 248: أخبرنا الملائي حدثتا سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي هزيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبهما ققد أحبني ومن أبغضهما ققد أبغضني قال يعنى الحسن والحسين.

أد الحديث بنفس اللفظ في السنن الكبرى النساني ج5ص49 والمعجم الكبير للطبراني ج3 ص 48 وتاريخ دمشق ج 14ص132 وص152وتهذيب الكمال ج6ص229وص25وص000وص37 ووسير أعلام النبلاء ج3ص26وفي البداية و النهاية في أكثر من موضع.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الإصابة ج 1ص 353 تحت رقم 486

ربيعة عن أبيه حدّثني الوليد بن سليمان قال كان أكدر علوياً وكان ذا بين وفضل وفقه في الدين وجالس الصحابة وروى عنهم وهو صاحب الفريضة التي تسمى الأكدرية وكان ممن سار إلى عثمان وكان مُعاوية بتألف قومه به فيُكرمه ويدفع إليه عطاءه ويرفع مجلسه فلما حاصر مَرْ وإن أهل مصر اجلب عليه الأكدر بقومه وحاربه بكل أمر بكرهه فلما صالح أهل مصر مروال علم أنّ الأكدر سبعود إلى فعلاته فألب عليه قوماً من أهل الشّام فادعوا عليه قتل رجل منهم فدعاه فأقاموا عليه الشهادة فأمربقتله قال فحدّثني موسى بن على بن رباح عن أبيه قال كنت واقفاً بباب مَرْوان حين دعا بالأكدر فجاء ولا يدري فيما دُعى إليه[!] فما كان بأسرع من أن قُتل فتنادى الجُند قُتل الأكدر فلم بيق أحد إلا لبس سلحه وحضروا باب مروان وهم زيادة على ثمانين ألف إنسان فأغلق مَر وإن بابه خوفاً فمضوا إلى كربب بن أبرهة فأعلموه الخبر فوجدوه في جنازة زوجته بسيسة بنت حمزة بن عبد كلال فلما فرغ جاء صُحْبتهم إلى مروان فدخل عليه فقال له مروان إلى يا أبا رشيد فقال بل إلى يا أمير المؤمنين فقام إليه فألقى عليه رداءه وقال أنا له جار فانصر فَ الحبش، عنه و ذهب دم الأكدر هَدْر أ.اهـ

هذه هي النَّقَافة العشائريّة بيكفي أن يُلقيَ شيخُ العشيرة رداءَه على قاتل كيما يذهب دمُ المقتُول هَدراً!! أين هذا من ثقافة القصاص القرآنية؟ وأين هو من حديث " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها "؟

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج30 37:روى الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور ،قالت: لما بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه ،وكان المسور ممن دعاه ،فقال مروان و هو يحدثهم ،والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين در هما فما فوقه ،فقال المسور :لو أكلت طعامك وسكت كان خيراً لك لقد غزوت معنا إفريقية وإنك لأقلنا مالاً

ورقيقاً وأعواناً،وأخفنا ثقلا،فأعطاك ابن عمك خمس إفريقية وعملت على الصدّقات، فأخذت أموال المسلمين.

وهذه شهادة من المسور بن مخرمة على مروان بأنه أخذ أموال المسلمين.

وقال الطبري 1: ... عن يسار بن أبي كرب عن أبيه وكان أبو كرب عاملا على بيت مال عثمان قال دفن عثمان رضي الدعه بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة

وفي تاريخ مدينة دمشق ج 520 520: وتوافى إلى موضع الجنائز صبيان ونساء فأخرجوا عثمان فصلّى عليه مروان ثمّ خرجوا به حتى انتهوا به إلى البقيع فدفنوه [فيه] مما يلي حشان كوكب حتى إذا أصبحوا أتوا أعبد عثمان فأخرجوهم فرأوهم فمنعوهم من أن يدفنوهم فأدخلوهم حشان كوكب فإذا انفشوا خرجوا بهما فدفنوهما إلى جنب عثمان ومع كل واحد منهما خمسة نفروامرأة فاطمة أمّ إبراهيم بن عربي ثمّ رجعوا فأتوا كنانة بن بشر فقالوا إنّك أمس القوم بنا رحماً فأمر بهاتين الجيفتين اللّتين في الدّار أن تُخرجا فكلمهم في ذلك فأبوا فقال أنا جار لآل عثمان من أهل مصر ومن لف تُغرج هما فارموا بهما فجر بأرجلهما فرمي بهما في البلاط فأكلتهما الكلاب وكان العبدان اللذان قتلا يوم الداريقال لهما نجيح وصبيح.

وقال ابن كثير<sup>2</sup>:

أ تاريخ الطبري ج2ص 687 دار الكتب العلمية بيروت 1407

<sup>2</sup>البداية والنهاية لابن كثير ج 7ص 213 ــــ 214

أد المعلوم أنّ الخوارج هم الذين خرجوا على على عليه السلام أيّام خلافته ،وأمّاإن كان كل من خرج على الحاكم خارجيا قبلزم منه تسمية

ثم خرجوا بعبدي عثمان اللذين قُتلا في الذار وهما صبيح ونجيح رض الدما في الذار وهما صبيح ونجيح رض الدما ، عبد فدُفنا إلى جانبه بحُش كوكب ، وقيل إن الخوارج الم يمكنوا من دفنهما ، بل جروهما بأرجلهما حتى ألقوهما بالبلاط فأكلتهما الكلاب وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان،ورفع الجدار بينه وبين البقيع،وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حتى اتصلت بمقابر المسلمين.

وفي تاريخ الطّبريّ ج2ص659:قال فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطى النَّاس من نفسه النُّوبة فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثمّ قال أمّا بعد أيّها النّاس فوالله ما عاب من عاب منكم شيئا أجهله وما جئت شيئا إلا وأنا أعرفه ولكنى منتنى نفسى وكذبتني وضل عنى رشدى ولقد سمعت النَّبيِّ يقول من زلَّ فلبِّنبِّ ومن أخطأ فلبنب و لا يتمادَ في الهَلِّكَة إِنَّ مَن تمادى في الجوركان أبعد من الطّريق فأنا أوّل من اتّعظ أستغفر الله ممًا فعلت وأتوبُ إليه فمثلى نزع وتاب فإذا نزلْتُ فليأنني أشرافُكم فليُرُوني، رأيهم فوالله لئن ردنى الحقّ عبداً الأستن بسنّة العبد والأذلّن ذلّ العبد والأكونن ا كالمرقوق إنْ مُلك صبر وإن عُتق شكر وما عن الله مذهب إلا إليه فلا يعجزن عنكم خياركم أن يدنوا إلى لئن أبت يميني لتتابعني شمالي قال فرق الناس له يومئذ ويكي من بكي منهم وقام إليه سعيد بن زيد فقال يا أمير المؤمنين ليس بواصل لك من ليس معك الله الله في نفسك فأتمم على ما قلت فلما نزل عثمان وجد في منزله مَرْوان وسعيداً ونفراً من بني أُميّة ولم يكونوا شهدوا الخطبة فلما جلس قال مَرْوان يا أمير المؤمنين أتكلُّمُ أم أصمتُ فقالت نائلة ابنة الفر افصة امر أة عثمان الكلبيّة لا بل اصمت فإنّهم والله قاتلُوه ومُؤثُّمُوه إنَّه قد قال مقالةً لا ينبغي له أن ينزع عنها فأقبل عليها مَرُوان فقال

طلحة والزبير وعانشة ومن معهم خوارج.

ما أنت وذاك فوالله لقد مات أبوك وما يحسن يتوضأ [! [ افقالت له مهلاً يا مَرْ وَ إِنْ عِن ذِكْرِ الآياء تخبر عن أبي وهو غائب تكذب عليه وإنّ أباك لا بستطيع أن يدفع عنه أما والله لو لا أنَّه عمَّه وأنَّه يناله غمَّه أخبر بنُّك عنه ما لن أكذب عليه قال فأعرض عنها مروان ثم قال يا أمير المؤمنين أتكلُّمُ أم أصمتُ قال بل تكلُّمُ! فقال مَرُوان بأبي أنتَ وأمَّى والله لوددتُ أنَّ مقالتَك هذه كانت وأنت مُمَّننعٌ مَنبعٌ فكنتُ أوَّلَ من رضي بها وأعانَ عليها ولكنَّك قلتُ ما قلتَ حين بلغ الحزامُ الطُّنبيْنِ وخلفَ السَّبلُ الزُّنَى 2 حين أعطى الخطَّة الذَّليلة الذَّليل والله الإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبَّة تخوف عليها و إنك إن شئت تقرّبت بالتّوبة ولم تقرر بالخطيئة!! وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس فقال عثمان فاخرج إليهم فكلُّمهم فإنَّى أستحى أن أكلَّمهم قال فخرج مَرْوان إلى الباب والنَّاس يركبُ بعضهم بعضاً فقال ما شأنكم قد اجتمعتم كأنَّكم قد جئتم لنهب شاهَت الوُجُوه كلَّ إنسان آخذٌ بأذُن صاحبه إلاَّ من أريد جئتُم تُريدون أن تنزعُوا مُلكَنا من أيْدينا اخرُجُوا عنّا أمًا والله لئن رُمْتُمُونا لَيَمُرِّنَ عليكم منَّا أمرٌ لا يَسرَّكُم ولا تحمَّدوا غبٌ رأيكم ارجعُوا إلى منازلكم فإنّا والله ما نحنُ مغلُّوبين على ما في أيْدينا قال فرجع النّاس وخرج بعضهم حتى أتى علياً فأخبر م الخبر فجاء على عبه الله مُغضباً حتى دخل على عثمان فقال أما رضيت من مروان ولا رضى منك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك مثل جمل الظّعينة يُقاد حيث يُسار به والله ما مَرْوان بذي رأى في دينه ولا نفسه وأيمُ الله إنّي لأر اه سبور دُك نُمّ لا بُصيدر ك وما أنا يعائد بعد

أ هذا مبلغ مروان من الأدب أن يعيّر المرأة بمحضر زوجها، وهذا مبلغ عثمان من الغيرة أن تُتتهر زوجته بمحضره!!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بلغ السيل الزبى : هي جمع زبية وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده وأصلها الرابية لا يعلوها الماء فإذا بلغها المتيل كان جارفا مجحفا؛ يُضرب لما جاوز الحدّ[ مجمع الأمثال \_ الميداني \_ ج1ص9].

مقامي هذا لمُعاتَبتك أذهبت شرفَك وغُلبت على أمرك فلما خرج على دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرأته فقالت أتكلّم أوأسكت فقال تكلّم فقالت قد سمعت قول علي لك وإنه ليس يُعاودك وقد أطعت مَروان يقودك حيث شاء قال فما أصنع قالت تتقي الله وحدَه لا شريك له وتتبع سنة صاحبيك من قبلك فإنك متى أطعت مَروان فتلك ومَروان ليس له عند الناس قدرولا هيبة ولا محبّة! وإنما تركك الناس لمكان مَروان فأرسل إلى على فاستصلحه فإن له قرابة منك وهولا يُعصى قال فأرسل عُنمان إلى على فأبى أنْ يأتيه وقال قد أعلمته أنى لست بعائد.

أقولُ: كيف يصلُح للخلافة من يغلبه على رأيه مَنْ ليْس له عند النّاس قدر ولا هيبة ولا محبّة بشهادة نائلة بنت القرافصة الواظر إلى قول مروان " والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجملُ من توبة تخوف عليها " ! فمتى كانت الإقامة على الخطيئة جميلةً ؟! إنّه الذّوق الأُمويّ الفاسدُ الذي لا يبالي الذي بما يحدث طالما سلمتْ مصلحة الشّجرة الملعونة في القرآن وإن يبالي عثمان يعتقد أن الخلافة قميص ألبسه الله إياه، فإن مروان يراها ملكا أموياً ليس لغير بني أمية فيه نصيب، وهذه عبارته يقول فيها صريحاً: " جنتم تريدون أن تنزعوا مُلكنا من أيدينا ".

وأورد السيوطي في تاريخ الخلفاء ج1ص 218 هذا الشعر:

جربتُم الغدرَ من أبناء مَرُوانا يذعون غدراً بعهْد الله كيسانا لكَيْ يُولُوا أمورَ النّاس ولدانا هواهُمُ في معاصى الله قُرآنا يا قوم لا تُغلَبوا عن رأيكم فلقَدْ أَمْسُوا وقد قَتْلُوا عمراً وما رشدُوا ويقتُلون الرّجالَ النُزلَ ضاحيةً تلاعَبُوا بكتاب الله فاتَخَذُوا و لا يُبالي مَرُوان أن يقتلَ ريحانة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسيّدُ شباب أهل الجنّة إرضاءً ليزيد.ذكر ابن عساكرفي تاريخ دمشق مايلي 1:

... زريق مولى معاوية قال لما هلك معاوية بعثني يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة وهو أمير المدينة وكتب إليه بموت معاوية وأن يبعث إلى هؤلاء الرّهط وأن يأمرَهم بالبيعة قال فقدمت المدينة ليلا فقلت للحاجب استأنن لي فقال قد دخل ولا سبيل لي إليه فقلت إنّى جنّتُ بأمر فدخل فأخبَره فأنن له وهو على سريره فلما قرأ كتاب يزيد بوفاة معاوية واستخلافه جزع من موت معاوية جزعاً شديداً فجعل يقوم على راحلته ثمّ يرمي بنفسه على فراشه ثمّ بعث إلى مروان فجاء وعليه قميص أبيض وملاءة موردة فنعى له معاوية وأخبره أنّ يزيد كتب إليه أن يبعث إلى هؤلاء الرّهط فيدعوهم إلى البيعة ليزيد قال فترحم مروان على البيعة فإنّ بايعوا وإلاّ فاضرب أعناقهم قال هؤلاء الرّهط الساعة فادعهم إلى البيعة فإنّ بايعوا وإلاّ فاضرب أعناقهم قال سبحان الله أفتل الحسين بن على وابن الزبير قال هُو ما أقول لك.اهـــ سبحان الله أفتل الحسين بن على وابن الزبير قال هُو ما أقول لك.اهــ

#### عبد الملك بن مروان:

قال العسكري وأول خليفة بخل عبد الملك وكان يسمّى رشحَ الحجارة لَبُخُلُه ويُكنى أبا الذّبّان لبَخَره قال وهو أول من عَدَرَفي الإسْلام وأول من نهى عن الكلام بحضرة الخُلفاء وأول من نهى عن الأمر بالمعروف ثمّ أخرج

اً تاریخ مدینة دمشق \_ ابن عساکر ... ج 19 ص 17

بسنَده عن ابن الكلبيّ قال كان مَرْوانُ بنُ الحَكَم ولّي العهدَ عَمْرو بننَ سعيد بن العاص بعد ابنه فقَتَلَهُ عبدُ الملك وكان قتلُه أوّل غذر في الإسلام<sup>1</sup>.

وقال محمد بن سعد في الطبقات الكبرى ج5ص 225: ..فتخلف عبد الملك بذي خشب وأمر رسولاً أن ينزل مخيض وهي فيما بين المدينة وذي خشب على اثني عشر ميلاً من المدينة وآخر يحضر الوقعة يأتيه بالخبروهو يخاف أن تكون الدولة لأهل المدينة فبينما عبد الملك جالس في قصر مروان بذي خشب يترقب إذا رسوله قد جاء يُلوَحُ بثويه فقال عبد الملك إن هذا لبشير فأتاه رسوله الذي كان بمخيض يخبره أن أهل المدينة قد قُتلوا ودخلها أهل الشام فسجد عبد الملك ودخل المدينة بعد أن برأ.اهـ

سجد عبد الملك بن مَرْوان لأنّ مدينة النّبيّ صلى الله عليه وآله استُبيحَت وفَجَرَ أهلُ الشّام بنسائها بعد أنْ قتلُوا رجالَها وعبدُ الملك هذا هوالذي قال: لا يأمُرني أحدّ بتقوى الله بعد مقامي هذا إلاّ ضربْتُ عُنقَه وهو الذي يقول فيه الحسن البصري: ما أقُول في رجُل الحجّاجُ سيّئةٌ من سيّئاته

### أبو الأعور السلمي :

قال محمد بن سعد<sup>2</sup>:تجهزت قُریش وجمعوا أحلیشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة آلاف وعقدوا اللواء في دارالندوة وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وقادوا معهم ثلاثمائة فرس وكان معهم ألف وخمسمائة بعير وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب بن أمية ووافتهم بنو سليم بمر

أ هذه الأخيرة فيها نظر فإن الغدر ثابت قبلها كما في قصة خالد بن الوليد ومالك بن نويرة وقصة مسلم بن عقيل وقصة سعيد بن العاص [والد عمر بن سعيد المعدور به] مع أهل طبرستان كما هو مذكور في تاريخ مدينة دمشق الإبن عساكر ج 21 ص 124

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى محمد بن سعد ج 2 ص 66

الظّهران وهم سبعمائة يقودهم سُفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أُميّة وهو أبي الأعْور السّلميّ الذي كان مع مُعاويّة بصفّين وخرجتُ معَهُم بنُو السّديّ وخرجت فزارة...اهـ

ويُستفاد من ذلك أنّ ولاء أبي الأعور السلمي لم يكن دينيًا كما يدّعيه المدافعون عن مُعاوية،وإنما هي قضية أحُلاف جاهليّة بقيت تتحكّم في العقول،فلا عجب أن يكون أبو الأغور حليفاً لمُعاوية ضدّ علي بن أبي طالب عبه سدم وقد سبق ذلك تحالفُ أبويهما ضدّ النّبيّ صلى الله عليه واله!

# قال أبو القاسم الطبراني $^{1}$ :

حدثنا محمد بن عون ... عبد الرحمن بن أبي عوف قال قال عمرو بن العاص وأبو الأغور السلميّ لمعاوية إنّ الحسن بن على رس شعها رجل عبي فقال معاوية رض شعه لا تقو لا ذلك فإنّ النّبيّ من شعبه رسم قد تقل في فيه ومن تقل النّبيّ في فيه فليس بعبيّ فقال الحسن بن عليّ رض شعه أمّا أنت يا عمرو فإنّه تنازع فيك رجُلان فانظر أيهما أبوك وأمّا أنت يا أبا الأعور فإنّ النّبيّ من شعه رسم لمعن رعلا وذكوان وعمرو بن سفيان اهـ

إضافةً إلى ما سبق ، فقد ثبت أنّ عليّ بن أبي طالب عبه سدم قنت في صلاته بلّغن جماعة منهم أبو الأغور السلمي وأبو موسى الأشعريّ.

#### النعمان بن بشير بن سعد:

قال ابن سعد<sup>2</sup>:النّعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث بن الخزرج وأمّه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة من بني الحارث بن الخزرج

أ المعجم الكبير – الطبراني ج 3 ص 72

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 6 ص 53

ويكنى النّعمانُ أبا عبد الله وكان أول مولود من الأنصار وألد بالمدينة بعد هجرة النّبيّ منى الله عنه وسنم ولد في شهر ربيع الآخر على رأس أربعة عشرشهرا من هجرة النّبيّ منى الله عنه وسنم هذا في رواية أهل المدينة وأمّا أهل الكوفة فيروون عنه رواية كثيرة يقولُ فيها سمعتُ النّبيّ منى الله عنه وسنم فدل على أنّه أكبر سنّا مما روى أهلُ المدينة في مولده وكان ولي الكوفة لمعاوية بن أبي سُفيان وأقام بها وكان عثمانياً ثمّ عزلَه معاوية بن أبي سُفيان فصار إلى الشّام فلما مات يزيد بن مُعاوية دعا النعمان الابن الزّبير وكان عاملاً على حمص فلما قمّل المستخاك بن قيس بمرج راهط في ذي الحجّة سنة أربع وستين في خلافة مروان بن الحكم هرب النّعمان بن بشير من حمص فطلبه أهل حمص فلده فادركوه فقتلُوه واحتزوا رأسة ووضعُوه في حجّر امرأته الكلية. اهـ

و قال ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء ج2 ص 463 كان النّعمان ذا منزلة من مُعاويّة.

ولم يتورّع عن هجاء عليّ بن أبي طالب عبه تسدم فقال فيماروى ابن أبي الحديد 1: وقد اعتورته الاعداء وهجته الشعراء ، فقال فيه النعمان بن بشير :

لقد طلب الخلافة من بعيد وسارع في الضلال أبو تراب معاوية الإمام وأنت منها على وتح بمنقطع السراب

وقال لقيس بن سعد بن عبادة في صفين $^2$ : إنكم يا معشر الأنصار أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار وقتلكم أنصاره يوم الجمل وإقحامكم على أهل الشأم

أشرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 13 ص 240
 عمهرة خطب العرب ج1 ص366

بصفّين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليّا كان هذا بهذا ولكنّكم خذلتم حقًا ونصرتم باطلاً..

و لا عجب من تخطئته الأنصار، لكن العجب من نسبته الخطأ إلى النبي منى الله عليه وآله !فإنه سماهم الناكثين والقاسطين.

# بسر بن أرطاة الفهري:

قال الشيخ محمد عبده أبخصوص بسر :يقال بسربن أبي أرطاة وبسر بن أرطاة وهو عامري من بني عامر بن لؤي بن غالب سيره معاوية إلى الحجاز بعسكر كثيف فأراق دماء غزيرة واستكرة الناس على البيعة لمعاوية وفرمن بين يديه وإلى المدينة أبو أيوب الأنصاري ثم توجه واليا على اليمن فتغلب عليها وانتزعها من عبيد الله بن العبّاس وفر عبيد الله ناجياً من شرة فأتى بُسر بينه فوجد له ولدين صبيين فذبحهما وباء بإثمهما قبّح الله القسوة وما تفعل ويروى أنهما ذبحا في بني كنانة أخوالهما وكان أبوهما تركهما هناك وفي ذلك تقول زوجة عبيد الله:

- يا من أحس بابنيّ اللّذين هُما \*
- يا من أحس بابنيّ اللذين هما \*
- من ذلّ والهة حيري مدلّهة \*
- خَبّرت بُسُراً وما صدّقتُ ما زعمُوا \* من إفْكهم ومن القول الذي اقْتَرْفُوا

كالدرتين تشظى عنهما الصدف

قلبى وسمعى فقلبى اليوم مختطف

على صبيبن ذلاً إذ غدا الملف

أنْحى على ودجيّ ابنيّ مُرهفة \* مشحُوذةً وكذاك الإنُّم يُقترَف

وتروى هذه الأبيات بروايات شتّى فيها تغيير وزيادة ونقص.

ا هامش ص63 من الجزء 1 من نهج البلاغة محمد عبده

وقال ابن أبي الحديد أقالوا: دعا على عبر الله على بُسر فقال:اللهم إن بُسراً باع دينه بالدّنيا،وانتهك محارمك،وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما عندك.اللهم فلا تُمته حتى تسلُبه عقله،ولا تُوجب له رحمتك ولا ساعة من نهار،اللهم العن بُسراً وعمراً ومعاوية وليحل عليهم غضبك بولتنزل بهم نقمتك وليصبهم بأسك ورجزك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين.فلم يلبث بُسربعد ذلك إلا يسيراً حتى وسوس وذهب عقله،فكان يهذي بالسيف،ويقول:اعطوني سيفا اقتل به،لا يزال يردد ذلك حتى اتخذ له سيف من خشب،وكانوا يُدنون منه المرفقة،فلا يزال يضربها حتى يُغشى عليه،فلبث كذلك إلى أن مات .

وقال ابن حجر في ترجمة الأسود 3: وقال الزبير بن بكار حدّثنا سُفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال بعث مُعاوية بسربن أبي أرطاة إلى المدينة وأمره أن يستثير رجلاً من بني أسد يقال له الأسود بن فلان فلما دخل المسجد سدّ الأبواب وأراد قتلَهم حتّى نَهاه الأسود اهـ

وفي التّاريخ الصغير للبخاري<sup>4</sup>: حدثتي سعيد ... أبو نعيم وهب بن كيسان مولى الزّبير أنّه سمع جابربن عبد الله يقول قدم بسربن أرطاة المدينة زمان مُعاويّة فقال لا أبايع رجلاً من بنى سلمة حتى يأتي جابر فأتيت أمَّ سلّمة بنت أبي أميّة زوج النّبيّ صنى شه عنه رسة فقالت بايغ فقد أمرت عبد الله بن زمعة ابن أخي أن يبايع على دمه وماله أنا أعلم أنّها بيعة ضلالة.اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح نهج البلاغة ج 2 ص 18

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فيه دليل على جواز لعن المذكورين بدون أي حرج، فإن عليا عليه السلام أقضى الأمّة بعد النّبيّ (صلى الله عليه وأله غاو كان لعنهم غير جائز لما أقدم عليه.

<sup>3</sup> الإصابة \_ ابن حجر \_ ج 1 ص 221

<sup>4</sup> التاريخ الصغير \_ البخاري ج1 ص 141

أقول: هذه أمّ سلمة المرأةُ الصنالحة نشهدُ على هذه البيعة أنّها بيعةُ ضلالة، فهل يكون المسلمون مُلزَمين ببيعة ضلالة الوهل يقبل الله تعالى بيعة الضلالة الوم ووقف الذين يروون في صحاحهم وكل ضلالة في النار "؟!

اختلفوا في وفاة بسر حكما جرت العادة في الوفيات فقيل: "مات أيام معاوية قاله بن السكن وقيل بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان وهوقول خليفة وبه جزم ابن حبان وقيل مات في خلافة الوليد سنة ست وثمانين حكاه المسعودي ". أ

## أبو هُرَيْرَة الدوسي :

قال الذّهبيّ في تذكرة الحفاظ ج اص 36: أخبرنا إبراهيم بن يوسف ... معمر عن محمد بن زياد قال كان مُعاوية ببعث أبا هُريّرة على المدينة ، فإذا غضب عليه بعث مَرُوان وعزله فلم يلبث أن بعث أبا هُريّرة ونزع مَرُوان، فقال لغلام أسود قف على الباب فلا تمنع إلا مَرْوان، فقعل الغلام ثم جاء مَرُوان نوبة فدخل وقال حُجبنا، قال: إن أحق من لا أنكرَهذا لأنت .اهـ جاء مَرُوان نوبة فدخل وقال حُجبنا، قال: إن أحق من لا أنكرَهذا لأنت .اهـ

### المغيرة بن شعبة الثقفي:

وهو رجل شهد عليه جماعة من الصحابة بالزنا، وشهد عليه عمر بن الخطاب بالفسق وجبهه بذلك، وكذلك فعل أهل الكوفة، وقد ذكرت أخباره بالتفصيل في كتاب "قراءة في سلوك الصحابة " وأنا أعيد ذكر بعض منها ههنا لمن لم يطّلع على الكتاب المذكور، كي لا يكون الكلام بلا دليل. ولأن قصة إسلام الصحابي تكشف عن جوانب من شخصيته إن كان إسلامه

ا الإصابة ج1 ص289

عن طواعية ورغبة ،فأبنني أشير إلى أنّ إسلام المغيرة بن شعبة لم يكن كذلك، ولو قلتُ أنّه عاش على غير الإيمان و مات على غير الإيمان ما ظلمته،فأبنه كان ممن شارك في الهجوم على بيت فاطمة بنت النّبيّ عليه السلام وخرج من الدّنيا مُصرِراً على سبّ ولعن وشتم على بن أبي طالب عليه السلام،وآية المنافق بُغض على على سبة.

### قصة إسلام المغيرة:

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ج4ص258 :.... محمّد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه و غيرهم قالوا:قال المغيرة بن شعبة: كنا قوما من العرب متمسكين بديننا،ونحن سَدَنَة اللَّت فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم [!] فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وأهدوا له هدايا فأجمعت الخروج معهم فاستشرت عمى عُرُوة بن مسعود فنهاني وقال ليس معك من بني أبيك أحدٌ فأبيث إلا الخروجَ فخرجتُ معهم وليس معهم من الأحلاف غيرى حتى دخلينا الإسكندرية فإذا المُقوقس في مجلس مطلّ على البحر فركيتُ زور قا حتى حاذيتُ مجاسَه فنظر َ إليّ فأنكرني وأمر مَن بسألني مَن أنا وما أربد فسألنى المأمور فأخبرته بأمرنا وقُدومنا عليه فأمرينا أن نُنزل في الكنيسة وأجرى علينا ضيافة ثم دعا بنا فدخلنا عليه فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه إليه وأجلسَه معَه ثمّ سأله أكلَّ القوم من بني مالك ؟ فقال نعم إلاَّ رجلاً واحداً من الأحلاف فعرفه إيّاى فكنت أهونَ القوم عليه ووضعوا هداياهم بين يديه فسرتها وأمر بقبضها وأمرلهم بجوائز وفضل بعضهم على بعض وقصر بي فأعطاني شيئا قليلاً لا ذكر له وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترُون هدايا لأهليهم وهم مسرُورون و لم يَعرض علىّ رجل منهم مواساةً و خرجُوا وحملوا معهم الخمروكانوا يشربُون وأشربُ معهُم وتأبى نفسى تدعُني ينصرفُون إلى الطَّائف بما أصابوا وما حباهم الملكُ ويُخبرون قومي

بتقصيره بي و از در آئه أيّاى فأجمعت على قتلهم[!] فلمّا كنّا بيسا تمارضت وعصبْتُ رأسي فقالوا لي مالَك قلت أصدَع فوضعُوا شرابَهم ودعَوْني فقلت رأسي يُصدع ولكنَّى أجلسُ فأستنيكُم فلم يُنكروا شيئاً فجلستُ أستنيهم وأشربُ القدحَ بعد القدح فلما دبَّت الكأسُ فيهم اشتَهُوا الشَّرابِ فجعلتُ أصرفُ لهمْ و أنزعُ الكأسَ فيشربون ولا يدْرُون فأهْمَدَتْهُم الكأس حتى ناموا ما يعقلُون فوثبت اليهم فقتلتهم جميعا وأخذت جميع ما كان معهم فقدمت على النّبيّ صلى الله عليه رسم فأجدُه جالساً في المستجد مع أصنحابه وعليَّ ثياب سفري فسلَّمت بسلام الإسلام فنظر إلى أبي بكرين أبي قحافة و كان بي عارفاً فقال ابن أخي عُرُوه قلت نعم جئت أشهد أن لا إله إلا الله و أنّ محمدا النّبيّ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسم الحمد الله الذي هداك للإسلام فقال أبو بكر أمن مصر أقبلتم؟قلت نعم قال فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشَّرك فقتلتَهم وأخذت أسلابَهم وجئت بها إلى النبيّ صدى الله عده و عدم ليخمّسها أويرى فيها رأيه فإنما هي غنيمة من مشركين وأنا مسلم مصدق بمحمد صلى الأعيه وسنم فقال النّبيّ صلى الأعيه وسلم أمّا إسلامك فقبلته ولا أخذ من أموالهم شيئا ولا أخمّسه لأنّ هذا غدر والغدر لاخير فيه قال فأخذني ما قرُب وما بعُد وقلتُ بِا نَبِيّ إِنَّمَا قَتَلْتُهُمْ وأَنَا على دين قومي[!] ثم أسلمت حيث دخلت عليك الساعة قال فإن الإسلام يجب ما كان قبله....

هذه قصنة أسلام المغيرة بن شعبة، وقد اختصرها الصنعاني في المُصنَف ج5ص 299 ، وقد سمّ النبيّ صن الله عبد رسم واله فعلة المغيرة غدرا ولم يقبل

ا هذا كلام جدير بالتأمل فإن المخيرة قتل أصحابه غدراً وهو على الشرك ثم جاء يخمس ما غنمه وهو على الشرك.وهو لم يأت في الحقيقة إلا لحقن دمه، ولهذا بقيت معالم الكفرواضحة في أقواله وأعماله.ومن المؤسف أنّ في بعض بلدان المسلمين مساجد كتب أعلى أبوابها " مسجد المغيرة بن شعبة ".

ماله، لأنّ الإسلام لا يقبلُ إلا طيبًا. وانظر إلى قلّة حيائه حين يقول " غنيمة من مشركين وهوقد كان مشركاً حين قتلهُم!

وروى الطبري أن معاوية بن أبي سنفيان لما ولى المعيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة 41 دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وقد قال المتلمس لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا \* وقد الإلى العلما وقد يجزى عنك الحكيم بغير التعلم وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتماداً على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحم عن شتم علي وذمه والترحم على عثمان والاستغفارله والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان رضون الله عيه و الإناء لهم و السماع منهم. فقال المغيرة قد جربت وجربت وعملت قبلك لغيرك فلم يذمم بي دفع ولا رفع ولا وضع فستبلو فتحمد أو تذم ثم قال بل

وذكر الطّبريّ أيضاً في تاريخه عند ذكره أحداث سنة 17 ما يلي  $^2$ :

[...فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحتثون في مشربته فهبت ريح ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة فقال للنفر قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قال الشهدوا قالوا ومن هذه قال أمّ جميل ابنة الأفقم وكانت أمّ جميل إحدى بني عامر بن صعصعة و كانت غاشية للمغيرة وتغشى الأمراء والأشراف ....

<sup>1</sup> تاريخ الطبري ج 4 ص 188

<sup>2</sup> تاريخ الطبري ج 2 ص 493

قال الجوهري أ: وكانت الرقطاء التي رمي بها المغيرة تختلف إليه في أيّام إمارته الكوفة،في خلافة مُعاوية في حوائجها فيقضيها لها. وكانت الرقطاء هذه مغنية من أضرب النّاس على آلات اللّهو والطّرب، أوقال حسّان بن ثابت يهجو المغيرة بن شعبة في هذه القصّة :

لو أنّ اللّؤم يُنسب كان عبداً قبيح الوجه أعود من ثقيف تركت الدّين والإسلام لمّا بدت لك غدوة ذات النّصيف وراجعت الصبّبا وذكرت لهواً من القينات والعمر اللّطيف والقصمة ذكرها البلاذري في الفتوح<sup>2</sup>.

وقال ابن كثير في البداية و النهاية ج8ص41: ...وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول كان المغيرة بن شعبة يقول:صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معها،وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان وصاحب الأربع قرير العين،وكان يتزوّج أربعاً معاً ويطلقهن معاً،وقال عبد الله بن نافع الصائغ أحصن المغيرة ثلاثمائة امرأة.وقال غيره ألف امرأة.وقيل مئة امرأة وقيل ثمانين امرأة!

و من كلام الحسن بن عليّ عبه سندم في جمهرة خطب العرب (يرد على المغيرة بن شعبة في مجلس مُعاوية :وإنّ حدّ الله في الزّنا لثابت عليك ولقد درأ عُمرعنك حقاً الله سائله عنه ولقد سألت النّبيّ صلى الله عليه واله هل ينظر

السقيفة وفدك- الجوهري \_ ص 95-96

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتوح البلدان ــ البلاذري ــ ج 2 ص 423

<sup>3</sup> جمهرة خطب العرب ج2ص22

الرّجل إلى المرأة يريدُ أن يتزوّجها فقال لا بأس بذلك يا مغيرةُ ما لم يَنُو الزّنا لعلْمه بأنّك زان!

وفي سير أعلام النبلاء ج 3س13:عاصم الأحول،عن بكربن عبدالله،عن المغيرة بن شعبة قال:لقد نزوجت سبعين امرأة أوأكثر أبوإسحاق الطالقاني: حدّثناابن المبارك قال:كان تحت المغيرة بن شعبة أربع نسوة قال:فصفهن بين يديه وقال:أنتن حسنات الأخلاق،طويلات الأعناق،ولكني رجل مطلاق، فأنتن الطّلاق!

و فيه أيضاً!: قال ابن شوذب:أحصن المغيرة أربعا من بنات أبي سُفْيان،وكان آخر مَن تزوّج منهنّ بها عَرَج.

و في جمهرة خطب العرب ج2 ص22: تكلّمَ المغيرة بن شعبة فشتم عليّاً وقال والله ما أعيبُه في قضيّة يخون ولا في حُكم يَميل ولكنّه قتل عُثمان.اهــ

وقال ابن حجر في الإصابة ج 6 ص157 : قال البغوي حتثتي حمزة ... عن المطلب بن حنطب قال قال المغيرة أنا أول من رشا في الإسلام جئت إلى يرفأ حاجب عمروكنت أجالسه فقلت له خذ هذه العمامة فالبسها فإن عندي أختها فكان يأنس بي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب فكنت آتي فأجلس في القائلة فيمر المار فيقول إن للمغيرة عند عمر منزلة إنه ليدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد (أهـ).

وفي أسد الغابة ج4ص407 ـ في ترجمة المغيرة ـ : وهوأول من وضع ديوان البصرة وأول من رشا في الإسلام.أعطى برقا[ وفي تاريخ

-

اسير أعلام النبلاء - الذهبي ـ ج 3 ص 30

دمشق ج60 ص18 برفأ] حاجب عمر شيئا حتى أدخله على دارعمر. (انتهى)

وفي سير أعلام النبلاء ج1ص105: خطب المغيرة فـنال من على.....

و أيضا ص103 : ...أنّ المغيرة كان في المسجد الأكبروعنده أهل الكوفة فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب و سب فقال سعيد بن زيد من يسب هذا يا مُغيرة قال: يسب علي بن أبي طالب...

وللمغيرة أخبار عجيبة مذكورة في كتب التّاريخ والأدب، يأبى المقلّدة إلا أن يجعلوا منها مفاخر لأهل ذلك الزمان، حتّى الدهاء مفخرة، والاحتبال على الضعفاء والبسطاء مفخرة، ولله في خلقه شؤون، وقد خصصت فصلا كاملا للمغيرة في كتاب "قراء في سلوك الصّحابة "المن أن يعرف عنه أكثر 1.

#### أبو موسى الأشعري:

وكثير من الناس يعدّونه في أصحاب على عبه سدم وليس كذلك، فإن الختياره للتحكيم لم يكن من قبل على عليه السلام، بل كان يتهمه، وقنت بلغنه فيما بعد، وإنّما يرجع أمر اختياره إلى الأشعث بن قيس الكنديّ، وقد صرحوا أنّه كان واجداً على على عبه سدم، وكان يريد أن يعيد الخلافة في آل الخطّاب في رجل لم يُحسن طلاق امرأته وبايع يزيد والحجاج وخذل النّاس ونبطهم عن بيعة على بن أبي طالب عليه السّلام، فإن صحت نسبة الكلمات التالية إلى معاوية فإنها نكون كاشفة عن مودة وثيقة بين أبي موسى الأشعريّ ومُعاوية.

الطالع أقراءة في سلوك الصحابة الصفحة 163 إلى الصفحة 225.

وذكر ابن أبي عاصم أ:[..] عن أبي بردة قال دخلتُ على مُعاوِيّة وبه قُرْحَتُه التي ماتَ فيها فقال يا بن أخي أُذنُ فانظر فرأيتُها مبسورة فدعا يزيد فقال إنّ أباهذا كان لي أخاً فاستوص به خيراً فإنّ أباه كان لمي ألحاً غيرأتي وإياه اختلفنا فرأيتُ القتالَ ولم يَرَهُ . (انتهى)

وقد طمع فيه معاوية وأرسل إليه واعتنى بولده أيّام دولته والله الله سعد<sup>2</sup>: أخبرنا عفّان[..]عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال قال أبو موسى كتب اليّ مُعاوية سلام عليك أما بعد فإنّ عمرو بن العاص قد بايعني على الذي قد بايعني عليه لأبعثن ابنيك أحدهما على البصرة والآخر على الكوفة، ولا يُعلق دونك باب ولا تقضى دونك حاجة وإنّي كتبت إليك بخطّ يدي فاكتب إلي بخطّ يدك فقال يا بني إنّما تعلمت المعجم بعد وفاة النبيّ صلى الله عدو سلم قال وكتب إليه مثل العقارب أمّا بعد فإنّك كتبت إلي في جسيم أمر أمّة محمد صلى الله عدو سلم لا حاجة لي فيما عرضت على قال فلمًا ولي أثيتُه فلم يُعلق دوني باب ولم تكن لي حاجة إلا قصيت (اهـ).

## سُفْيان بن عوف الغامدي :

سُفِيان بن عوف من بني غامد قبيلة من اليمن من أزد شنوءة بعثُه مُعاويَة لشنّ الغارات على أطراف العراق تهويلاً على أهله(اهــ). 3

الأحاد والمثاني \_ ابن أبي عاصم \_ ج1 ص380تحت رقم (517)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الطبقات الكبرى \_ محمد بن سعد \_ ج 4 ص 111

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> كذا في نهج البلاغة. وقد اختلعوا في سنة وفاته، قال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمثق - ج 21 ص 352 : [ أبو عبيد القاسم بن سلام قال سنة اثنتين وخممين فيها توفي سفيان بن عوف الأزدي مات شائيا بالروم وذكر الواقدي أنه توفي سنة أربع وخممين فائه أعلم أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع اللفتواني في كتابه أنا أبو بكر أحمد بن الموضل المباطرقاني أتا أبو عبد الله محمد

#### عبد الله ين عمرو بن العاص :

وهذا الرَّجِل وإن لم بكن على طريقة المغيرة بن شعبة والوليد بن عثبة بن أبي معيط؛ إلا أنَّه أطاع أباه في معصية الله تعالى؛ وحارب إمام زمانه  $^{
m I}$ وضم صوته إلى أصوات أهل الباطل،وذكر هو بنفسه ماهو حُجّة عليه.قال ابن كثير في البداية والنهاية ج2 ص186:وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو مُعاوِيَة[..]عن عبد الرحمن،أنّ عبد ربّ الكعبة قال:انتهيت إلى عبد الله بن عمرو، وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول: بينا نحن مع النبي من الم عبه و سم في سفر إذ نزل منز لا فمنا من يضرب خباءَه، ومنا من هوفي جشرة 2، ومنا من ينتضل إذ نادي مناديه:الصلاة جامعة قال فاجتمعنا قال فقام النبيّ من س عيه وسم فخطبنا فقال: " إنّه لم يكن نبيّ قبلي إلاّ دلّ أمّته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ما يعلمه شراً لهم، وإنّ أمّتكم هذه جُعلت عافيتها في أولها، وإنّ آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور بُنكرونها تجئ فتن بربق بعضها بعضاءتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثمّ تتكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ثم تنكشف فمن سرّه منكم أن يزحزح عن النّاروأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخرينازعه فاضربوا عنق الآخر".قال فأدخلت رأسى من بين النّاس

بن إسحاق بن مندة أنا أبر سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس قال سفيان بن عوف الأزدي قتل بأرض الروم سنة خمس وخمسين وكذا قال ابن يونس وقول من قال إنه مات أصح والله أعلم.] وجزع معاوية لموته.

أقول " إمام زمانه " وفق ما تذهب إليه مدرسة الخلفاء، فإن الإمام علياً عليه السلام بايعه المهاجرون والانصار طانعين غير مكر هين.

<sup>2</sup> قال ابن منظور في السان العرب ج 4 ص 137 : جشر : الجشر : بقل الربيع وأورد عبارة الحديث.

فقلت أنشدك بالله أنت سمعت هذا من النبي صلى الشعبه وسلم قال فأشار بيده إلى أنشدك بالله أنناي، ووعاه قلبي.قال:فقلت هذا ابن عمّك \_ يعني معاوية \_ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل،وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أقال فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنيهة. ثمّ رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله.ورواه أحمد أيضا عن وكيع عن الأعمش به وقال فيه أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شراً لهم وذكر تمامه بنحوه.وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش به ورواه مسلم أيضاً من حديث الشعبي عن عبد الله بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر عن صلى شعبه وسلم بنحوه.اهـ

والطريف في القصة أنّ عبد الله بن عمرولم ينكرعلى عبد ربّ الكعبة ما قاله عن معاوية،ولعلّه خشي أن يكون من عناصر جهازالأمن السّرّيّ التابع لمعاوية،وإلاّ فلمَ نكس هنيهةً والسؤال واضح؟!

وقد أقر مُعاوية عبد الله بن عمروبن العاص بعد وفاة أبيه على القاعدة المجارية التي يلتزم بها كل من يلي لمُعاوية أمراء المتمثلة في سب ولعن علي بن أبي طالب في الجمعة وغيرها من المناسبات.وكان له نصيبه من تسريب إسرائيليات كعب الأحبار إلى تراث المسلمين، وهوصحابي ابن صحابي!

زياد بن أبيه :

<sup>1</sup> النساء : 29

والمفروض أن كلِّ إنسان ابنُ أبيه، لكن زياداً بختلف عن غيره في كونه دُعيَ إلى أكثر من أب، وقد نزل قر أن يحرّم التبنّي ويقول بصر احة "ادعو هم لآبائهم هو أقسط عند الله 'غير أنّ مُعاوية لا يبالي بالقر آن الكريم حينما يعارض مصلحته الذلك سارع إلى الحاق زياد بن عبيد بأبي سُفيان صخربن حرب، ووقعت جرّاء ذلك فضائح وقضايا لم يستطع تداركها مُعاويّةً ولا غير ه،بل إن أشد الناس ميلاً إلى مُعاوية لا بستطيع الدّفاع عنه في هذه المسألة الأ أن يكفِّر بالقرآن الكريم. والمعلوم بالوجدان أنَّ المرء لا يحبُّ أنَّ يُنسَب إلى غير أبيه كما أنّه لا يحبّ أن يعيّرَ أحدٌ أباه بالزّنا لأنّه أمرٌ ممقوت من كلِّ الوجوه، لكن مُعاوية لم يبال بذلك واستلحق زياداً وأقر على أبيه أبي سُفْيان بالزنا وأقرّ زياد على أمّه سميّة بالزّنا وهذا أبعدُ ما يُتصور من العُقوق، لأنّ الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى الوالدين. وزياد هذا هوأول من ألَّف في مثالب العرب؛قال ابن النديم<sup>1</sup>:" قال محمّد بن إسحاق قرأت بخطّ أبي الحسن بن الكوفيّ أوّل من ألّف في المثالب كتاباً زيادُ بنُ أبيه فإنّه لمّا ظُفرَ عليه و على نُسَبِه عملُ ذلك و دفعَهُ إلى ولده وقال استظهر وا به على العرب فإنهم يكفون عنكم "(اهم). وقال نعيم بن حماد في كتاب الفتن ص131:[..]ثمّ إِنَّ مَرُوان ردِّعبد الملك إلى مُعاوية في حاجته فلما أدبر عبد الملك قال مُعاوية أنشدك بالله يابن عبّاس أما تعلم أنّ النّبيّ صدى سه عده و سم ذكر هذا فقال أبو الجبابرة الأربعة قال اللَّهم نعم فعند ذلك ادَّعَى مُعاوية زيادَ بنَ عُبَيْد.اهـ

سمرة بن جندب:

الفهرست \_ ابن النديم \_ جاص 131

صاحب حديث "خير القرون" كما في تاريخ بغداد أ، وقد كان في خاتمته آية للمُتدبّرين؛ قال ابن سعد 2: كان له حلف في الأنصار وصحب النبي من الله عبه وسم وكان زياد بن أبي سفيان يستعمله على البصرة إذا قدم الكوفة. قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم أراه عن أبيه قال سمعت أبا يزيد المديني قال لما مرض سمرة بن جندب مرضه الذي مات فيه أصابه برد شديد فأوقدت له نار فجعل كانونا بين يديه وكانونا خلفه وكانونا عن يمينه وكانونا غن يمينه وكانونا كن يساره قال فجعل لا ينتفع بذلك ويقول كيف أصنع بما في جوفي فلم يزل كذلك حتى مات (اه). وسمرة آحد الذين قال لهم النبي صلى الله عبه وآله" آخركم موتاً في النار"، وكان أخرهم موتاً الذلك تمحل له ابن حجر العسقلاني وابن عبد البر لصرف الحديث عن معناه. 3

وأما أنصار مُعاوية العوام فقد جاء في وصفهم ما ذكره ابن قيم الجوزية قال أ:ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رمه الله معنى في تاريخه عن هشام بن سعد قال قدم عبد الله بن الكوا على مُعاوية فقال له أخبرني عن أهل البصرة قال يقاتلون معا ويدبرون شتى قال فأخبرني عن أهل الكوفة قال

ا حديث خير القرون عن سمرة في تاريخ بغداد ج 5 ص 34*4* 

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى - محمد بن سعد ج 6 ص 34

ألحديث في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الحنفي ج2ص 370 عالم الكتب بيروت ، مكتبة المنتبي القاهرة و : التاريخ الصغير البخاري ج إص106 دار الوعي ،حلب مكتبة دار الزائ القاهرة \ 1397 - 1977 تحقيق محمود إبراهيم زايد و لسان الميزان ــ بن حجر أ المسقلاني ــ ج7ص12 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 1406 - 1988 تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند - تهذيب التهذيب ابن حجر ج4ص207 المسقلاني دار الفكر بيروت - 1984 على الحديث: عبد الرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم ج اص351 دار المعرفة بيرو ت 1405 تحقيق : محب الدين الخطيب

أ اجتماع الجيوش الإسلامية \_ ابن قيم الجوزية \_ جاص 70

أنظر الناس في صغيرة وأوقعهم في كبيرة قال فأخبرني عن أهل المدينة قال لحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها قال فأخبرني عن أهل الموصل قال فلادة وليدة فيها من كل شيء خرزة قال فأخبرني عن أهل مصرقال لقمة آكل قال فأخبرني عن أهل الجزيرة قال كناسة بين مدينتين قال فأخبرني عن أهل الشام قال جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئا قال لتقولن قال أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم لخالق ولا يحسبون للسماء ساكناً.

## الفصل الرابع

أخبار مُعاوية بن أبي سُفْيان

# أخبار مُعاوية بن أبي سُفْيان :

# 1- دعاء النّبيّ (صلى الله عليه وآله )على مُعاوية :

قال ابن كثير في البداية والنهاية ج 60 189: ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي حمزة عن ابن عبّاس قال:كنت ألعب مع الغلمان فجاء النبيّ من سه عنه رسم فاختبأت منه ،فجاء في فحطاني حطوة أو حطوتين وأرسلني النبيّ من سه عنه رسم فاختبأت منه ،فجاء في فحطاني حطوة أو حطوتين وأرسلني الثانية في حاجة ،فأتيته وهويأكل ،فقال: لأأشبع الله بطنه \* وقد روى فأتيته وهو يأكل ،فقلت: أتيته وهويأكل ،فقال: لأأشبع الله بطنه \* وقد روى النبيّ قد جاء فقلت: ما جاء إلاّ إليّ ،فذهبت فاختبأت على باب ،فجاء فحطاني النبيّ قد جاء فقلت: ما جاء إلاّ إليّ ،فذهبت فاختبأت على باب ،فجاء فحطاني فدعوته له فقيل: إنه يأكل ،فأتيت النبيّ من الله عنه وسم فقلت: إنه يأكل ،فقال : اذهب فادعو أله بعد ها، والنبيّ فاخبرته فقال في الثانية: لا أشبع الله بعد ها، وافقته هذه الدّعوة في أيّام إمار ته ،فيقال إنه كان يأكل في عنه لا يشبع بعدها، ووافقته هذه الدّعوة في أيّام إمار ته ،فيقال إنه كان يأكل في عنه لا يشبع مرّات طعاماً بلخم ،وكان يقول : والله لا أشبع وإنما أعيى (انتهي).

نعم،انتهى كلام ابن كثيرولا بدّ من التعليق عليه مرة أخرى،فإن الرجل يقول عن معاوية وافقته الدعوة في أيّام إمارته أي أنّه انتفع بدعاء النّبيّ صلى الله عليه وآله اوالرّجلُ لم يكن يشبع اوهل ينتفع ابن أنثى بعدم الشبع الماذا كان يريد معاوية بالأكل سبع مرّات في اليوم؟ ألم يكن يطلب الشّبع؟ ومن الشّقاء أن يكون الإنسان مبسوط اليد متمكناً من شرق الأرض وغربها ومع ذلك لا ينال شبعة واحدة !

على أنّ هذا الموقف من ابن كثيرلم ينفع معاوية لدى العرب، فإنّه صار مضرب المثل عندهم لمن يأكل ولا يشبع.قال بعض الظرفاء:

وصاحب لي بطنه كالهاويه \*\*\*\* كأن في أمعائه معاويه

قال ابن أبي الحديد 1: لما بُويع علي عبه السد كتب إلى مُعاوية: أما بعد فإن النّاس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع فإذا أتاك كتابي فبايع لي، وأوفد إلى أشراف أهل الشام قبلك فلما قدم رسوله على مُعاوية وقرأ كتابه وبعث رجلا من بني عميس وكتب معه كتابا إلى الزبير بن العوام وفيه وبسم الله الرحمن الرحيم والعبد الله الزبير أمير المؤمنين من مُعاوية بن أبي سُفيان وسلام عليك، أما بعد فإني قد بايعت لك أمير المؤمنين من مُعاوية بن أبي سُفيان وسلام عليك، أما بعد فأيني قد بايعت لك يسبقك إليها ابن أبي طالب فإنه لا شيء بعد هذين المصرين، وقد بايعت لل لطلحة بن عبيد الله من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا النّاس إلى للك وليكن منكما الجد والتشمير وأظفركما الله وخذل مُناوئكما إفلما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سُر به، وأعلم به طلحة وأقرأه إيّاه فلم يشكّا في النصنح لهما من قبل مُعاوية وأجمعا عند ذلك على خلاف على عبه سعر (اهد).

ويؤكد وقوع ذلك ما جاء في خطبة من خطب الإمام على عبه سعم حيث يقول بشأن طلحة والزبير ُ:ويا عجباً لاستقامتهما لأبي بكرو عُمروبغيهما على الهما يعلمان أني لست دُون أحدهما ولو شئت أن أقول لقلت ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابا يخدعهما فيه فكتماه عنى وخرجا يُوهمان الطّغام أنهما يطلبان بدم عثمان والله ما أنكرا على مُنكراً ولا جعلا بيني

اً شرح نهج البلاغة الابن أبي الحديد ج 1ص 230 .

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج اص 310

وبينهم نصفاً وإن دم عثمان المعصوب بهما ومطلوب منهما يا خيبة الذاعي الإلم دعا وبما ذا أجيب والله إنهما لعلى ضلالة صماء وجهالة عمياء وإن الشيطان قد ذمرلهما حزبه واستجلب منهما خيله ورجله الميعيد الجور إلى أوطانه ويرد الباطل إلى نصابه ثم رفع يديه ، فقال اللهم إن طلحة والزبير قطعاني ، وظلماني ، وألبا على ، ونكثا بيعتي ، فاحلُ ماعقدا ، وانكث ما ولا تغفر الهما الدا ، وأرهما المساءة فيما عَملا وأملا !

و في تاريخ الخلفاء للسّيوطيّ ج1ص202 :أخرج ابن أبي الدّنيا وابن عساكر عن جبلة بن سحيم قال دخلت على مُعاوية بن أبي سُفيان وهو في خلافته وفي عنقه حبلٌ وصبيّ يقودُه فقلت له يا أمير المؤمنين أنفعل هذا قال بِالكُع أَسْكَتُ فَإِنِّي سَمَعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه رسم يقولُ مَنْ كان له صبيٍّ فليتصالبَ له قال ابن عساكر غريب جداً.وأخرج ابن أبي شيبة في المُصنف عن الشعبي قال دخل شاب من قُريش على مُعاوية فأغلظ عليه فقال له ياابن أخي أنَّهاك عن السلطان إنّ السلطان يغضب غضب الصبّيّ ويأخذ أخذ الأسد.وأخْرج عن الشعبيّ قال قال زياد استعملت رجلاً فكثُر خراجه فخشي أن أعاقبَه ففر إلى مُعاوية فكتبت إليه إنّ هذا أدب سوء لمن قبلي فكتب إلى إنّه ليس بيقي لي و لا لك أن نبيوس النَّاس بسياسة واحدة أنْ نلين حميعاً فتمر حَ النَّاس في المعصية أو نشند جميعاً فنحمل النَّاس على المهالك ولكن تكونُ للشَّدّة والفظاظة وأكُون للّين والرَّافة.وأخرج عن الشَّعبي قال سمعتَ مُعاويّة يقولُ ماتفرَّقت من أمَّة قط إلا ظهر أهل الباطل على أهل الحق إلا هذه الأمة [!].وفي الطّيوريات عن سليمان المخزوميّ قال أَذنَ مُعاويّة للنّاس إنناً عامّاً فلمًا احتفلَ المجلس قال أنشدوني ثلاثةً أبيات لرجل من العرب كلُّ بينت قائمٌ بمعناه فسكتُوا ثمّ طلع عبد الله بن الزبير فقال هذا مقْوَال العرب وعلاَّمتُها أبو خُبيْب قال مَهْيم قال أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب كلّ بيت قائم بمعناه

قال بثلاث مائة ألف قال وتساوى قال أنت بالخيار وأنت واف كاف قال هات فأنشده للأفور الأودى قال: بلوت الناس قرنا بعد قرن \* فلم أر غير ختال وقال \_ قال صدق هيه قال: ولم أر في الخَطوب أشد وقُعاً \* \* وأصعت من مُعاداة الرَّجال \_ قال صدق هيه قال :و ذقتُ مر ارة الأشياء طُرًّا \* "فما طعمٌ أَمْرَ من السَّوَال \_ قال صدق؛ ثم أمر له بتلثمائة ألف .و أخرج البخاريّ والنسائيِّ وابنُ أبي حاتم في تفسيره واللَّفظ له من طرق أنَّ مَرَّوان خطب بالمدينة و هو على الحجاز من قبل مُعاوبَة فقال إنّ الله قد أرى أمير المؤمنين في ولده يزيد رأياً حسناً وإنْ يستخلفُه فقد استخلفَ أبو بكروعُمر.وفي لفظ سنَّة أبي بكر وعُمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنَّة هر قُل وقيْصر إنَّ أبا بكروالله ما جعلها في أحد من ولده و لا أحد من أهل بيته و لا جعلها مُعاوية إلا رحمة وكرامة لولده فقال مروان ألست الذي قال لوالدَبْه أف لكما فقال عبد الرحمن ألست ابن اللُّعين الذي لعن أباك النَّبيّ منه منه عنه رسم فقالت عائشة رضي الله عنها كذب مروان ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان بن فلان أ ولكنّ النَّبِيِّ مِنْ فَهُ عَنِهُ رَسْمُ لَعِنَ أَبًّا مَرْوِ إِنْ وَمَرْوِ إِنَّ فِي صَلَّبِهِ فَمَرْوِ ان بعض مَن لعنه الله.و أخرج ابن ابي شبيبة في المُصنّف عن عُرْوة قال قال مُعاويّة لا حلم إلا التجارب. وأخرج ابن عساكر عن الشعبي قال دُهاة العرب أربعة معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد فأما مُعاويّة فللحلِّم والأناة وأمّا عمرو فللمعضلات وأما المُغيرة فللمُبادَهة وأمّا زياد فللكبير والصغير وأخرج أبضاً عنه قال كان القضاة أربعة والدهاة أربعة فأمّا القضاة فعمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت وأمّا الدّهاة فمُعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد .وأخرج عن قبيصة بن جابر قال صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت رجلاً

أ من هو فلان بن فلان يا أمّ المؤمنين ؟!!

أقرأ لكتاب الله و لا أفقة في دين الله منه وصحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجلاً أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه وصحبت معاونة فما رأيت رحلاً أثقل حلما ولا أبطأ جهلاً ولا أبعد أناةً منه وصحيت عمروين العاص فما رأيت رجلا أنصع طرفا ولا أحلم جليسا منه وصحبت المغيرة بن شعبة فلو أنّ مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبو ابها كلُّها، وأخرج ابن عساكر عن حميد بن هلال أنَّ عقيل بن أبي طالب سأل علياً فقال إني محتاج وإني فقير فأعطني فقال اصبر حتى يخرج عطائي مع المسلمين فأعطيك معهم فألح عليه فقال لرجُل خذ بيده وانطلق به إلى حوانيت أهل السوق فقل دق هذه الأقفال وخذ ما في هذه الحوانيت قال تريد أنْ تتّخذني سارقاً قال وأنت تريد أنْ تتّخذني سارقاً أنْ آخذَ أموال المسلمين فأعطبكها دُونهم قال لآتين مُعاوبة قال أنت وذاك فأتى مُعاوبة فسأله فأعطاه مائة ألف ثم قال اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك به على وما أوليتُك فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنَّى أخبركم أنى أردت عليّاً على دينه فاختار دينه وأنّى أردت معاوية على دينه فاختارني على دينه. وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عقيلا دخل على مُعاويّة فقال مُعاوية هذا عقيل وعمّه أبو لهب فقال عقيل هذا مُعاوية وعمته حمالة الحطب وأخرج ابن عساكرعن الأوزاعي قال دخل خريم بن فاتك على معاوية ومئزره مشمر وكان حسن الساقين فقال مُعاوية لو كانت هاتان السَّاقان لأمرأة فقال خريم في مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين.ودخل عقيل على مُعاويَة وقد كفُّ بصره فأجلسه معه على سريره ثمَّ قال له أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم فقال له عقيل وأنتم معشر بني أميّة تصابون

في بصائركم أوقيل اجتمعت بنو هاشم يوما عند معاوية فأقبل عليهم وقال با بنى هاشم إنّ خيرى لكم لممنوح وإنّ بابي لكم لمفتوح فلا يقطع خيرى عنكم ولا يرد بأبي دونكم ولما نظرت في أمري وأمركم رأيت أمراً مختلفا إنكم ترون أنكم أحق بما في يدي مني وإذا أعطيتكم عطيّة فيها قضاء حقوقكم قلتم أعطانا دون حقنا وقصر بناعن قدرنا فصرت كالمسلوب والمسلوب لاحمد له هذا مع إنصاف قائلكم وإسعاف سائلكم قال فاقبل عليه ابن عبّاس رضي الله عها فقال والله ما منحتنا شبئا حتى سألناه و لا فتحت لنا بابا حتى قر عناه ولئن قطعت عنا خبرك فخير الله أوسع منك ولئن أغلقت دوننا بابا لنكففن أنفسنا عنك وأما هذا المال فليس لك منه الا ما للرجل من المسلمين ولو لا حقّنا في هذا المال لم يأتك منًا زائر يحمله خف ولا حافر أكفاك أم أزيدك قال كفاني با ابن عبّاس؛ وقال مُعاوية بومها أيّها النّاس إنّ الله حبا قُريْش بثلاث فقال لنبية وأنذر عشيرتك الأقربين ونحن عشيرته الأقربون وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك ونحن قومه وقال لإ بلاف قريش إيلافهم ونحن قريش فأجابه رحل من الأنصار فقال على رسلك با مُعاوية فإن الله تعالى يقول وكذَّب به قومك و هو الحقّ و أنتم قومه وقال تعالى ولمّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وأنتم قومه وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأنتم قومه ثلاثة بثلاثة ولوزدتنا لزدناك. وقال مُعاوية أيضا لرجل من اليمن ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة فقال أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم النبيّ اللهم إن كان هذا هو الحقّ من

أ في كتاب المنعق لمحمد بن حبيب البغدادي ص 405 :

العوران من القُريش : أبو سَفَيان بن حرب ثم عسي بعد ، ولُميّة بن عبد شمس ثم عسي بعد [ فَمُعَاوِية أعمى الأب والجد ولا يلتفت إلى ذلك ].

عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوائنتا بعذاب أليم ولم يقولوا اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فاهدنا إليه.

وفي أنساب البلاذري أ: حدثتي عباس بن هشام عن أبيه عن عدة من أهل الحجاز ،قالوا:قدم مُعاوية المدينة ، فأمر حاجبه أن يأذن للناس،فخر ج[الآذن] فلم ير أحدا فأعلَمَه قال:فأين الناس؟ قيل:عند عبد الله بن جعفر في مأدبة له،فأتاه مُعاوية ،فلما جلس قال بعض المدنيين للسائب خاثر:لك مطر في إن غنيت ومشيت بين السماطين،ففعل وغنى بشعر حسان بن ثابت:لنا الجفنات الغريلمعن بالضحى \* وأسيافنا يقطرن من نجدة دما فأعجب مُعاوية ذلك واستحسنه وأخذ السائب المطرف.

وقال محمد بن سعد 2:أخبرنا محمد بن عمر... عن عبد الله بن نيار الأسلمي قال لما حج مُعاوية نظر إلى بيوت أسلم شوارع في السوق فقال أظلموا عليهم بيوتهم أظلم الله عليهم قبورهم قتلة عثمان قال نيار بن مكرم فخرجت إليه فقلت له إن بيتي يظلم عليّ وأنا رابع أربعة حملنا أمير المؤمنين وقبرناه وصلينا عليه فعرفه مُعاوية فقال اقطعوا البناء لا تبنوا على وجه داره قال ثمّ دعاني خاليا فقال متى حملتموه ومتى قبرتموه ومن صلّى عليه فقلت حملناه رمه اله ليلة السبت بين المغرب والعشاء فكنت أنا وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن حذيفة العدويّ وتقدّم جبيربن مطعم فصلّى عليه فصدّقه معاوية وكانوا هم الذين نزلوا في حفرته.اهــ

<sup>1</sup> أنساب الأشراف للبلاذري ص 55

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى محمد بن سعد ج 3ص 78

قال ابن سعد أن أخبرنا محمد بن عمر قال حدثتي محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرقال سمعت رجلا من أهل الشام يحدث في مجلس عمروبن دينار فسألت عنه بعد فقيل هو يزيد بن يزيد بن جابر يقول إن مُعاوية دعا عبيد الله بن عمر فقال إن علياً كما ترى في بكر بن وائل قد حامت عليه فهل لك أن تمير في الشهباء قال نعم فرجع عبيد الله إلى خبائه فلبس سلاحه ثم أينه فكر وخاف أن يُقتل مع مُعاوية على حاله فقال له مولى له فداك أبي إن مُعاوية إنما يقدّمك للموت إن كان لك الظفر فهو يلي وإن قُتلت استراح منك ومن ذكرك فأطعني واعتل.

وقال ابن أبي عاصم <sup>2</sup>: حدّثنا عمرو ... عن عبادة بن نسي قال خطبنا مُعاوية رض الله نعلى عه على منبر الصنبرة فنظر في وجوه القوم ثُمَّ استغفر وبكى اوقال كثرت الوجوه وقلّت المعارف وإنّما النّاس قرون ومن فناء المرّء فناء قرّنه لقد شهدَ معي صفين عدّة من أصحاب محمد منه منه عنه رستم ما أصبح على وجه الأرض مثل عدّتهم ثمّ نزل فتوجّه إلى دمشق فلم يلبث أن مات رحه الداهـ

أقول: شهد معه صفين من شهد مع جدّه بدراً ومع أبيه أحداً وللقارئ أن يتحقّق من ذلك بنفسه في كتاب صفين لنصربن مزاحم لمنقريّ. وفي كلام الرجل من المغالطة مالا يخفى اوالذي يبدولي أنّه تيقّن قرب الرّحيل، وهو يعلم أنّه قد أحدث في الدّين مالا سبيل إلى جُبرانه، وقتل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآنه بالسمّ وغيره من قتل، فحق له أن يبكيّ وهو مقبل على دارليس للحيلة فيها مكان وليس هو أول حاكم جائر بكى عند اقتراب نهايته.

الطبقات الكبرى محمد بن سعد ج 5 ص 17

<sup>2</sup> الأحاد والمثاني \_ ابن أبي عاصم \_ ج 1 ص 375

وقال أيضا أخدتنا إبراهيم [..]عن عبد الله بن عوف قال بلغ مُعاوية أنَ يزيد يقولُ لئن ولبتُ من أمر الناس شيئاً لأسيرن بهم سيرة عمربن الخطّاب رضي الشعد عن الفقال مُعاوية ويستطيع ذلك؟ ما استطعت أنا ذلك إلا سنتين قال رجاء عن عبد الله بن عوف وكان الناس أخذوا عليه حين بايعوه أن يسير بهم سيرة عمر .اهـ [!!]

قال ابن أبي عاصم: 2 حدّثنا أبو بكر بن أبي شبية [..]عن عطاء أنّ عائشة بعث البيها مُعاوية رض الاعتماعها بقلادة قوّمت مائة ألف درهم فقسمتها بين أمّهات المؤمنين لا أدري دنانير أو دراهم.(انتهى)

وهنا يُطرح سؤال: لماذا خص مُعاوية عائشة من بين أمّهات المؤمنين بهذا العطاء؟وقد كانت عائشة حين استولى مُعاوية على الحكم في حدود الخمسين، فما شأن امرأة في هذه السنّ والقلائد؟

وقال ابن قيم الجوزية <sup>3</sup>:قال سعيد بن منصور حدّثنا سُفيان عن أيوب عن عكرمة أنّ صفية بنت حيى باعت حجرتها من مُعاويّة بمائة ألف وكان لها أخ يهوديّ فعرضت عليه أن يسلم فأبى فأوصت له بثلث المائة.اهـ

وهنا يعود السؤال حول ميراث فاطمة بنت النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقد قيل لها إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فكيف باعت صفيّة زوج النبيّ صلى الله عليه وآله الغرفة؟ إمّا أن تكون الحجرة لها ميراثاً وإمّا أن تكون لها نحلة!وقد طالبت فاطمة بالميراث والنّحلة ولم تُعط شيئاً.وهذه قضية عويصة يصعب الخروج منها بقول مُقْنع.

ا المصدر اليابق ج 1 **ص** 375

<sup>2</sup> الأحاد والمثاني ابن أبي عاصم ج 1 ص 376

<sup>3</sup> أحكام أهل الذمّة ابن قيم الجوزية ج1ص607

وقال أ: وقد كان على النبي من لله عنه وسنم برد نجراني وقد كان خلع على كعب بن زهير بردة عند إسلامه فباعه من مُعاوية وهو الذي لم يزل الخلفاء يتوارثونه ويتبركون به وأماالخز فإنه لباس الأشراف ومن له عز فمن لا عز له في الإسلام يُمنع من الثياب المرتفعة اقتداء بالخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز .اهـ

مادام قد فَعَلُه مُعاوية فلابدَ من تأويله، لأنّه لابدَ من المحافظة على درع الصّحابة مهما كان الثّمن، وإذاً فعلى الشّريعة أن تكون قابلة للمدّ والجزر والطّيّ والنشرحين يتعلّق الأمر بالصّحابة ولو على حساب القرآن.

قال الذهبيّ في تذكرة الحفّاظ في ترجمة أم الدرداء 3: أمّ الدّرداء هجيمة الوصابيّة [الحميريّة] زوجة أبي الدرداء، كانت فقيهة عالمة عابدة مليحة جميلة واسعة العلم وافرة العقل، روّت الكثير عن أبي الدرداء وعن سلمان وعائشة

<sup>1</sup> أحكام أهل الذمة ابن قيم الجوزية ج 3س 1308

السير الكبير \_ محمد بن الحسن الشيباني \_ ج 3 ص 1051

<sup>3</sup> تذكرة الحفاظ \_ الذهبي \_ ج 1 ص 53 \_

أقول:لم تكن أمّ الدّرداء بعد وفاة أبي الدّرداء بالمرأة التي يُرغب فيها لجمال وشُباب.فما الذي يدعو مُعاويّة إلى خطبتها؟!

لعلّه أراد بذلك أنْ يروي فيما بعد عنها إذا هُوصارزوجاً لها،ولا بُمكن ردُ قوله ساعتها باعتبار المعاشرة والمشافهة ولعلّها تفطّنت لذلك فأبت عليها نفسها أنْ تكونَ شريكة في الإثم،وإلا فقلّما تُخطّب امرأة من طرف خليفة وترفض ذلك .

وفي معجم ما استعجم ج1ص445 نقال عمرو بن العاص لمُعاوية رأيت في منامي أبا بكر حزيناً فسألته عن شأنه فقال وكلّ بي هذان لمحاسبتي وإذا صحف يسيرة ورأيت عُمر كذلك وإذا صحف مثل الحزورة 2 ورأيت عثمان كذلك وإذاصحف مثل أحد وثبير كذلك وإذاصحفك مثل أحد وثبير فقال له مُعاوية أرأيت ثمّ دنانير مصرّ. اهـ

وهذا الكلام من عمرو بن العاص و إن كان يتعلّق برؤيا – والله أعلمُ إن كان قد رآها حقّاً – يكشف عن اعتقاد عمرو بن العاص في الخلفاء،وهو لم

الفهرست \_ ابن النديم ج1ص949

الحزورة والخندمة وثبير مواضع بمكة المكرمة. كما في تاج العروس .

يذكر عليًا معهم مع أنّه من الخلفاء بإجماع المسلمين. فهو لا يقول عن أبي بكر ابن صحيفته خالية ممّا يؤاخَذُ به به بل يذكر أنه كان حزيناً ويقول عن عُمر "مثل ذلك" أي حزيناً ويشبّه صحائفه بالحزورة وهي موضع بمكّة يلي البيت، وحينما ذكر عُثمان شبّه صُحفه بالحندمة وهي جبل بمكّة كما ذكره الزبيدي في تاج العروس ج 8 ص 284 وابن منظور في لسان العرب في الجزء12 ص 192 و الفيروز آبادي في القاموس المحيط ج4ص109 و ابن الأثيرفي النهاية في غريب الحديث ج2008 والبكري في معجم ما استعجم ح2ص51، وأهمله الجوهريّ، وإذا فصحف عثمان في نظر عمرو بن العاص في حجم جبلين هما أحد وثبير. هذا مع أنّ موقف عمرو بن العاص من علي بن أبي طالب عبه سعم وشيعته معلوم.

وفي سير الذهبي أ: ابن أبي أويس [..] عبادة بن الوليد، قال: كان عبادة بن الصامت مع مُعاوية، وأذن يوماً، فقام خطيب يمدح مُعاوية، ويثني عليه فقام عبادة بتراب في يده، فحشاه في فم الخطيب ، فغضب مُعاوية ، فقال له عبادة : إنك لم تكن معنا حين بايعنا النبيّ صلى فد عنه رسم بالعقبة على السمع والطّاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا ، وأثره علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ، وأن نقوم بالحقّ حيث كنّا ، لا نخاف في الله لومة لائم. وقال النبيّ من شعنه منه رسم : إذا رأيتم المداحين ، فاحثوا في أفواههم التراب "هـ

وهنا في كلام عبادة أمريستحق أن يُتوقف عنده، فإنه يقول أنّ من بين ما بايعوا عليه ألا ينازعوا الأمر أهله، وهذا معناه أن يكون للأمر أهلّ، وأن يكونوا

ا سير اعلام النبلاء ج 2 ص 7

معيّنين بما يدفع الانتباس وإلا انتفى اللتكاليف إذ لايصحّ تحقيق ذلك مع وجود الالتباس وتدافع المذعين للأهلية !

وفي سير أعلام النبلاء ج 2ص 411: ابن عون: حدثنا محمد، وحدثنا عمر بن كثير بن أفلح، وهذا حديثه، قال: قدم أبو أيوب على معاوية فأجلسه معه على السرير، وحادثه وقال: يا أبا أبوب، من قتل صاحب الفرس البلقاء التي جعلت تجول يوم كذا وكذا وكذا وأنا إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر. فنكس مُعاوية، وتنمّر أهل الشام، وتكلّموا. فقال مُعاوية: مه! وقال: ما نحن [عن] هذا سألناك. اهــ

وفي فيه أيضاً!: ابن عون:عن الحسن قال:ذكروا عند معاوية شيئا فتكلّموا والأحنف ساكت،فقال:يا أبا بحر،مالك لا تتكلّم؟قال:أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت!

وفي البيان و التبيين للجاحظ ج1ص43: دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبى سعين فأس الله الوساد فقال له اجلس فجلس على الأرض فقال معاوية ما منعك يا أحنف من الجلوس على الوساد فقال يا أمير المؤمنين فقال معاوية ما منعك يا أحنف من الجلوس على الوساد فقال يا أمير المؤمنين حتى يملك ولا تقطعه حتى ينساك ولا تجلس له على فراش ولا وساد واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين فإنه عسى أن يأتي من هو أولى بذلك المجلس منك فتقام له فيكون قيامك زيادة له ونقصاً عليك حسبي بهذا المجلس يا أمير المؤمنين لعله أن يأتي من هو أولى بذلك المجلس مني فقال معاوية لقد أوتيت تميم الحكمة مع رقة حواشي الكلام وأنشأ يقول :يا أيها السائل عما

اسير أعلام النبلاء ج 4ص 92

مضى وعلم هذا الزّمن العائب \* إن كنت تبغي العلم أو أهله \* أو شاهداً يخبر عن غائب \* فاعتبر الأرض بسكانها \* \* واعتبر الصاحب بالصاحب.

### 2- كلام حول إيمان مُعاوية:

لا يصح اختصار الحديث عن إيمان معاوية بن أبي سفيان في ذكر ما كان عليه من الشرك قبل فتح مكة، وما شارك فيه غير ، من الطلقاء والمؤللفة قلوبهم ؟بل لا بد من تتبع ما صدرمنه في الأمور الاعتقادية التي أجمع عليها أهل القبلة، وعلى رأسها وجوب الاعتقاد بكل ما في القرآن الكريم وما ثبت صدوره عن النبيّ صلى الله عليه وآله .وقد كان معاوية في هذين مضطربا غيرواضح الموقفن ويتجلَّى ذلك في قضية استلحاق زياد التي أنكرفيها معلوما من الدين بالضرورة.فقد نزل قرآن يُتلى يحرّم التبنّي،وتتابعت الأحاديث في لعن من ادعى إلى غير أبيه،ومع ذلك ادعى معاوية أنّ زياد بن عبيد لم يكن ابن عبيد الذي ولد على فراشه وإنما كان لأبي سفيان الأموى وقد أحدث ذلك في حياة زياد نفسه اضطرابا وبلبلة، لأنه باعتبار كونه لأبي، سفيان ــ من باب الفرض ــ لا يحل له أن يقطع رحم أخته ــ المزعومة ــ أمّ حبيبة، و هذا ما لم تتحمّس له أمّ حبيبة للنتافس الذي كان بين أزواج النبيّ صلى الله عليه وآله؛ ولم أعثر على نصّ يفيد أنّ زياداً زارالمدينة ورآها من دون حجاب، وإنْ يكن حدث ذلك فهُوَلا يعنى أكثر من سُقوط آخرما يتحصّن به آل حرب من علقة بالنبي صلى الله عليه وآله عن طريق الزواج الذي

تم يوم لم يكن لأبي سفيان على ابنته ولاية لما بين إسلامها وكُفره، والذي أراه أسدَ وأصوبَ لتبيّن الموقف من معاوية بخصوص عقائد المسلمين هو تتبّع مواقفه من النبي صلى الله عليه وآنه في أيام حكمه في دمشق، في ما لا يقبل النقاش من أمورتسالموا عليها، إضافة إلى أقوال من تعتبر أقوالهم من المتكلمين والمحدثين ممن لا يُخرجهم الرضا عن الصدق ولا يدفعهم البُغض إلى الجورفي إصدار الحكم، وأنا ذاكر مهنا بعون الله تعالى ما أتوقع أن يتمعن القارئ فيه ويحاول استشفاف ما وراء الأقوال والأفعال التي صدرت من معاوية وحملت غيره على توجيه سهام النقد إليه.

قال القاضى عبد الجبار في (المغنى في أبواب العدل والتوحيد):أظهر مُعاويَة أنّ ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه،ليجعله عذراً في ما يأتيه ويوهم أنّه مصيب فيه،وأنّ الله جعله إماماً وولاّه الأمر،وفشا ذلك في ملوك بني أُميّة. أ

وهذا أمرتجاهله المتكلّمون من أبناء الجمهورلكونه يقدح في حكم معاوية والقدح فيه مستلزم إبطال نظرية عدالة جميع الصحابة.وعبارات معاوية في هذا المعنى مبثوثة في كتب التاريخ والأدب، يكفينا منها قوله كما في مصنف ابن أبي شيبة 2:[..] عن سعيد بن سويد قال : صلّى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة في الضحى ثم خطبنا فقال:ما قاتلتكم لتصلّوا و لا لتصوموا و لا لتحجّوا و لا لتزكوا، وقد أعرف أنكم تفعلون ذلك، ولكن إنّما قاتلتكم لا تأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. اهــ

<sup>1</sup> رسائل العدل و التوحيد ج2ص64

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 7 ص 251 الحديث رقم 23

يقول معاوية:قد أعطاني الله ذلك!إذاً فالله تعالى هو الذي حارب على بن أبي طالب حبيبه وحبيب رسوله صلى الله عليه وآله ،وهو سبحانه وتعالى الذي قتل آلاف الأبرياء ودفن بعضهم أحياء!

والذي يستوقف الباحث عن الحق ههنا، هو التناقض الصريح بين ما كان يهنف به معاوية أيّام رفع المصاحف، وما يصر ح به هنا، وهو أنّه قاتلهم ليتأمّر عليهم. فلماذا كان يتحدّث عن دم عثمان المظلوم؟ لم يكن التباكي على عثمان إذا سوى وسيلة للوصول إلى الحكم، وهذا عند أفضل القرون!!

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 2: ومُعاوية مَطعُون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله، يُرمى بالزَنْدقة. وقد ذكرنا في نقض "السُفيانية " على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض لنبيّ صلى الله عليه وآله ،وما تظاهريه من الجبر والإرجاء، ولولم يكن شئ من ذلك، لكان في محاربته الإمام ما يكفي في فساد حاله، لا سيما على قواعد أصحابنا، وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النّار والخلود فيها، إن لم تكفرها النوبة. اهد

ولم تثبت لمعاوية توبة،بل ثبت قوله "لا والله إلا دفناً دفناً "كما أخرجه الزّبير بن بكار في الموفّقيّات عن المطرف بن المغيرة بن شعبة.قال محمّد بن عقبل الشافعي $^{3}$ :ومما يدلّ على استخفاف مُعاويّة بمقام النّبوّة ما نقله أبو جعفر الطّبريّ بسنده قال:حثّني عبد الله بن أحمد قال حدّثتي أبي قال:حدّثني

ا حدیث " یحب الله و رسوله ویحبه الله و رسوله " بوجد في صحیح البخاری ج 4ص 20وصحیح مسلم
 ج5 ص 195

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ... ابن أبي الحديد ... ج 1ص 340

النصائح الكافية \_ محمد بن عقيل الشافعي ص 124

سليمان قال قرأت على عبد الله عن فليح قال أخبرت أنّ عمروبن العاص وفد إلى مُعاوية ومعه أهل مصر فقال لهم عمرو انظروا إذا دخلتم على ابن هند فلا تسلّموا عليه بالخلافة فإنّه أعظم لكم في عينه وصغروه ما استطعتم فلما قدموا عليه قال مُعاوية لحُجّابه كأني أعرف ابن النّابغة وقد صغر أمري عند القوم فانظروا إذا أنخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعة تقدرون عليها فلا يبلغني رجل منهم إلا وقد همت نفسه بالتلف فكان أول من دخل عليه رجل من أهل مصريقال له ابن الخياط وقد تُعتع فقال السّلام عليك يا نبيّ اوتتابع القوم على ذلك فلما خرجوا قال لهم عمرو العنكم الله نهينكم أن تسلّموا عليه بالإمارة فسلّمتم عليه بالنّبوة. (انتهى)

أقول: ليس في وسع أحد أن يدافع عن معاوية في مثل هذا المقام فإن النبوّة منصب إلهي لا يمكن أن يدخل في نزاعات الناس وقضاياهم الشخصية لا جداً ولا هزلاً ولو كان لدى معاوية احترام للمقام لاستغفرالله تعالى وقال للمصريين: ما أنا إلا رجل من قريش؛ لكنّه لم يفعل، بل تعامل مع المسألة وكأنّ الكلام في محلّه وهل يرضى موحد قرأ سورة الأحزاب (\*) أن يخاطبه الناس بقولهم" السلام عليك يا نبيّ " ؟!!

هذا مع أنّ مُعاوية يروي حديث من أحب أن يتمثل له النّاس قياماً "؛ قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2:عن عبد الله بن بريدة قال سمعت مُعاوية يقول قال النّبيّ من الله عنه رسم من سرّه أن يستجم له بنو آدم قياماً وجبت له النّار. اهـ

أ \* المقصود قوله تعالى : \* ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما (الأحزاب 40).

<sup>2</sup> تاريخ بغداد \_ الخطيب البغدادي \_ ج 195س195

وفي معجم الصحابة !: [..] عن أبي مجلز عن مُعاوية قال قال النّبي من من النار اهـ من النار اهـ

ومُعاويَة في القصمَة السابقة لم يقنع بأن يتمثّلوا له قياماً بل زاد على ذلك أن تغتّعَهم حتى خاطبوه بالرّسالة وقالُوا بما لا يحتمل التأويل " السّلام عليك يا نبيّ " ولم يُنكر عليهم مُعاوية،ولم يُذكر أنّ أحداً في مجلسه أنكرذلك.

قال محمد بن عقيل الشَّافعيُّ2: (وأخرج) الزّبيربن بكارفي الموفّقيّات عن المطرف بن المغبرة بن شعبة قال: دخلت مع أبي على مُعاوية فكان أبي يأتيه فيتحدّث معه ثمّ ينصرف إلى ويذكر مُعاوية وعقله ويعجب بما يرى منه إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيتُه مُعنماً! فانتظرتُه ساعةً وظننتُ أنَّه لأمر حدث فينا فقلت مالى أراك مغتماً منذ اللَّيلة؟ فقال يا بنيّ جئت من عند أَكُفِرِ النَّاسِ و أَخْتِثُهِمِ [ ] قَلْتُ وما ذلك قال:قلبَ له وقد خلوبٌ به انْك قد بلغت سنًّا بِالْمِيرِ المؤمنين فلو أظهر ت عدلاً وبسطت خيراً فقد كبرات ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه وإن ذلك ممّا ببقى لك ذكرُه وثوابُه فقال هيهات هيهات أيّ ذكر أرجو بقاءه ؟ ملّك أخر نَيْم فعدل وفعل ما فعل فما عدا أنْ هلكَ حتّى هلك ذكرُه إلا أن يقولَ قائلٌ أبو بكر .ثم ملك أخو عدى فأجتهد وشمر عشرسنين فما عدا أنْ هلك حتّى هلك ذكرُه إلا أنْ يقول قائل عُمروإن ابن أبي كبشة لَيُصاح به كل يوم خمس مر ات أشهد أنّ محمدا النّبيّ فأيّ عمل يبقى وأيّ ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك ، لا و الله إلا دفناً دفناً (انتهى) .

<sup>1</sup> معجم الصحابة ـ عبد الباقي بن قانع ـ ج3ص72

النصائح الكافية \_ محمد بن عقبل الشافعي \_ ص 123

قال ابن عقيل بعد ذكر الخبر: الزبيربن بكار هذا هو قاضي مكة وهو مشهور في المحتثين ومن رواة الصحيح، وهوغيرمتهم على معاوية لعدالته وفضله مع أنّ في الزبير كما علمت بعض انحراف عن علي كرم الله وجهه لما عرف من الأسباب ألا ترى أنّ عبد الله بن الزبير على نسكه وعبادته كان منحرفاً عن علي وأهل بيته فقد روى عمر بن شبة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السير أنه مكث أيّام ادعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وآله وقال لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بالفها (انتهى).

وأقول: إنّ هذه الواقعة تستحق أن يُتوقف عندها لأنّها تضمنت أموراً 
تُوقظ النّائم وتنبّه الغافل، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيي عن 
بيّنة. فأوّل ما فيها شهادة المغيرة بن شُعبة على مُعاوية أنّه أخبتُ النّاس 
وأكفرُ هم؛ هذا مع أنّه شريكه في كثير من الجرائم، وعلى وجه الخصوص في 
سب وشتم ولغن على بن أبي طالب عبه سنه، ولا يختلف اثنان مُنصفان في أن 
المغيرة بن شعبة من أعدى أعداء أهل البيت عليهم السلام. فهذه شهادة لا 
سبيل إلى إنكارها. ومادام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة يعتبرُ 
المغيرة إماماً من أئمة المسلمين، فلا مناص له من قبول شهادته.

نُمَ إِنَّ المغيرة يقول لمُعاوية الوبسطت عدلاً، ومثل هذا الكلام لا يقال إلاّ لظالم، إذ لوكان هناك عدل لكان كلام المغيرة فاقداً لمعناه مُستحقاً لذمّ صاحبه وليس مُعاوية ممن يفوت ذلك فشهادة المغيرة على مُعاوية أنه ظالم تنضم إلى شهادته عليه أنّه أكفر النّاس وأخبتُهم والكافرون هم الظّالمون.

قال المغيرة لمُعاوية: ولونظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامَهم" ومثلُ هذا الكلام لا يُقال إلا لقاطع رَحم، وإلا لكان في ذلك تُهمة لمُعاوية بقطيعة الرّحم وهي من الكبائ، وقد توعد الله تعالى من يتعمد قطيعة

رحمه ويشهد لذلك قوله تعالى:" فهل عَسيتم إن تولّيتُم أنْ تفسدوا في الأرض تقطّعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أيصار هم" وكان من جو اب مُعاوية للمغيرة بن شعبة أيضاأن قال له: "وإنّ ابن أبي كبشة ليُصاح به كلُّ يوم خمس مرّات أشهدُ أنّ محمدا النّبيّ ! " وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: "لا تَجْعلوا دُعاء الرّسول بينكم كدُعاء بعضكم بعضاً ".فمُعاوبَة لا يكتفي بمُخالفة القر آن الكريم وإنما يذكر النّبيّ صلى الله عليه وآنه بما كانت تذكره به قَريْش أيام مُحاربتها له صلى الله عليه وآله تُرومُ بذلك انْتَقَاصِنَه و الحَطُّ من شأنه فمُعاوية لا يُخفى استخفافه بالنبيّ صلى الله عليه وآله أمام المغيرة لأنّه بعرفه تمام المعرفة،ولو لا معرفتُه بسوابقه لما ولاَّه الكوفة فيقى والباً عليها إلى أن مات.ومثل هذا الكلام لا يقُولُه مُعاويةً إلا أمامَ من يعلمُ أنَّهم على شاكلته.و يُفهم من سياق الرواية أنّ المطرف بن المغيرة بن شعبة حدّث بهذا في زمن متأخّرعن أيّام مُعاويّة والمغيرة،وبعيد جدّاً أنْ يُحدّثُ به في حياة مُعاوية فيعرّض نفسه للتّلف،وباختصار فإنّ هذه الرّواية قد تضمّنت شهادةً على مُعاوية أنه: 'أكفر النَّاس وأخبتهم وقاطع رحم ومستخفَّ بمقام النَّبيّ من الله الله الله الله الله عيم إنه "، والشَّاهِد أحد المقرَّسين.

قال ابن أبي الحديد أنقلت:قال شيخُنا أبو القاسم البلخيُ رحمه الله تعالى: قولُ عمرولَه: "دعني عنك" كنايَة عن الإلحاد، بل تصريح به،أي دع هذا الكلام لا أصل له،فإن إعتقاد الآخرة أنها لا تُباع بعرض الدّنيا من الخرافات اوقال رحمه الله تعالى: وما زال عمرو بن العاص ملحداً ،ما تردّد قط في الإلحاد والزندقة وكان معاوية مثله، ويكفى من تلاعبهما بالإسلام حديث السرار

 $^{1}$ شرح نهج البلاغة ــ ابن أبي الحديد ــ ج 2 ص 65

المرويّ ،وأنّ مُعاوية عضّ أذن عمرو،أيْن هذا من سيرة عُمر ؟وأين هذا من أُخْلَق عليّ عبد للدّعابّة ! أُخْلَق عليّ عبد للدّعابّة !

وفي مسند أبي داود ص 116: [..]عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدَّنا إلى مُعاويَّة معَ زياد ومعنا أبُو بكرة أفدخلنا عليه فقال له مُعاويَّة حدَّثنا حديثًا سمعته من النَّبِيِّ من الله عنه وسنم عسى الله أن ينفعنا به قال نعم كان نبيَّ الله منى فله عنه وسنم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها فقال النّبي منى هنه عنه وسنم ذات يوم أيكم رأى رؤيا فقال رجل أنا يا نبيّ إني رأيت رؤيا رأيت كأن ميزانا دلى من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان فاستاء لها النبي مني الله عنه وسنم ثم قال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء فعضب مُعاويَة فزخ في إقفائنا:وأخْرجْنا فقال زياد لأبي بكرة أما وجدت من حديث النّبيّ صدى الله عبه رسم حديثًا تحدثه غير هذا قال والله لا أحدثه إلا به حتى أفارقه قال فلم يزل زياد يطلب يأمر حتى أذن لنا فأدخلنا فقال مُعاوية يا أبا بكرة حدّثنا بحديث عن النّبيّ من الله عنه رسم لعل الله أن ينفعنا به قال فحدَّثه أيضا بمثل حديثه الأول فقال له مُعاوية لا أبا لك تخبرنا أنَّا ملوك فقد رضينا أن نكون ملوكا اهـ

أقال الذهبي في في سير أعلام النبلاء \_ ج 3 ص 5: أبو بكرة الثقفي الطائفي رضي الله عنه مولى النبيّ صلّى الله عنه مولى النبيّ صلّى الله عليه وسلم . اسمه نفيع بن الحارث ، وثيل : نفيع بن مسروح . تتلّى في حصار الطائف ببكرة ، وفرّ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، وأسلم على يده ، وأعلمه أنه عبد ، فأعتقه . روى جملة لحديث . حيث عنه بنوه الاربعة : عبيد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد العزيز ، ومسلم ، وأبو عثمان النّهديّ ، والحسن البصريّ ، ومحمد بن سيرين .

مادام أبو بكرة يحدّث عن النّبيّ من الله عبه و آله فليس لمعاوية أن يعلّق بتلك الطريقةن،وما ذنب أبي بكرة إن كان الكلام الالنّبيّ من الله عنه رسنم؟! فإنّما هو مجرد ناقل.

جاء في صحيح البخاري أما يلي: حدثتي إبراهيم بن موسى [..] عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال ثم دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمرالناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمرشيء فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه[!] قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمرمنك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق في الجنان قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق

كلام معاوية صريح في أنه يعتبر نفسه أحق بالخلافة من أبي بكروعمر، ولم يعترض عليه عبد الله بن عمر لأنه خشي أن يقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدّم، لكنه لم يخش يوم راح يخذل الناس عن بيعة علي بن أبي طالب عليه الله، بعد قتل عثمان! وشاهدنا من الحديث قول معاوية الذي لا يقبله أهل السنّة والجماعة، فإنهم لا يختلفون في أن أحقهم بالأمر الخلفاء الأربعة على النرتيب المعلوم.

ا صحيح البخاري ج4ص1508 الحديث رقم 3882

#### \* \* \*

# 3-علم مُعاوية:

في موطاً مالك! تحت رقم (18) [..] عن سعيد بن المسيب،أن رجلاً من أهل الشام،يقال له ابن خيبرى،وجد مع امرأته رجلا فقتله،أوقتلهما معاً فأشكل على معاوية ابن أبى سنفيان القضاء فيه فكتب إلى أبى موسى الاشعري يسأل له على بن أبى طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبى طالب فقال له علي:إنّ هذا الشئ ما هو بأرضى عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سنفيان أن أسألك عن ذلك فقال على:أنا أبو حسن:إن لم يأت بأربعة شهداء،فليعط برمته.اهـ

قلتُ اليس لمُعاوية علْم بالفتوى، وهو يعلم أنّه إن أفتى في المسألة بغير علم لا يلبث الأمر أن يشيع وتكون الفضيحة، والحرب النفسيّة جزء من حربه ضدّ الإمام عليّ عبد سد, فما العمل؟ وكيف يصنع وقد سارت الركبان بقول عمرين الخطاب لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن عولي وعلى فرض أن يستفتي أبا هُريّرة أو أبا الدّرداء أو غيرهما فهو لا يضمن الجواب الصحيح الذي لا يجد به الإمام عليّ عبد سد، مطعناً، لذلك تراه تخلّى عن كبريائه وغطرسته وتستروراء أبي موسى للحصول على الفتوى كبريائه وغطرسته وتستروراء أبي موسى للحصول على الفتوى الصحيحة. ولم يعب عليه الإمام عبد سدم ذلك فهو عبد سدم لم يسبق له أن تطاول بعلمه على الأخرين ولا هو ممّن يمن على الناس بما يعلمهم مما علّمه الله المدلكن مُعاوية بعد أن صفا له الجوّ بقتل الإمام عبد سدم تنطّع في الاستخفاف بالشرع المقدس قال الغزاليّ في المستصفى ص 119 ومنها أيضا ما روي عن أبي الدّرداء أنه لما باع مُعاوية شيئا من آنية الذهب والورق

ا الموطأ مالك ج 2 *ص* 737

بأكثر من وزنه ، فقال له أبو الدرداء : سمعت النّبيّ صلى الله عبه وسلم ينهى عن ذلك فقال له مُعاوية : إني لا أرى بذلك بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من مُعاوية أخبر و عن النّبيّ صلى الله عليه وآله ويُخبرني عن رأيه : لا أساكنك بأرض أبدا .

وفي الإصابة لابن حجرج الص188:في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سليمان بن يسارأن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة فكتب مُعاوية إلى زيد بن ثابت فقال لا ميراث لامرأته رواه بن عيينة عن الزّهْري عن سليمان بن يسار أن الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص فذكر نحوه قال ابن الحذّاء الأقوى أنّ القصة في الأحوص وهو ابن عبد ويحتمل أن تكون لولده عبد الله بن الأحوص ولم يسم في رواية بن عيينة عن الزّهْري آ. اهـ

وفي مناهل العرفان ج1ص72: التاسع أن آخر ما نزل هو آخر سورة الكهف فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صلحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.أخرجه ابن جرير عن مُعاوية بن أبي سُفيان قال ابن كثير " هذا أثر مشكل ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تعير حكمها بل هي مثبتة محكمة "وهو يفيد أنها آخرمقيد لا مطلق.اهـ

قلت: لا يتحمل ابن كثير أن يقر لمعاوية الخطأ الذلك تراه يقول "هذا أثر مشكل " وفي الحقيقة لا إشكال فإن معاوية بن أبي سفيان من مسلمة الفتح من الطلقاء، وقد نزل معظم القرآن قبل فتح مكة ، وحينما يخالف معاوية الصحابة الذين أسلموا في بداية الذعوة وتابعوا نزول الوحي سورة سورة وآية آية فإن العاقل لا يتحرج أن يضرب بقول معاوية عرض الحائط وهو أمر لا يقبله ابن كثير لأن ذلك يعني فتح جبهة على معاوية فلا بأس أن يضيف ابن كثير إلى إشكالات المسلمين إشكالا آخر بحيث تبقى صورة

معاوية قابلة للتلميع.ولأن ماذكره مُعاوية لا يستسيغُه أهل العلم فقد قال السيوطي<sup>1</sup>: ومن غريب ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن جريرعن مُعاوية بن أبي سُفيان أنه تلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه الآية وقال إنهاآخرآية نزلت من القرآن.ثم أورد قول ابن كثير.وقوله"من غريب ماورد "صريح في استغرابه وهومن أهل الفنّ.

وفي أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج1ص69 :قال الوليد بن مسلم [..] عن مُعاوية بن أبي سُفيان أنهم ذكروا المسائل عنده فقال أتعلمون أن النبي صدّرية عنه رسة نهى عن عضل المسائل.اهـ

وفيه أيضاً<sup>2</sup>:قال البخاري حدّثنا أبو اليمان حدّثنا شعيب عن الزُّهْرِيّ قال كان محمّد بن جبير بن مطعم يحدث أنّه كان عند مُعاوية في وفد من قريش فقام مُعاوية فحمد الله وأثثى عليه بما هوأهله ثم قال أما بعد فإنه قد بلغني أنّ رجالاً فيكم يتحدّثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن النّبيّ منه سَه عنه ربة فأولئكم جهالكم.اهـ

أقول: فمن الذي كتب إلى ولاته في الأمصاران يجمعوا أحاديث الوضاعين في مناقب عثمان والشيخين و ينشروها في البلاد الإسلامية؟ ومن ذا الذي كتب إلى ولاته في الأمصاران يجمعوا الأحاديث الموضوعة افتراء على بن أبي طالب عليه السلام ويعلموها الصبيان في الكتاتيب والمخدرات في البيوت ؟هل كانت تلك الأحاديث تؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله ؟3

<sup>1</sup> الإتقان ــ السيوطي ــ ج اص85

<sup>2</sup> أعلام الموقعين ابن قيم الجوزية ج 1ص60

كلام معاوية هذا صريح في تهمة الصحابة بوضع الأحاديث!

وفي تقسير القُرطبيّ ج3ص25: فبلغ ذلك مُعاوية فقام خطيبا فقال ألا مابال رجال يتحدثون عن النبيّ منه شعنه رسة أحاديث وقد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من النبيّ منه شعنه رسة وإن كره مُعاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه...اهــ

وقد حاول القُرطبيّ أن يبرر عمل مُعاوية فذكر كلاماً لابن عبد البرّ وشررَق وغرّب وقال الرّازيّ بخصوص هذه الواقعة أ: فهذا يدلّ إمّا على كذب عبادة أو كذب مُعاوية ولو كذّبنا مُعاوية لكنّبنا أصحاب صفّين كالمغيرة وغيره على أنّ مُعاوية لو كان كذّاباً لما ولاّه عمروعثمان على النّاس و إنّ أبا موسى قام على منبر الكوفة لمّا بلغه أنّ عليًا رض الله عه أقبل يريد البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أهل الكوفة والله ما أعلم واليا أحرص على صلاح الرّعيّة مني والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين كاذبة فأستغفر الله منها وهذا إقرار منه على نفسه باليمين الكاذبة الهـ

ولعل مُعاوية قال هذاالكلام بعد خلافه مع عبادة بن الصامت حول الفضة والذهب فقد ذكرابن حزم في الإحكام أنّ مُعاوية باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنها ،حتى أنكر ذلك عليه عبادة بن الصامت، وبلغه أن النبيّ صني الله عبه رسم نهى عن ذلك 2. والعجب من مُعاوية حين يقول " وقد كنّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه "،فكم هي نسبة صحبة مُعاوية النبيّ من الله عبه والله قياسا بصحبة المهاجرين والأنصار وقد كان يخالفهم ولا يلتفت الى ما يعترضون به عليه.

ا المحصول \_ الرازيّ \_ ج 4ص 320

<sup>2</sup> الإحكام ــ ابن حزم ج 6 ص 815

ومع ذلك لا يتحرّج مُعاوية أن يحذّر الناس من الكذب على النّبيّ صلى الله وته وآله قال الخطيب البغدادي [:].] شعبة عن أبي الفيض عن مُعاوية بن أبي سُفْيان قال قال النّبيّ من الله عنه وسنم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اهــــ

وثبت أنّ مُعاوية أنه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين ولم يشهد بذلك غيرها.

أقول: رضي الله عن أم سلمة وأسكنها علنين، لكنّها على جلالة قدرها ليست سيّدة نساء العالمين، فكيف نقبل شهادتها منفردة وتردّ شهادة سيدة نساء العالمين ؟! إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

وفي البداية والنهاية 2: قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام، عن قتادة عن أبي سبح الهنائي قال : كنت في ملإ من أصحاب النبيّ من الله عنه رسم عند معاوية فقال مُعاوية : أنشدكم بالله أتعلمون أن النبيّ صنى الله عنه رسم نهي عن جلود النمورأن يُركب عليها قالوا:اللهم نعم!قال:وتعلمون أنّه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة قالوا:اللهم نعم!قال:وتعلمون أنّه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة قالوا:اللهم لا إوقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد، عن متعة الحج - قالوا:اللهم لا إوقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد، عن فتادة، عن أبي سبح الهنائي أنه شهد مُعاوية وعنده جمع من أصحاب النبيّ منى النمورقالوا: علمون أنّ النبيّ نهى عن لبس الحرير ؟قالوا:اللهم النمورقالوا: علمون أنّ النبيّ نهى عن لبس الحرير ؟قالوا:اللهم نعم إنا النبيّ نهى عن لبس الحرير ؟قالوا:اللهم نعم إنا النبيّ نهى عن النبس الحرير ؟قالوا:اللهم نعم إلى النبيّ نهى عن النبس العرير ؟قالوا:اللهم نعم إلى النبيّ نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا:اللهم نعم إلى النبيّ نهى أنية الذهب والفضة ؟ قالوا:اللهم نعم إلى النبيّ نهى أنية الذهب والفضة ؟ قالوا:اللهم نعم إلى النبيّ نهى أنية الذهب والفضة ؟ قالوا:اللهم نعم إلى النبيّ نهى أنية الذهب والفضة ؟ قالوا:اللهم نعم إلى المناس المورية المؤلفة اللهم المؤلفة المؤلفة النبيّ نهى أنية الذهب والفضة ؟ قالوا:اللهم نعم إلى النبي النبي النبي المؤلفة ال

ا تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي \_ ج 7ص 21

<sup>2</sup> البداية والنهاية ج 5ص 158

نعم! قال أتعلمون أنّ النّبيّ نهى عن جمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا:اللهم لا! قال فو الله إنّها لمعهن.اهــ

وفي تفسير الطّبريّ ج2ص443: [..]عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشّام طلّق امرأته تطليقة أو إثنتين فمات وهي في الحيضة الثالثة فرفعت إلى مُعاوية فلم يوجد عنده فيها علم فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النّبيّ فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث مُعاوية راكبا إلى زيد بن ثابت فقال لا ترثه ولو ماتت لم يرثها فكان ابن عمر برى ذلك.اهـ

وفي تقسير الطبريّ ج 16س11: [..] عن عثمان بن حاضر قال سمعت عبد الله بن عبّاس يقول قرأ مُعاوية هذه الآية فقال عين حاميّة فقال ابن عبّاس إنها عين حمئة قال فجعلا كعبا بينهما .. فسألاه فقال كعب أمّا الشّمس فإنّها تغيب في ثأط فكانت على ما قال ابن عبّاس والثأط الطين.اهـ

أقول: من حق المسلم أن يعجب من حال صحابيين أحدُهما حبر الأمّة والآخر كانب الوحي يجعلان كعب الأحبار بينهما والقول ما قال كعب! فمتى كان كعب الأحبار عالماً بالتفسير وهوالذي لم ير النبيّ صلى الله عليه وآله ولم يُجالسنه ؟ولم لَمْ يسأل مُعاوية النبيّ صلى الله عليه وآله أيّام كان كانباً للوحْي؟ والمسألة لا تخلوان تكون إما لُغوية وإما شرعية ، وكعب الأحبار من يهود اليّمن

<sup>1</sup> نفس المصدر ج 5ص 174

فلا يُمكن أن يكون افصح من قُريش التي نزل بلسانها القرآن الكريم،كماأنّه لم يرَالنّبيّ صلى الله عليه وانه ولم يسمع منه فلا يكون حظّه من الشّرع الإسلامي ما ادّعاه له المدّعون.

وقال ابن كثير في تفسيره أ: روى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مُستَدركه عن أنس أن مُعاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلّى المرّة الثّانية بسمل...اهــــ

وقال السيوطي <sup>2</sup>:قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا هشيم حدثنا حجاج حدثني شيخ من فزارة سمعت علياً يقول الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى المشكل فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله. وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن على مثله اهـ وهذه قصة أخرى يسأل فيها معاوية، وكاثم أمير المؤمنين عه سد يضمن حمد الله تعالى وبيان حكم شرعي.

وفي صحيح مسلم<sup>3</sup>: [..] عن طاوس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس النبيّ صن الله عبه رسم عند المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذا إلا حُجةً عليك.

\*\* أكذوبة "كاتب الوحى "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تَفْسِير ابن كثير ج1ص18 [دار الفكر 1401 هـ.]

² تاريخ الخلفاء السيوطي ج 1 ص177

دار إحياء التراث العربي/بيروت/تحقيق محمد فؤاد
 عبد الدائي

قال ابن أبي الحديد أوكان أحد كتاب النبيّ صلى الشعبه و الله و اختُلِفَ في كتابته له كيف كانت، فالذي عليه المحققون من أهل السيرة أنّ الوحي كان يكتبه عليّ عبه السم وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأنّ حنظلة بن الربيع التيمي ومُعاوية بن أبى سُفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه، ويكتبان ما يجبى من أموال الصدقات وما يقسم في أربابها (اهـ). ولسائل أن يتساعل عمن كان يكتب الوحي للنبيّ صلى الشعبه وله قبل إسلام معاوية، على أن معاوية من الطلقاء، وقد فرض له النبيّ صلى الشعبه وله بسنين و كتم إيمانه، وهذه دعوى بإمكان كلّ أحد أن يدّعيها، وقد قال الله تعالى: "والذين آمنوا ولم يُهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شئ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير "[الأنفال 72]. وكيف يكون معاوية مسلماً قبل الفتح وهو صاحب الأبيات التي ينهى فيها أباه عن الدخول في الإسلام أ

करकर

#### 4- مُعاوية و التحريف والمغالطات:

ا شرح نهج البلاغة ج 1 ص 338

<sup>.. 2</sup> 

الأبيات في شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 6ص 289: ياصخر لا تسلمن يوما فقضحنا \* بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا \*خالي أوعمى] وعم الأمّ ثالثهم \* وحنظل الخير قد أهدى لذا الارقا \*لا تركنن إلى أمر تكلفنا \* والراقصات به في مكه الخرقا \*فالموت أهون من قول المداة : لقد \* حاد ابن حرب عن المحزى.أقول: والصنواب مكان "عمّي " جذي فَإن الذين قتلوا يوم بدرجده لأمّه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وعم أمّه شبية بن ربيعة.

قال ابن أبي الحديد! وروى أبو الحسن المداننيّانه كان لهم مع معاوية بالشّام مجالس طالت فيها المحاورات والمخاطبات بينهم ، وأن مُعاوية قال لهم في جملة ما قاله : إن قُريْشا قد عرفت أنّ أبا سُفيان كان أكرمها وابن أكرمها ، إلا ما جعل الله لنبيّه من الله عنه ، فإنّه انتجبه وأكرمه ، ولو أن أبا سُفيان ولَدَ النّاس كلّهم لكانوا حُلماء. فقال له صعصعة بن صوحان : كذبت ! قد ولدّهم خير من أبي سُفيان ! من خَلْقه الله بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا له ، فكان فيهم البَر والفاجر ، والكيّس والأحمق.

قال ابن أبي الحديد: روى أبو الحسن علي بن محمد ابن أبي السيف المدانني في كتاب الأحداث قال: كَنَبَ مُعاوية نسخة واحدة إلى عُماله بعد عام الجماعة أنْ برئت النّمة ممن روى شيئاً من فضل أبي نراب وأهل بيته . . فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليّاً ويبر أون منه ويقعُون فيه وفي أهل بيته وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة على عبه اسد فاستعمل عليهم مُعاوية زياد بن سمية وضم إليه البصرة المكن يتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيّام على عبه اسد فقتلهم تحت كل حجرومدروأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النّخل وطردهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم اهداهـ

أقول:أخطأ ابن أبي الحديد في قوله عن زياد إنّه كان من الشّيعة،بل الصّواب أنّه كان معهم كما كان إبليس مع الملائكة، فإنّ الشيعيّ لا يحدّث نفسه بأذى المُوالينَ لأهل البيت عليهم السّلام وإن كان يختلف معهم

أشرح نهج البلاغة ج 2 ص 131

ويخاصمهم كما يقتضيه شأن دارالتزاحم في ما يخص القضايا الشخصية والعائلية والعشائرية.والذي مارسه زياد مع شيعة على عبه سدم يضعه في مصاف كبارالإرهابيين من صهاينة ونازيين وفاشية.ولا أعتقد أن قلباً لامسه الإيمان يقدم على ما أقدم عليه زياد،ولكنني لا أتعجب من فعله وهوالذي شهد على أمّه بالزنا وعلى أبيه بالدياثة،فإنّه بذلك قد أقدم على العُقوق الذي ليس بعهده عقوق.

قال ابن أبي الحديد أوقال بس: احمد الله يا أمير المؤمنين إنّي سرت في هذا الجيش أقتل عدوك ذاهباً جائياً لم يُنكب رجل منهم نكبة ، فقال مُعاوية: الله قد فعل ذلك لا أنت .وكان الذي قتل بسر في وجهه ذلك ثلاثين ألفا ،وحرق قوما بالنّار .. اهـــ

هذه عقيدة مُعاوية بُرسل بسربن أرطاة في جيش كثيف ليُغير على الحَرَمين واليَمن فيقُدل الأبرياء وينتَهك الأعراض والحُرُمات ،ثم ينسب ذلك إلى الله تعالى الذي جعل لمكة حُرمة في الجاهليّة والإسلام ولم يحلّها إلاّ لنبيّه ساعة من نهار! وإذاً ،فالله تعالى هوالذي قتل الأبرياء وانتهك حُرمة البيت الحرام! سبحانك هذا بهنان عظيم.

قال أبن أبي الحديد : 2 قال مُعاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا حسن فلقد كان هشا بشاً ، ذا فُكاهة ، قال قيس: نعم ، كان النبي صلى الله عليه واله يمزح ويبتسم إلى أصحابه ، وأراك تُسرحَسُوا في ارتغاء 3 وتعيبه بذلك! أما والله لقد

اً شرح نهج البلاغة ــ ابن أبي الحديد ج 2 ص 17

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ج 1ص 25

أو على المثل : " هو يسر حسوا في ارتفاء " ، يضرب لمن يظهر أمرا و هو يريد غيره . ( اللسان ج19 ص46)

كان مع نلك الفكاهة والطّلاقة أهيب من ذي لبدتين أقد مسه الطوى الله هيبة التقوى وليس كما يهابك طغام أهل الشّام اقال ابن أبي الحديد: وقد بقي هذا الخُلُق مُتَوَارَتًا مُتناقلا في مُحبّبه وأوليائه إلى الآن، كما بقي الجفاء والخُسونة والوُعورة في الجانب الآخ، ومَن له أذنى معرفة بأخْلاق النّاس وعوائدهم يعرف ذلك .اهـ

وفي المستطرف<sup>2</sup>: خطب مُعاوية يوما فقال إنّ الله تعالى يقول وإن من شيء إلاّ عندنا خزائتُه وما ننزله إلاّ بقدرمعلوم فعلام تلومونني إذا قصرت في عطاياكم؟ فقال له الأحنف: إنّا والله لا نلومك على ما في خزائن الله ولكن على ما أنزله الله لنا من خزائنه فجعلنّه في خزائنك وحُلْتَ بيّننا وبينه.اهـ

ويتفنّن معاوية في المغالطة بخصوص دم عثمان فيقول أنيها الناس،قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمربن الخطّاب وأمير المؤمنين عثمان بن عفّان عليكم وأني لم أقم رجلاً منكم على خزاية قطّ،وإني ولي عثمان وقد قُتل مظلُوماً والله تعالى يقول ومن قُتل مظلُوما فقد جعلْنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصورا اوأنا أحبّ أن تُعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك وأوثقوا له على أن يبذلوا بين يديه أموالهم وأنفسهم حتّى يُدركوا بثاره أو تلحق أرواحهم بالله اهـ.

ولما نزل [ أي علمي عبه الله ] على النّخيلة متوجّها إلى الشّام وبلغ مُعاوية خبرُه وهو يومئذ بدمشق قد ألبس منبر دمشق قميص عثمان مخضّبًا

<sup>1</sup> ذو اللبدتين هو الأسد

<sup>2</sup> المستطرف في كل فن مستظرف ــ الأبشيهيّ ــ ج1ص134

<sup>3</sup> جمهرة خطب العرب ج1ص309

بالدّم وحول المنبر سبعون ألف شينخ يبكون حولَه لا تجف دموعُهم على عثمان خطبَهم وقال : ياأهل الشام قد كنتم تكذبونني في على وقد استبان لكم أمرُه، والله ما قتل خليفتكم غيره وهو أمر بقتله وألّب الناس عليه وآوى قتلته وهم جنده وأنصاره وأعوانه وقد خرج بهم قاصداً بلاذكم ودياركم لإبادتكم ياأهل الشام! الله الله في دم عُثمان فأنا وليّه وأحق من طلب بدمه وقد جعل الله لولي المقتول ظلماً سلطاناً فانصروا خليفتكم المظلوم، فقد صنع القومُ ما تعلمون قتلوه ظلماً وبغياً وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تغيء إلى أمر الله . ثمّ نزل فأعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع إليه أطرافه واستعد للقاء على . اهـ 1

وهذا أحد معاصريه وهو شبث بن ربعي يخاطبه فيقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه²: يامُعاوية ؛إنّي قد فهمتُ ما رددتَ على ابن مخصن.إنّه والله لا يخفى علينا ما تغزو وما تطلُب،إنك لم تجد شيئاً تستغوي به النّاس وتستميلُ به أهواءَهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب بدمه، فاستجاب لك سفهاء طغام وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصر وأحببت لله القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ورب منمني أمروطالبه الله عزوجل يحول دونه بقدرته وربما أوتي المنمني أمنيته وفوق أمنيته ووالله ما لك في واحدة منها خير "لنن أخطأت ما ترجو إنّك لشر العرب حالاً في ذلك ولنن أصبت ما تمنى لا تصيبه حتى تستحق من ربّك صلى النار فاتّق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله.

اً وفي جمهرة خطب العرب ج1ص327

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جمهرة خطب العرب ج1ص329

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>جمهرة خطب العرب ج1ص346

ومن خطبة لعلي عبد سدم أن من العجائب أنّ مُعاوية بن أبي سُفيان الأمويّ وعمرو بن العاص السهميّ أصبحاً يحرّضان النّاس على طلب الدّين بزعمهما ولقد علمتم أنّى لم أخالف النّبيّ وآله قطّ ولم أغصه في أمر أقيه بنفسي في المواطن التي ينكص فيها الأبطال وترعد فيها الفرائص بنجدة أكرمني الله سبحانه بها وله الحمد ؛ولقد قُبض النّبيّ وآله وإنّ رأسته لفي حجري ولقد وليت غسله بيدي وحدي تُقلبه الملائكة المقرّبون معي،وأيثم الله ما اختلفت أمّة قطّ بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلاّ ما شاء الله.اهــ

وهذه قصنة تدع اللّب حيران.قال مُعاوية لضرار بن حمزة الكناني 2: صف لي علياً فاستعفي فالح عليه فقال أما إذن فلا بذ إنه والله كان بعيد المدى شديد القوى يتفجّر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الثنيا وزهرتها ويستأنس باللّيل وظُلمته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يُقلب كفه ويُعانب نفسه؛ يُعجبه من اللباس ما قصرومن الطّعام ما خشن،وكان والله يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له. يُعظم أهل الذين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا بياس الضعيف من عدله، فأشهد الله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرْخي الليل سُدوله وغارت نجومُه وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتماملُ تماملُ الخانف ويبكي بكاء الحزين،فكأتي الآن أسمعه يقولُ يا دُنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت! هيهات عُري غيري لقد أبنتُك ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقيروخطرك كبير آه من قلة الزال رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزال

<sup>4</sup> المستطرف في كل فن مستظرف ج1ص303

وهذه من مُعاوية دموعُ الحسد لا دموعُ الرّحمة، وإلا فكيفَ يَبْكي لذكره ثُمّ يلْعنُه ويأمُر النّاسَ بلعنه على المنابر الوقد بقى ذلك اللعنُ مستمراً إلى سقوط دولة بني أُميّة. ولا يبعدُ أيضاً أن تكونَ دموعُ معاوية لاستشعار الموقف الرّهيب عند عبارة " آه من قلّة الزّاد ووحشة الطّريق "فإنّ الناس مؤمنهم وكافرهم لا يشكون في حتميّة الخروج من هذه الدنيا.

والعجيب أنّ مُعاوية يروي حديثاً في النّهي عن الأغَلُوطات؛ ففي معجم الطّبرانيّ 1: [..] عن رجاء بن حيوة عن معاوية بن أبي سفيان قال نهى النّبيّ من الشعبه وسنم عن الأغلُوطات.

وفي حوار بين عبيد الله بن عباس ومعاوية 2: فقال له ابن عباس 3، أنت أمرت اللّعين السيّئ الفدم أن يقتل ابنيّ ؟ فقال:ما أمرته بذلك، ولودنت أنه لم يكن قتلهما، فغضب بُسْرونزع سيفه، فألقاه، وقال لمُعاوية: اقبض سيفك، قلدتنيه وأمرتني أنْ أخبط به النّاسَ ففعلتُ، حتّى إذا بلغت ما أردت قلت لم أهو ولم آمر. فقال: خذ سيفك الإلك، فلعمري إنّك ضعيف مائق حين تلقي السيف بين يدي رجل من بني عبد مناف، قد قتلت أمس ابنيه. فقال له عبيد الله: أتحسبني يا معاوية قاتلاً بسراً بأحد ابني ! هو أحقرو ألأم من ذلك، ولكني والله لا أرى لى معاوية قاتلاً باراً إلا أن أصيب بهما يزيد وعبد الله فتبستم معاوية وقال:

أ المعجم الكبير - الطبراني \_ ج 19 ص 389 والحديث أيضاً في الجامع الصغير للميوطي ج2ص682 وتاريخ دمشق ج29 وم60 للإلباني فيه كلام بعد أن صرح بأنه أخرجه أبوداوود وأحمد وغيرهما.

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 2ص 17

<sup>3</sup> أي قال عبيد الله بن عباس لمعاوية

وما ذنب مُعاويَة وابني مُعاويَة اوالله ما علمتُ ولا أمرتُ،ولا رضيتُ ولا هَويتُ.واحتملَها منه لشَرَفه وسُؤْده.اهـــ

يقسم مُعاويَة أنّه ما علمَ ولا أمرَولا رضيَ ولا هوي، إذاً فمن الذي أرسل بُسْراً اللّي اليمن وقال له اقْتُلْ شبعة عليّ حيث كانوا ؟وهل قُتْل الطّفلان لشيء سوى كون أبيهما من شبعة عليّ عبه اسلام؟

وقال مُعاوِيَة لابن عبّاس $^{
m I}$ : مالكم يا بني هاشم تُصابون في أبصاركم فقال كما تصابون في بصائركم.

وقال ابن منظور 2: وفي حديث مُعاوية أنّه قال للأنصار:ما فعلت نواضحُكُم قالوا حرثناها يوم بدرأي أهزلناها يقال حرثت الدابة وأحرثتها أي أهزلتها. قال ابن الأثير وهذا يُخالف قول الخطّابيّ وأراد مُعاوية بذكر النواضح تقريعاً لهم وتعريضاً لأنّهم كانوا أهل زرع وسقي فأجابوه بما أسكتَه تعريضاً بقتْل أشياخه يوم بدر.

وقال ابن حَجرالعسقلانيّ في ترجمة أحمد الحضرمي<sup>3</sup>: وذكر أبو حاتم الستجستانيّ في كتاب المعمّرين عن أبي عامرعن رجل من أهل البصرة قال وحنث به أبو الجنيد الضرير عن أشياخه قالوا قال مُعاويّة إنّي لأحبُ أن الْقى رجلاً قد أتى عليه سنّ يُخبرنا عمّا رأى فذكر القصّة وليس فيها تلك الزيّادة المنكرة بل فيها أنّه رأى هاشم بن عبد مناف وأميّة بن عبد شمس وأنّه قال له ما كان صنعتُك قال كنتُ تاجراً قال فما بلغت تجارتُك قال كنتُ لا أشتري غبناً ولا أرد ربحاً وإنّ مُعاوية قال له سأني قال أسألك أن ترد

أ إعجاز القرآن ج1ص 84

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لسان العرب ــ ابن منظور ــ ج2ص136

<sup>3</sup> الإصابة ... ابن حجر ... ج 1ص 261

عليّ شبابي قال ليس ذلك بيدي قال فأسألك أن تدخلني الجنّة قال ليس ذلك بيدي قال لا أرى بيدك شيئا من الدّنيا والآخرة فرتني من حيث جئت بي قال أمّا هذه فنعَمْ. اهـ

قال ابن سعد 1: أخبرنا محمد [..]عن عكرمة قال سمعت مُعاويَة بن أبي سُفْيان يقول مو لاك والله أفقة من مات وعاش.اهـ

وقد كان مُعاوية على علم بفسق ابنه يزيد وفجوره لأنّه أمرسارت به الركبان،ولكنّه مع ذلك يؤهّله للخلافة ويدّعي له زوراً وبُهتانا مالم يدّعه أحدٌ من الصّحابة لولده،قال الهيشمي: 2 وعن محمد بن سيرين قال لمّا بايع حج فمر بالمدينة فخطب النّاس فقال: إنّا قد بايعنا يزيد فبايعوه فقام الحسينُ بن على فقال أنا والله أحق بها منه فإن أبي خير من أبيه وجدّي خير من جدّه وأمّي خير من أمّه وأنا خير منه فقال أما ما ذكرت أنّ جدك خير من جدّه فصدقت النبيّ مني شه عنه رسم خير من أبيه عنه رسم خير من أمت فصدقت فاطمة بنت النبيّ مني شه عنه رسم خير من بنت بجدل وأمّا ما ذكرت أنّ أبك خير من أبيه فقد قارع أبوك أباه فقضى الله لأبيه على أبيك وأمّا ما ذكرت أن الطّبرانيّ وفيه الهيثم بن الرّبيع قال أبو حاتم شيخ ليس بالمعروف وبقية الطّبرانيّ وفيه الهيثم بن الرّبيع قال أبو حاتم شيخ ليس بالمعروف وبقية رجاله ثقات.اهـــ

الطبقات الكبرى \_ ابن سعد \_ ج 2ص 369

<sup>2</sup> مجمع الزواند \_ الهيئمي \_ ج 5ص 198

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ناقض معاوية نفسه بهذا الكلام ففي سير أعلام النبلاء - الذهبي \_ ج 3 ص 140 : قال الجعفي : حدثنا يعلى بن عبيد ، عن أبيه ، قال : جاء أبو مسلم الخو لانني وأناس إلى معاوية ، وقالوا : أنت تتازع عليا أم أنت مثله ؟ فقال : لا والله ، إنني لاعلم أنه أفضل منني وأحق بالامر منني ، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما ، وأنا ابن عمّه ...

أقول: لابد من الاحتكام إلى الله ورسوله في كلّ ما يختلف فيه المسلمون، فهل يرضى النبيّ من الله ورسوله في كلّ ما يختلف فيه المسلمون، فهل يرضى النبيّ من الله عنه والله أن يقال له: إنّ مئة الله من الحسين لايساوون يزيد بن مُعاوية ؟! وماهي المزايا والسجايا التي تجعل يزيد في هذا المستوى الذي لم يخطرببال أحد؟!ولقد نوّه النبيّ صنى الله عنه وآله في مواطن عديدة بمقام الحسن والحسين وقال عنهما إنهما إمامان قاما أوقعدا فكيف يتجاهل مُعاوية كل هذا التتويه من طرف النبيّ من الله عله و اله؟! وحتى بمثل ذاك الكلام؟! أوليس في ذلك تكذيب للنبيّ صلى الله عليه و آله؟! وحتى لو فرضنا أنّ الحسين عنه سعم لم يكن إماماً فإنّ المسلمين لا يتفاوتون في الفضل إلا بالأعمال الصالحة ويزيدُ خَال منها لم يدّعها له أحد ممن يُعتبرُ وأخرجوا عامله من المدينة وكان الذي كان، فكيف يبقى للدّين حرمة إذا كان وأخرجوا عامله من المدينة وكان الذي كان، فكيف يبقى للدّين حرمة إذا كان الفاجر أفضل من مئة ألف من سيد شباب أهل الجنة؟!

ثمّ إنّ معاوية يقول " قضى الله لأبيه على أبيك "ومعناه أنّ الله تعالى كان إلى جنب معاوية في حربه ضدّ على عبه سعه والنبيّ مس الله عبه والله قد سمّى فئة معاوية الفئة الباغية؛ فكيف يكون الله تعالى إلى صفّ الفئة الباغية وهوالذي حرّم البغي وقَرنَه بالشّرك؟وإذا كان الأمركما يدّعي معاوية يكون الله تعالى قد قضى لقتلة الأنبياء على الأنبياء!

وفي صحيح مسلم<sup>1</sup>: [..]عن أبي سعيد الخدريّ قال :خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إنّي لم أستحلفكم تهمةً لكم وما كان أحد بمنزلتي من النبيّ من شعبه وسم أقلّ عنه حديثاً منى وإنّ النبيّ من شعبه المد بمنزلتي من النبيّ من شعبه وسم أقلّ عنه حديثاً منى وإنّ النبيّ

<sup>1</sup> صحيح مسلم ج4ص2075 الحديث رقم 2701

وسم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمدُه على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا قال آلله ما أجلسكم إلاَّ ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلاَّ ذاك قال أما إنّي لم أستحلفكم تُهمةً لكم ولكنّه أتاني جبريل فأخبرني أنَّ الله عزَ وجلَّ يُباهي بكم الملائكة.اهــ

من حقّ المسلم المطّلع على سيرة النّبيّ صنى الله عبه واله أن يتساءل عن المنزلة التي يدّعيها معاوية من النّبيّ صنى الله عبه واله ؛أوليس النّبيّ صنى الله عليه واله هو الذي قال عن معاوية "صعلوك لا مال له " ؟!

وجاء في الإمامة والسّياسة ما يلي أقال مُعاويَة لِلحسين بن عليّ عبه مسهم ]:أمّا ما ذكرت من أنّك خير من يزيد نفسا فيزيد والله خير لأمّة محمّد منك . فقال الحسين:هذا هو الإفك والزّور، يزيد شارب الخمر،ومشتري اللّهو خير منّي؟ فقال مُعاويَة:مهُلا عن شتْم ابن عمّك ،فإنّك لو ذُكرت عنْده بسوء لم يشتُمك. ثمّ النفت مُعاويَة إلى النّاس وقال: أيّها الناس .... اهـ

لا أظن مُنصفاً يُجيزلمُعاوية أن يُساوي بين سيّد شباب أهل الجنة وبيْن من شُهد عليه أهل الحجازوغيرُهم بالفسوق والفجوروأعلنوا الدُورة عليه وفي قول مُعاوية "فيزيد والله خير لأمّة محمّد منك" افتراء على الله ورسوله وبهتان عظيم وكيف يقول هذا مُسلم بعد ما قال النبيّ صلى الشعه واله عن الحسن والحسين "ولداي هذان إمامان قاما أوقعدا "اوفي أيّ شيء يمكن أن يكون يزيد بن مُعاوية أفضل من الحسين بن عليّ عليهما السّلام !اللهم إلا أن يكون ذلك متعلقا بأمنية مُعاوية "دفناً دفناً " فإنّ يزيد هو المؤهل لدفن سنة النبيّ صلى الله عبه واله وإحياء سنة الشياخه ولقد حكم يزيد بن معاوية

ا الإمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري ج 1ص 211

ثلاث سنين فكانت شر سنين عرفها تاريخ المسلمين، فيها رُميَت الكعبة واستُبيحت المدينة وقُتُل آل النّبيّ صلى الله عليه وآله ) وسُبيَتُ بناتُه وذراريه.

إنّه لمن المُؤسف حقاً أن يكون استخفاف مُعاويّة بأحاديث النّبيّ صلى الله عليه وآنه قد بلغ ما بلغ ومع ذلك يجدُ من يُدافع عنه بعد القُرون المتطاولة وينْسبه إلى السّنّة والنّمسك بالسّنة !!

\*\*\*

# 5- تهمة الإمام علي عبد سعم بالمشاركة في قتل عثمان:

ومن المغالطات الكبيرة التي قام بها مُعاوية ونشرها بين الناس واتخذها مبرراً لسبّ عليّ عبه سم ولغنه على المنابران اتهمه بالمشاركة في قتل عثمان، مع أنه عبه سم لم يكن بين الحاضرين في الدّار يومها، وقد رووا أنّه أرسل ولديه الحسنين عليهما السّلام إلى بيت عثمان يدفعان عنه، ولكن الغيظ كان قد ملأ قلوب المسلمين من كثرة ما تلاعب بنوأميّة بالدّين خصوصا ما كان يُظهره مَروانُ من الاستخفاف بهم ومجابَهتهم بما لا يليق من القول. قال ابن منظور أومنه حديث على كرم الله وجه لوددت أنّ بني أميّة رضوا ونفلناهم خمسين رجلاً من بني هاشم يحلفُون ما قتلنا عُثمان و لا نعلمُ له قاتلاً يُريد نفلنا لهم. اهـ.

أسان العرب \_ ابن منظور \_ ج11ص673

أن تاريخ الخلفاء- السيوطي ج1ص163مطبعة السعادة مصر 1371هـ - 1952م الطبعة الأولى تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

وفي تفسير الطّبريّ [..] عن عمرو بن قيس السكونيّ أنّه سمع مُعاوية بن أبي سُفْيان على المنبر ينتزع بهذه الآية اليَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ حتّى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جُمعة.اهــ

ولم ينفرد مُعاوية بهذا القول، فإن له فيه شركاء يجمعهم القفز على منصب الخلافة بغيرحق ومقصودهم جميعاً التّعتيم على يوم الغدير وصرف الأذهان والأفكارعن قضية تتصيب على عيه سدم يومها، فلا عجب أن يجركل واحد منهم النّارإلى قُرصه لكن الذي عليه النّحقيق هوأن الآية نزلت يوم غدير خمّ وقد احتفل النّبي صلى الله عيه وآله بذلك اليوم وبقي شيعة أهل البيت عليهم المتلام يهتدون بهذيه فحافظوا على الاحتفال بهذا اليوم الذي تجاهله غيرهم إلى يومنا هذا وقد وردت روايات في نُزول آية " اليَومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دينكُم "في كتب الجُمهورمن طريق أبي سعيد وأبي هُريَرة وجابر بن عبد الله ومجاهد والإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وأحبد للقارئ أن يطلع على فصل خاص بهذه الآية عقدة الأميني رحمه الله تعالى في موسوعة الغدير تناول فيه ما دار حولها بتحقيق في غاية الدَقة.

وفي تقسير الطبري ج 10 ص 122: [..] عن أبي بشر قال قال أبو ذر خرجت ُ إلى الشّام فقرأت هذه الآية والذين يكنزون الذَّهبَ والفضّة ولا يُنفقُونَها في سَبيل الله فقال مُعاوية إنّما هي في أهل الكتاب قال فقلت أنها أفينا وفيهم حدّثتي يعقوب بن إيراهيم قال حدّثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال مررت بالربدة فإذا أنا بأبي ذرّ قال قلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشّام فاختلفت أنا ومُعاوية في هذه الآية والذين يكنزون الذّهبَ

ا تفسير الطّبريّ ج6ص 83

والفضَّةَ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا في سبيل الله قال فقال نزلتْ في أهَّل الكتَاب َفْقَلْتُ نزلتْ فينا وفيهم ثُمَّ ذكرَ نحوَ حديث هشيم عن حصين .اهـــ

وفيه رد على مازعمه ابن العربي من أن أبا ذر اختار الربدة على جوار النبي صنى الله عنه وانه ، فإن الحديث يصرح أن الخروج كان بسبب اختلافه مع مُعاوية حول مضمون الآية.وقد أراد مُعاوية حذف الواو كيما تنطبق الآية على أهل الكتاب دون المُسلمين، لكن أبا ذر لم يوافق على هذه المُحاولة التَحْريفية ورد عليه الرد المُناسب.ولا ريب أن أبا ذر رض الشعال عنه وهو من الستابقين الأولين إلى الإسلام أدرى بأسباب النزول من مُعاوية الذي أسلم عام الفتح بعد نزول أكثر القرآن.

ومن مغالطات معاوية روايته لحديث الطّائفة الظّاهرة على الحقّ، قال ابن حزم 1: وذكروا ما حدّثناه عبد الله بن يوسف [..] عن ثوبان قال: قال النّبيّ من الله عبد الله بن يوسف والحقّ لا يضر هم النّبيّ من الله عبد الله – زاد العتكيّ وسعيد في روايتهما – وهُم كذلك وبه إلى مسلم حدّثنا منصور [..] عمير بن هانيء ، قال : سمعت كذلك وبه إلى مسلم حدّثنا منصور [..] عمير بن هانيء ، قال : سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت النّبيّ من الله عبد رسم يقول: لا تزال طائفة من أمرالله أمّتي قائمة بأمرالله لا يضر هم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرالله وهم ظاهرون على الناس" (انتهى) كلام ابن حزم.

ووجه المُغالطة أنّ مُعاوية حين يذكرهذا الحديث إنّما يريد حزبه وجماعته

ا الإحكام في أصول الأحكام ج 4 ص 496

وإلا فإن ظاهر الحديث يجعل مُعاوية محل النّهمة ،فإنه هو الذي يصدق عليه "من خذلهم" و"من خالفهم" ،وقد خالف هو علياً عبه سعم الذي لا يفارقه الحق وخالف أيضا أبا ذر صادق اللهجة ،وخالف خُزيمة بن ثابت ذا الشّهادتين ،فكيف تكون طائفته هي القائمة بأمر الله؟! وقد وقع في شباك مغالطته الذّهبي وابن تَيْمية وابن كثيروابن قيّم الجوزيّة ،وقبلهم الجوزجاني ، الإجعاوا ولاء علي دون غيره موجبا لإسقاط اغتبار الرّاوي وقادحاً في عدالته.

ومن مغالطات مُعاوية ما ذكره ابنُ حزّم في كتاب الإحكام أ، قال:أنبأنا محمد بن سعيد [..] عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: قال مُعاوية لابن عباس أنت على ملّة علي ؟ قال:ولا على ملّة عثمان،أنا على ملّة النّبي صلى الله عبه بسم. (اهـ)فإن مُعاوية يُريد أن يقول هُنا إنّ لعلي ملّة مُخالفة لما عليه المُسلمون،وقد ثبت أنّ علياً عبه سعم أخبر أنباعه أيّام حرب صفين أنّه يظهر عليهم بعده رجلٌ رحب البلغوم يأمرُهم بسبّه والبراءة منه وقال لهم أمّا السبّ فستوني فإنه ذكاة لي و نجاة لكم،وأمّا البراءة فلا تتبر أوا منّى فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام.

وقال ياقوت الحموي<sup>2</sup>: الجوسق الخرب أيضاً بظاهر الكوفة عند النفيلة وكانت الخوارج قد اختلفت يوم النهروان فاعتزلت طائفة في خمسمائة فارس مع فروة بن نوقل الأشجعي وقالوا لا نرى قتال علي بل نقاتل معاوية وانفصلت حتى نزلت بناحية شهرزور افلما قدم معاوية من الكوفة بعد قتل علي رض الد عنه تجمعوا وقالوا لم يبق عُذرفي قتال معاوية وساروا حتى نزلوا النفية بظاهر الكوفة فأنفذ إليهم معاوية طائفة من جنده فهزمتهم الخوارج فقال

ا المصدر السابق ج 4 ص 574

<sup>2</sup> معجم البلدان \_ ياقوت الحوي \_ ج2ص185

مُعاوِيَة لأهل الكوفة هذا فعلُكم ولا أعطيكم الأمان حتى تكفوني أمرَهؤ لاء.فخرج إليهم أهل الكُوفة فقاتلوهم فقتلوهم وكان عند المعركة جوسَقٌ خَرب..اهـــ

و في هذا التّصريف من المُغالطة ما لا يخفَى، فإنّ مُعاوية يحمّل أهلّ الكُوفة تصر فات الخوارج،ويعلِّق أمانهم على قتال الخوارج ويقول بكل بساطة "هذا فعلكم ولا أعطيكم الأمان حتّى تكْفُوني أمْنَ هؤلاء " وهو يعلم أنّ أهل الكوفة ليس لهم سلطان على الخوارج؛ وقد قال على بن أبي طالب عبه سعم في بعض ما قال لأتباعه:" لا تُقاتلوا الخوارج بعدي... ومعلوم أنّ الشَّيعة يتعبِّدون بكلام على علم علم علم علم علم الله عليه وآله أَمَرَ بذلك وحثُ عليه، ويكفى لبيان ذلك قولُه صلى الله عليه وآله : "على مع الحقّ والحقّ مع على يدورُمعَه حيثُ دار" وقولُه صلى الله عليه وآله " على مع القرآن والقرآن مع على ّ ولن يفترقا حتى يردًا على الحوض ".وهكذا جعل مُعاوية أهلَ الكوفة بين أمرين مُحرجَيْن بعد أنْ أعطاهُم الأمانَ والتّراجُع في الأمان غدرٌ لأنّ الأمانَ عهدٌ وقد قال الله تعالى "وأوفوا بالعهد " فمن لم يف فقد عدر فما الذي يختاره أهل الكوفة بين أن تَهدردماؤهم أو يقاتلوا من نهاهم على بن أبي طالب عبه استم عن قتالهم. إنَّهم لا يملكون إلا أن يُخالفوا إمامَهم إيقاءً على أنفسهم.

ومن مغالطات مُعاوية ما ذكره الذّهبيّ في سيره! عن ابن طاووس، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه قال: لما قُتل عمار دخل عمروبن حزم على عمروبن العاص فقال: قُتل عمار، وقد قال النّبيّ سن الله عنه سنة: " تقتله الفّة الباغية "فدخل عمروعلى مُعاوية فقال قُتل عمار فقال قُتل عمار فقال قُتل

<sup>1</sup> سير أعلام النبلاء ج 1ص 419

عمّار فماذا ؟قال: سمعتُ النّبيّ من سه عنه رسم يقول تقتله الفئةُ الباغيةُ". قال دحضتُ في بولك أو نحن قتلناه ؟ إنّما قتله على وأصحابُه الذين القوّهُ بين رماحنا ، أوقال بين سيوفنا (اهـ).

قال المحقّق لبهامش الصقحة معلّقاً على كلام معاوية :وهذه مغالطة من معاوية، عقورالله له.وقد ردّ عليه على رض الله عنه بأنّ محمداً من الله عنه رسم إذاً قلّلَ حمزة حين أخرجَه.قال ابنُ دحية :هذا من على إلزامٌ مُفْحمٌ لا جوابَ عنه،وحُجّةٌ لا اعتراض عليها .اهـ

قال السيوطي <sup>2</sup>:وأخرج <sup>3</sup>عن أبي الطّفيل عامر بن وائلة الصنحابيّ أنّه دخل على مُعاوية فقال له مُعاوية ألست من قَلَة عثمان؟ قال لا ولكني ممن حضر و فلم ينصر و قال وما منعك من نصر و؟ قال لم تنصر و المهاجرون والأنصار فقال مُعاوية أما لقد كان حقه واجباً عليهم أن ينصرو قال فما منعك ياأمير المؤمنين من نصر و ومعك أهل الشّام؟ فقال مُعاوية أما طلبي بدَمه نصرة له فضحك أبو الطّفيل ثمّ قال أنت وعثمان كما قال الشّاعر لاأفينك بعد الموت تتدبّني \*\* وفي حياتي ما زودتتي زادا.

ومن مُغالطات مُعاوية ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح النّهج ، قال في أن عطية بن غنى،عن زياد بن رستم ،قال:كتب معاوية إلى عبد الله بن عُمرخاصنة،وإلى سعد بن أبي وقاص،وإلى محمد بن مسلمة،دون كتابه إلى أهل المدينة،فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر:أمّا

أحققه شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد- طبع مؤسسة الرسالة -بيروث 1413

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ الخلفاء للسيوطي ج 1ص200

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي ابن عساكر

<sup>4</sup> شرح نهج البلاغة ج 3ص 113

بعد، فإنه لم يكن أحد من قريش أحب إلي أن يجتمع عليه الناس بعد قتل عثمان منك، مثم ذكرت خذلك إيّاه، وطعنك على أنصاره، فتغيّرت لك، وقد هوتن ذلك على خلافك على على، ومحا عنك بعض ما كان منك، فأعنا وحمك الله الله على هذا الخليفه المظلوم، فإني لست أريد الإمارة عليك، ولكنّي أريدها لك، فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين. فأجابه عبد الله بن عمر أما بعد، فإن الرّأى الذي أطمعك في ، هو الذي صيرتك إلى ما صيرك إليه. أترك علياً في الرّأى الذي أطعنت على على ، فوائشة أمّ المؤمنين، وأتبعك اوأما زعمك أنّي طعنت على على ، فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان والهجرة، ومكانه من النبي من اله عبي ، فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان في هذا الأمر عهد ففزغت فيه إلى الوقوف وقلت: إن كان هذا هدى ففضل تركته ، و إن كان ضلالاً فشرً نجوت منه ، فأغن عنا نفسك ، والسلام.

ومن مغالطات معاوية ما أورده السيوطيّ في تاريخ الخلفاء لي قال ومن مغالطات معاوية عن الشَّعْبيّ قال سمعتُ معاوية يقول ماتفرّقت أمّة. قطّ إلا ظهر أهلُ الباطل على أهل الحقّ إلاّ هذه الأمّة!!

وفي المستطرف <sup>2</sup>:قال مُعاويَة رض الله تعلى عه ما رأيت أبلغَ من عائشة رض الله تعلى عند من الله الله المؤلفة ولا فتحت باباً فأرادِتُ فتحة إلاّ فتحتُه ولا فتحتُ باباً فأرادِتُ. إغلاقَه إلا أغلقتُه (اهــ).

اً تاریخ الخلفاء-السيوطي- ج1ص 202 2 المستطرف في كلً فن مستظرف ج1ص99

الله العالمية وجد والله الأعلامة وجد والله الأعلامة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ا المالة المالة

## 6- شجاعة مُعاويَة :

قال ابن أبي الحديد أ: وحمل وحمل النّاسُ كلّهم حملةً واحدة، فلم يبنق لأهل الشّام صفّ إلاّ أز الوه، حتى أفضوا إلى مُعاوية ، فدعا مُعاوية بفرسه ليفرّعليه . وكان مُعاوية بعد ذلك يحدّث فيقول: لمّا وضعت رجّلي في الرّكاب، ذكرت فولَ عمرو بن الاطنابة:

أَبَتْ لَي عَفْتَي وأَبَى بَلائي \* \* وأَخْذَي الحَمْدَ بالثَّمَنِ الرّبيح وإقْدَامي على المكْرُوه نَفْسي \* \*وضَرْبي هامةَ البَطَل المشيح وقوتي كلّما جَشَأَتْ وجَاشَتْ \* \* مكانك تُحْمَدي أوْ تَمْنَزَ يحي "

فأخرجت رجلي من الركاب وأقمت ،ونظرت للى عمرو فقلت له:اليوم صبر وغداً فخر ،فقال:صدفت قال إبراهيم بن ديزيل:روى عبد الله بن أبي بكرعن عبد الرحمن بن حاطب عن معاوية ،قال:أخنت بمعرفة فرسي ووضعت رجلي في الركاب للهرب ،حتى ذكرت شغرابن الاطنابة ،فعدت إلى مفعدي ،فأصبت خير الذنيا، وإني لَراج أن أصيب خير الآخرة!

وأيضاً في شرح النهج<sup>2</sup> قال إبراهيم:وروى أبو عبد الله المكي،قال حدّثنا سُفيان بن عاصم بن كليب الحارثي عن أبيه،قال أخبرني ابن عبّاس قال:لقد حدثتي مُعاوية أنّه كان يومئذ قد قرب إليه فرساً له أنثى بعيدة البطن من الأرض لميهرب عليها،حتى أتاه آت من أهل العراق،فقال له:إنّي تركت أصحاب على في مثل ليلة الصدرمن منى، فأقمت،قال:فقلنا له:فأخبرنا من هو ذلك الرّجل؟ فأبى وقال:لا أخبركم من هو .

<sup>1</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 2ص 223

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد ج 2 ص 225

وفي أنساب الأشراف لنبعث على إلى مُعاويَة:أن اخرج إلى أبارزك . فلمْ يفعلُ.

وفي العقد الفريد 2: \_ كتاب العسجدة النّانية في الخُلفاء وتواريخهم - قال أبو الحسن:كان عليّ بن أبي طالب يخرج كل غداة بصفين في سرعان الخيل فيقف بين الصّقين ثمّ ينادي: يا مُعاوية عَلامَ يقتتل الناس،ابرُز إليّ وأبرُز لليك فيكون الأمر لمن غلب!فقال له عمرو بن العاص :أنصفكَ الرّجلُ! فقال له مُعاوية أردتها ياعمرووالله لارضيتُ عنك حتى تُبارزَ عليّاً فبرز إليه متنكرا فلما غشيه على بالسيف رمى بنفسه على الأرض وأبدى عليّاً فبرز إليه متنكرا فلما غشيه على بالسيف رمى بنفسه على الأرض وأبدى ما استقر له الأمر وحضرَه عمرو) فنظر إليه فضحك فقال عمرو:أضحكَ الله سنك ما الذي أضحكك؟قال:من حضور ذهنك يوم بارزت علياً إذ اتقيته بعورتك ! أما والله لقد صادفت مناناً كريماً ولوالا ذلك لخرم رفغيك بالرمح. فقال عمرو:أما والله إني (كنتُ) عن يمينك إذ دعاك إلى البراز فأحولت عيناك ورباً سَحْرُك وبدًا منك ما أكره ذكره لك .اهـ

وقال البلاذري في 3: وانهزمت ميْمنَة علي ثمّ نابوا فأهمّت أهلَ الشّام أنفُسهُم وكثُر القتلُ والجراحُ فيهم وركب مُعاوية فرسه وجعل ينشد شعر ابن الاطنابَة الأنصاري – وهُو عمرو بنُ عامر الخزرجيّ، وأمّه الاطنابة بنت شهاب من بلقين – : وفَولي كلما خشات وخاشت \* مَكاتَك تُحَدي أو سَعَريحي

أنساب الأشراف للبلاذري ص 303

العقد الفريد ــ ابن عبد ربه ــ ج 3ص 110 تحت الرقم : ( 12 )

<sup>3</sup> أنساب الأشراف ص 305

فكان مُعاويَة يقول بعد ذلك:ركبتُ فَرسي ومن شأني الهرَب حتى ذكرتُ شعرَ ابن الاطنابة :

أَبَتْ لَي عَفَتي وأَبَى حَيَائي \* وإفْدَامي على البَطَل المشيح وقُولي كُلِّما جشأتْ وجَاشَتْ \* مَكَانَك تُحمدي أو تَمنتَريحي [قال:] فأمسكني عن الهرب.

وفي حلية الأولياء أنحدتا أبي [..] حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال دخل رجلٌ من بني كنانة على مُعاوية بن أبي سُفيان فقال له هل شهدت بنراً قال نعم قال مثل من كنت قال غلام قمدود مثل عطباء الجلْمُود قال فحدتني ما رأيت وحضرت قال ما كنا إلا شهودا كأغياب وما رأينا ظفراً كان أوشك منه قال فصف لي ما رأيت قال رأيت في سرعان الناس علي بن أبي طالب علما شاباً ليثا عبقرياً يفرى الفري 2 لا يثبت له أحد إلا قتله ولا يضرب شيئا إلا هتكه لم أرمن الناس أحداً قط أنفق منه يحمل حملة ويلتفت التفاتة كانه معلم بريش نعامة كأنه جمل يحظم ببسا لا يستقبل شيئا إلا هده ولا يتبعه رجل شيء إلا نكلته أمه شجاع أبله يحمل بين يديه ولا يلتقت وراء قيل هذا حمزة بن عبدالمطلب عم محمد من الله عي منا الوليد حين قُتلا ورأيت ما وصفت لمن حضر من أهلك ورأيت ما وصفت لمن حضر من أهلك لم يعفوا عنه قال فكنت في المنهزمين قال نعم ما انهزمت عشيرتك

اً حلية الأولياء ــ أبو نعيم ــ ج9ص145

<sup>2 .</sup> قال ابن منظور في لسان العرب ج 15ص 154 : يغري الغري إذا كان يأتي بالعجب في عمله.

فأنّي كنتُ منهم قال لمآ انهزمت كنت في سرعانهم قال فأنِنَ رُحتَ قال ما رحتُ حتّى نظرتُ إلى الهضاب قال لقد أحسنتَ الهربَ قال فعلي ما احتسبه أبوك وبعده ما انعظتُ بمصرع كمصرع جدّك وخالك وأخيك قال إنّك لغليظ الكلام قال إنّي ممن يفر قال إنكم تبغضون قُريشا قال أمّا مَن كانَ منهم أهلّه فنبغضه قال ومن الذين هم أهله قال من قطع القرابة واستأثر بالفيء وطلب الحق فلما أعطبَه منعة قال ما فيكم خير من أنْ يُسْكَت عنك قال ذاك إليك قال قد فعلت قال قد سكتُ. اهـ

ولا يقنَع مُعاويَة بتحيّة كانت تُقال لأبي بكروعمر،قال البخاريّ في الأدب¹:

حدَثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزّهريّ قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قدم مُعاوية حاجاً حجّته الأولى وهو خليفة فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري فقال السلام عليك أبّها الأميرورحمة الله فأنكرها أهل الشام وقالوا من هذا المنافق الذي بقصربتحيّة أميرالمؤمنين؟ فبَركَ عُثمان على ركبته ثمّ قال يا أميرالمؤمنين إنّ هؤلاء أنكروا عليّ أمراً أنت أعلم به منهم فوالله لقد حيّيت بها أبا بكرو عُمرو عُثمان فما أنكره منهم أحدّ فقال معاوية لمن نكلم من أهل الشام على رسلكم فإنّه قد كان بعض ما يقول ولكن أهل الشام لمنا حدثت هذه الفنن قالوا لا تقصر عندنا تحيّة خليفتنا فإنّي أخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أينها الأمير.اهـ

ومُعاويَة أعلمهم بشجاعة على عبه سعم ولكنّه لايحبّها لكونها فعلت في أسلافه مافعلت يوم بدروأخد قال ابن أبي الحديد²:وانتبة يوماً مُعاويّة

الأدب المفرد \_ البخاري \_ ج1ص354

<sup>21</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد \_ ج1ص21

فرأى عبد الله بن الزبير جالساً تحت رجليه على سرير ه، فقعد، فقال له عبد الله يُداعبُه بيا أمير المؤمنين ، لوشئت أن أفتك بك لفعلت ، فقال القد شجعت بعدنا يا أبا بكر ، قال و ما الذي تتكر من شجاعتي وقد وقفت في الصنف إزاء علي بن أبى طالب ! قال : لا جرم أنه قتلك وأباك بيسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها .

\* \* \*

### 7- وفاة مُعاوية:

كان مُعاوية في بداية عمره صعلوكاً كما نقول عبارة النّبيّ صنى الله عبه والله وبعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سُفيان صارت إليه ولاية الشام، فلم ينزحزح عنها إلا إلى قبره وكان يقول عن نفسه إنه لا يأتي من بعده إلا من هو شرّ منه كما أن من كان قبله خير منه وقد كانت سنيّ حكمه استبدادبة لا تعرف الرحمة، يحاسب فيها الناس على معتقداتهم وميولهم ومشاعرهم وهوأمرالم يسبقه إليه أحد وقد سبق قوله "لا والله إلا دفنا دفنا" وهو ما يؤكّد أنّ أعماله كانت متعمدة مقصودة ولم تكن اجتهادات كما يزعم الذّهبيّ وابن تَهميّة ومن سارعلى نهجهما والباحثون المنصفون لايجدون أحدا من الصحابة الأخيار يثني عليه على مُعاوية ، بل إنه يصعب عليهم أن يجدوا من حلفائه من يثني عليه وتلك أبيات عمرو بن العاص في قصيدته الجلجلية منها قوله:

وحيث تركنا أعالي الرؤوس \*\*\* نزلنا إلى أسفل الأرجل فإن كان بينكما نسبة \*\*\* فأين الحُسام من المنجل وأين الثُريا وأين الثرى \*\*\* وأين معاويةً من علي

ولوانه أتيح لغيربني أميّة أن يحكموا بعد هلاك مُعاويّة مباشرة لكان تراثنا اليوم غيرما هوعليه.لكنّ الذين حكموابعده هم بنو عشيرته بداية بابنه يزيد إلى مَرْوان بن محمد الذي قُتل سنة132.فلا يتوقّع أن تصلنا كلّ أخباره وهوالحاكم المطلق اليد الذي كان يوزّع مال الله تعالى بين الشعراء المنزلفين والمتملّقين ويُشرف بنفسه على وضع الأحاديث في ذمّ علي بن أبي طالب عبه السعم ومدح أعدائه.ومع ذلك فقد وصلّنا ما يكفي الاستشفاف حقيقة ماكان يجري في دولته،وما كان يُريدُ فعلَه لوامتذ به العمر أكثر ممّا عاش.

قال ابن العماد في الشذرات أنتوفي مُعاوية بن أبي سَفْيان بدمشق في رجب وله ثمان وسبعون سنة ولَي الشّام لعُمروعُثمان عشرين سنة وتملّكها بعد علي عشرين إلا شهراً وساربالرّعيّة سيرة جميلة [!] وكان من دُهاة العرب وحلمائها بُضرب به المثل وهو أحد كتّبة الوحي وهو الميزان في حبّ الصحابة ومفتاح الصحابة سئل الإمام أحمد بن حنبل رض شعه أيّما أفضل مُعاوية أوعُمر بن عبد العزيز فقال لغُبار لحق بأنف جواد مُعاوية بين يدي النبي خير من عمر بن عبد العزيز رض شعد عده وأمانتا على محبته الهدي المعربة الهديد العربة العربة العربة المعربة العربة المعربة الم

وهذا كلام لابد من التعليق عليه، فإنه لا يخلُو من تقليد ساذج لا يليق بأهل العلم. إذْ كيف يكون مضرب المثل في الحلْم وهوالذي دفن شيعة علي عبد سدم أحياء ؟! وقد تقدّم سلوكه مع أهل الحرمين وتسليطه بسر بن أرطاة وزيادا على رقاب المسلمين يُمعنان في القتل والصلب، وقد كان أولَى بصاحب الشدرات أن يقول عنه إنه كان رمزاً من رُمُوز الإرهاب في أبشع

أ شذرات الذهب \_ ابن العماد \_ ج1ص65

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هذا الكلام من ابن العماذ يكذبه الواقع، فإن سير معاوية بن ابي سفيان كانت أبشع سيرة عرفها تاريخ المسلمين لما كان فيها من إرهاب فكري يشهد له قتل عمرو بن الحمق وحجر بن عدي وغير هما؛ وقد كان معاوية يصر ح بلعن من بحبتهم النبي (صلى الله عليه وآله ويمنع الناس من الحديث في فضائل أهل البيت عليهم المسلام.

صُورَه،ولكنّه الانتماءُ المذهبيّ ونقديسُ الصحابة برّهم وفاجرهم.ولو اتبع الحق أهواءَهم لفسدت السماوات والأرض. ثمّ إنّ الشافعيّ كلاماً بردّ كلام أحمد بن حنبل بخصوص فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز،فقد قال الذهبي في معرض دفع تهمة التشيّع عن الشافعي:لوكان شيعيّاً وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون خمسة بهدأ بأبي بكروختم بعمر بن عبد العزيز.

قال ابن عساكرفي تاريخ دمشق أن وكان (معاوية) يقول رحم الله عبداً دعا لمي بالعافية وقد رئميتُ في أحسني وما يبدُو مني ولولا هواي في يزيد لأبصرتُ رشدي ولما اعتل قال وددتُ أنّي لا أعمر فوق ثلاث فقيل إلى رحمة الله ومغفرته فقال إلى ما شاء وقضى قد علم أنّي لم آلُ وما كرة الله غير. وكان عنده قميص النبيّ منه الله عنه وينه وإزاره ورداؤه وشعره فوصاهم عند موته فقال كفنوني في قميصه وأذرجوني في ردائه وآزروني بإزاره واحشوا منخري وشدقي بشعره وخلوا بيني وبين رحمة أرحم الراحمين كان حليماً وقوراً ولي العمالة من قبل الخلفاء عشرين سنة واستولى على الإمارة بعد قتل على عشرين سنة من سنة أربعين لهي سنة ستين فلما نزل به الموت قال ليتني كنت رجلاً من قُريش بذي طوى وأني لم آل من هذا الأمر شيئا قراه.

أ تاريخ مدينة دمشق \_ ابن عساكر \_ ج 59س 61

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طالما ضحك مداوية على المقول، يحتفظ بقميص النّبيّ صلى الله عليه و آله وردائه وشعره ولكنّه لا يتورّع عن محاربة أحدب الخلق إليه وقتل حبيبه سيد شباب أهل الجنّة بالسّم،وقد قال النبيّ (صلى الله عليه وآله العليّ وفاطمة والحسن والحسين " سلمكم سلمي وحريكم حربي "، فمعاوية يحارب النّبيّ (صلى الله عليه وآله ويحتفظ بقميصه وشعره!!

<sup>3</sup> أين هذا من قول على عليه السلام " فزت ورب الكعبة " ؟

و لايعجب القارئ من كلامه هذا الذي يُشتم منه رائحة الضراعة، فإنه لم ينفر ذ بذلك، بل إن الزعيم الصيني ماوتسي تونغ أيضاً قال عند الموت كلاماً يَهٰذمُ نظريًاته الشّبوعيّة، فكتبت صحيفة البرافذا الرّوسيّة تَذْكُر أنه كان بهذي " عند موته.

قال أبو نعيم 1: حدّثنا أبي رحمه الله [..] محمد بن إبريس الشافعيّ قال ذكرُوا أنّ مُعاوية بن أبي منفيان اعتمر فلما قضى عمرته وانصرف بالأبواء فاطلع في بئرها العادية فضربته اللّقوة فاعتمّ بعمامة سوداء أسبّلَها على ساقه ثم أستوى جالساً فأذن للنّاس فَذَخلُوا عليه فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال أمّا بعد فإنّ ابن آدم يعرض للبّلاء ليُوْجَرَ ويُعاقب بذنب أو يعتب ليعتب ولست مخلواً من واحدة من ثلاث فإن ابتليت فقد ابتلي الصالحون قبلي وأرجو أن أكون منهم وإن عضو مني فما أحصى صحتي وما عُوفيتُ منه أطول أنا اليوم ابن مرض عضو مني فما أحصى صحتي وما عُوفيتُ منه أطول أنا اليوم ابن خاصتكم فإني لحدث على عامتكم شمّ بكي فارتفع الناس عنه فقال له مَرْوان بن الحكم ما يُبكيك يا أمير المؤمنين قال وقفتُ والله عما كنت عليه عزوفا وكثر الدّمع في عيني وابتليت في أحبتي وما يبدُو مني ولولا هوايَ في يزيد

أحلية الأولياء ـــ أبو نعيم ـــ ج9ص155/154

<sup>4</sup> وعلى سبعة أميال من السقيا بنر الطلوب وهي بنر عادية وهي التي اطلع فيها مُعاويّة فأصابته اللقوة فأغذ السير إلى مكة /معجم ما استعجم ج3ص59

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> قال الخليل : داء يأخذ في الوجه يعوج منه الشَّذق . ورجل ملقوّ قد لقي . كتاب العين – الخليل الفراهيدي ج 5 ص 212

أن صحت نسبة هذا الكلام إلى معاوية فهو أيضاً داخل في مغالطات، لأنّه يعني أنّه ولا عام الهجرة ولم يقل به أحد ، وإلا كان عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وأله إحدى عشرة سنة اركيف يعقل أن تستشير فاطعة بنت قيس النبي إصلى الله عليه وأله في الزواج من غلام عمره إحدى عشرة سنة؟!

ابني لانصرف قصدي فلمًا اشتدَ وجعُه كتبَ الى ابنه يزيد أدركني وسرج له البريد قال فخرج يزيد وهو يقول:جاء البريدُ بقرطاس يحثُ به(شعر) منه :

أغر أملح يُستسقي الغمامُ به.....لو قارعَ النّاس عن أحالامهم قرعًا

قال فانتهى بزيد الى الباب ويه عثمان بن عنسة قال فقال له مالك بجنب عن أمير المؤمنين قال فأخذ بيده فأدخله على مُعاوية فاذا هو مُغميّ عليه قال فانكبّ عليه يزيد ثم التفت إلى عثمان بن عنبسة فقال إنّا لله و إنّا الله راجعون يا عثمان لو فات شيء لفات أبوحيان لا عاجز ولا وكل\*الحول القلُّب الأربب فما تتفع وقت المنيّة الحيل "قال صه فر فع مُعاوية رأسه فقال هو ذاك يا بني والله ما أصبحت أتخوف على شيء فعلته إلا ما فعلته في أمرك فاذا أنا مت فانظر كيف يكون صحبت النبيّ منى لله عنه رسم في غزوة تبوك وتبعته باداوة من ماء أصبته عليه فقال ألا أكسوك قلت بلي با النّبيّ فكساني قميصه الذي بلي جلده وقد أخذ النّبيّ من منه عنه وسنرمن شعره و أظفاره فأخذت وهوفي موضع كذا فاذا أنا مت فأشعرني ذلك القميص دون كَفنى واجعل ذلك الشُّعر والأظفار في فمي وفي منخري فإن يقع شيء فذاك وإلا فإنَّ الله على الله على الله على ال الله غفور رحيم. قال ثمّ توفّي مُعاوية فأقام ثلاثة لا بخرج الى النّاس حتى قال النَّاس قد اشتغل يزيد بشرب الخمر. ثمّ خرج إليهم في اليوم الرَّابع فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فان مُعاوية بن أبى سُفيان كان حبلاً من حبال الله مدَّهُ مادُّهُ ثمَّ قطعه دونَ من قبله وفوق من بعده واست أعتذرو لاأتشاغل بطلب العلم على رسلكم اذا كره الله شيئا غيّره ؛ثم نزل .اهـــ

أقول: إنّ في قول يزيد أغر أملح يُستسقى الغمام به استخفافاً بشخص النّبيّ صنى الله عليه وآله فإن هذا القول إنما قيل في حقّه من طرف عمّه أبي طالب رض الله عديث يقول:

وأبيضَ يُستسقى الغمامُ بوجهه \*\*\* ثمَّال اليَتَامى عصمة للأرامل

وقد استسقى النبيّ صلى الله عليه وآله وسُقي الناس في لحظتهم والقصة معلومة. وفي كتب المسلمين أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لعن معاوية ودعاعليه، وفي كتبهم أيضاً أنّ عليّ بن أبي طالب عبه سدم قَنَتَ بلعن مُعاوية مدّة من الزّمان، فكيف يَستَسيعُ المسلمُون أن يُستَستَقَى بمَنْ لعنه النبيّ صلى الله عبه وقد ولعنّه علي بن أبي طالب عليه السلام؟!

قال ابن أبي الدنيا 1:حدثتي عمرو [..]عن داود بن أبي هند قال تمثّل مُعاوية عند الموت:هو الموت:هو الموت لا مَنْجَا من الموت والذي\*\* نُحاذر بعد الموت أدهى وأفظع ثمّ قال اللّهم فأقل العثرة وعاف من الزلّة وجُد بحلمك على جهل من لم يرْجُ غيرك ولم يثق إلا بك فإنّك واسعُ المغفرة ليس لذي خطيئة مهرب إلا أنت.قال فبلغني أن هذا القول بلغ سعيد بن المسيّب رحمه الله فقال لقد رغب إلى من لا مرغوب إليه مثله وإنّي لأرجو ألا يعذبه الله عزوجل . حدثتي أبي عن أبي المنذر الكوفي أن معاوية جعل يقول وهو في الموت:

إِنْ تُتَاقَش بِكَنْ نَقَاشُكَ يَا رَبّ عَذَابًا لَا طُوقَ لَي بِالعَذَابِ أَو تَجَاوَزَ فَأَنْت رَبّ رحيم عَنْ مُسيء ذُنوبُه كَالنّراب

وفي سير أعلام النبلاء 2: ....إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال أخرج مُعاوية يديه كأنهما عسيبا نخل فقال هل الدّنيا إلا ما دُقْنَا وجربّنا والله لوددتُ أنّي لم أغبر فيكُم إلاّ ثلاثاً ثمّ ألحق بالله قالوا إلى مغفرة الله ورضوانه قال إلى ما شاء الله قد علم الله أنّي لم آلُ ولو أراد الله أنْ يُغيّر غير. اهـ

أ كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدُّنيا ص 106

<sup>2</sup> سير أعلام النبلاء ــ الذهبي ــ ج3 ص161/160

لكن ابن ابي عاصم يرويها كما يلي أ: "أخرج مُعاوية ذراعيه كانهما عسيبا نخل فقال ما الذنيا إلا ما رأينا وجربنا والله لودنت أني لا أغير فيكم إلا ثلاثاً حتى ألحق بالله تعالى قالوا يا أمير المؤمنين إلى رحمة الله تعالى ورضوانه وإلى ما شاء قد علم الله تعالى أني لم آل وما أراد الله تعالى أن يغيّر غيره" ولايخفى ما في الجملة من الركاكة إذ لا فصل بين إلى ما شاء الله "التي هي من كلام معاوية ولأن عصر الذهبي متأخر عن عصرابن أبي عاصم فأبة ليس أمامنا إلا أن نفترض التصحيف أوتعمد الخلط من طرف ابن أبي عاصم المرمي بالنصب ومثل هذا العمل لا يصدر إلا ممن فيه شيء من النصب أورد أنه ابن أبي عاصم بالنصب وفي طبّات كلامه ما يُشعر بذلك وأنا أورد أنه ابن أبي عاصم بالنصب الله الله المرمي ما أظنة يُقوري نسبة النصب إليه.

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء(ج1ص195) في ترجمة مُعاويَة أفردَ ابنُ أبي الدّنْيا وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفاً في حلْم مُعاويَة.

وإضاف إلى التصنيف المستقل روى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني أمورا منها حدّثنا هدبة [..] عن نافع عن ابن عمر رض الله نعلى عه قال ما رأبت أحداً بعد النّبي أسود من معاوية قيل ولا أبو بكر قال ولا أبو بكر قد كان أبو بكر خيراً منه وكان أسود منه قيل ولا عُمر قال والله لقد كان عُمر خيراً منه ولكنه كان أسود منه قيل وعثمان قال والله أن كان عثمان لمسيّداً ولكنّه كان أسود منه قيل وعثمان قال والله أن كان عثمان لمسيّداً ولكنّه كان أسود هنا من السيّادة.

<sup>1</sup> الأحاد والمثاني \_ ابن أبي عاصم \_ ج 1ص 378

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يحتمل أيضاً أن يكون التحريف من الناسخ ..

الأحاد والمثاني ج 1ص 379تحت رقم ( 516)

وروى ابن أبي عاصم <sup>2</sup>: [..] وامّا القارئ لكتاب الله عزوجل الفقيه في دين الله تعالى القائم على حدود الله تعالى فمَروان بن الحكم[!]اهــــ

وهذه أعجب من سابقاتها فإن لقب مروان عند معاصريه "خيط باطل" وأعماله في الفتنة التي قُتل فيها عُثمان معلومة، وهوالذي قتل طلحة يوم الجمل، وله بعد ذلك هنات وهنات، وقد ذكر الحاكم لعنه على لسان النبي صلى الله عليه وآله فكيف يكون بعد ذلك القارئ لكتاب الله عزوجل الفقيه في دين الله تعالى القائم على حدود الله تعالى "؟!

وقال<sup>3</sup>: حدّثنا أبو بكر [..] عن بشير بن عمرقال لنا النّبيّ منى هنه عنه وسنم ذات يوم إنّي رأيت الملائكة عليهم السّلام في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمود به إلى الشّام فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام. اهــ

وبما أنّ الشّعراء يتبعهم الغاوون فليس عجيباً أن يتوجّه أحدهم بكلام على مُعاوية بن يزيد يجعل موت مُعاوية فيه رزءاً عظيماً في الإسلام[!] قال الحموي في خزانة الأدب ومما جمع فيه من النّظم بين التّهنئة والتّعزية قول بعض الشّعراء ليزيد بن مُعاوية لمّا دفن أباه وجلس للتّعزية:

واشكُر حباء الذي بالمُلك

اصبر بزیدُ فقد فارقْتَ ذا نقّة أصفاكا

اً الأحاد والمثاني ابن أبي عاصم ج 1ص 382 2 الأحاد والمثاني ابن أبي عاصم ــ ج 1ص393

أ الأحاد والمثاني ج 2 ص 59 تخت رقم 753

أ خزانة الأدب لتقي الدين الحموي ج1ص139

# لا رزءَ أصبحَ في الإسلام نعلمُه كما رُزئت و لا عُقبي كعُقْبَاكا

\* \* \*

# ومن أخبار مُعاويَة:

في الأدب المفرد أ:حدّثنا موسى [..]عن بلال بن سعد الأشعريّ أنّ معاوية كنب إلى أبي الدّرداء اكتب إليّ فساق دمشق فقال ما لي وفساق دمشق ومن أين أعرفهم فقال ابنه بلال أنا أكتبهم فكتبهم قال من أين علمتَ امن علمتَ الله علمتَ الله علمتَ الله بأسمائهم.

وقال ابن قتيبة 2: مازح مُعاويَةُ الأحنفَ بن قيْس فما رُوئي مازحان أوقرَ منهُما قال له مُعاوية يا أحنفُ ما الشيءُ الملقفُ في البجاد قال له السّخينة يا أمير المؤمنين أراد مُعاوية قول الشاعر إذا ما مات ميْت من تميم فسرك أن يعيش فَجيء بزاد \* بخُبْز أو بتَمْر أو بسَمَن أو الشّيء الملقف في البجاد \* تراه يُطوف الآفاق حرصاً ليأكل رأس لقمان بن عاد .والملقف في البجاد وطب اللّنن وأراد الأحتف أن قُريشاً كانت تُعيِّر بأكل السّخينة ...

أقول:اليس كما ذهب إليه ابن قُتيبة وإنما يريد قول الشَّاعر في كفَّارقُريْش:

زعمت سخينةُ أنْ ستغْلب ربّها وليغلبن مغَالب الغَلاّب

و الأحنفُ بنُ قَيْس أعقَلُ من أنْ يُدخلَ آباءَ وأبناءَ النّبي صلى الله عليه وآله في الذّم.

أ الأدب المغرد \_\_ البخاري \_\_ ج1ص38 4

² أدب الكاتب \_ ابن قتيبة \_ ج1ص11

وقال ياقوت الحموي أ: وكان مُعاوية يقول أغْبَطُ النّاس عيشاً عَبْدي أوْ قال مولاي سعد وكانَ يلي أمواله بالحجاز ويتربّع جدّة ويتقيّظ الطّائف ويشتُو بمكة. اهـ

قلتُ: قد جاء في الحديث الشّريف النّهي عن قول الرجل عبدي وإنّما ينبغي أن يقول "غُلّمي" والثّانية أنّ معاوية يغبط كثيراً من النّاس على أنهم يشبعون في بطونهم وهويحلم بشبعة فلا يجدُ إليها سبيلاً وأمّا عُلامه سعد فهو في نرحال دائم، إنْ يكنْ يَصحبُهُ أهله وولدُه فقد شقّ عليهم وحَرَمَهُم نعْمة الاستقرار، وإنْ يكنْ بمفرده فما فاته أكثرُ مما نال.

وقال الأبشيهي 3: ذكر الإمام أبوعلي القالي في كتاب الأمالي أن رجلاً جاء إلى مُعاوية رض لله نعى عنه فقال له سألتك بالرحم التى بيني وبينك إلا ما قضيت حاجتي فقال له مُعاوية أمن قُريش أنت قال لا قال فأي رحم بيني وبينك قال رحم آدم عيه سدم قال رحم مجقوة والله لأكونن أول من وصلها ثم قضى حاجته اهـ

أقول: إذا كانت هذه هي الرحم فما معنى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والذي لا شك فيه أن الله تعالى سوف يسألُ كلَّ أهل القبلة عن مودة رحم النبي صلى الله عليه وآله لا عَنْ رحم آدم التي يدخُل فيها فر عَوْن وهامان وجنودهما وأبو جهل والوليد بن المغيرة ومن معهما فإن يكن معاوية من أهل القبلة فحاله مع آل النبيّ صلى الله عليه وآله معتموليس فيها ما يُستَبشَرُ به وإن لم يكن منهم كما ذهب إليه الحماني

ا معجم البلدان ــ ياقوت العموي ــج4 ص12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يتربّع من الربيع أي يقضي فصل الربيع و يتقيظ من القيظ وهو الحرّ ويقصد به هنا فصل الصيف ويشتو من الشتاء أي يقضي فصل الشتاء.

آ المستطرف في كل فن مستظرف ج اص 346

الكوفي أن في قوله "مات معاوية على غير الإسلام" فالقضية غنية عن أن تُناقَش فهلا رعى معاوية رَحم النبي وحُرمنَه ؟

وفي معجم البلدان ج4ص338 :رُويَ أَنَ مُعاوية بن أَبِي سُفْيان مرّ بوادي القرى فَتَلاً قولَه تعالى أتتركُون فيما ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل الآية ثمّ قال هذه الآية نزلت في أهل هذه البلدة وهي بلاد ثمود فأين العُيُون فقال له رجل صدق الله في قوله أتحب أن أستخرج العُيُون قال نعم فاستخرج ثمانين عيناً فقال مُعاوية الله أصدق من مُعاوية !!

قال الأبشيهي في المستطرف<sup>2</sup>:وحدّث الشيخ نبيه الجوهريّ أنّه سمع الشيخ الإمام عزّ الدّين بن عبد السلام يقول إنّ مُعاويّة ابن أبي سُفيان كان يأكل في كل يوم مائة رطل بالدّمشقي ولا يشبع!

وفي أنساب الأشراف (ص 288) فلما أصبح مُعاوية دخل عليه عتبة بن أبي سُفْيان فقال له بيا مُعاوية ما تصنعُ ؟أما ترضى أنْ تَسْتريَ منْ عمْرو دينَه بمصر فأعطاه إيّاها وكتب له كتاباً:[أن]لا ينقض شرطٌ طاعةً فمحا عمرُوذلك وقال: أكتب: لاينقض طاعة شرطاً فقال له عُتبة بن أبي سُفْيان: أيّها المانع سيفاً لم يهز \*إنّما ملت إلى خز وقز إنّما أنت خروف واقف \* بين ضرعين وصوف لم يُجز \*أعْط عمراً إن عمراً باذل \* دينَه اليوم لدُنيا لم تحز

وفي معجم ما استعجم ج4ص433 :حدّث سُفيان بن عمرو بن دينار عن مولى لعمرو بن العاص أنّ عمراً أدخل في تغريش الوَهط أَ الْفَ عود

الحافظ الإمام الكبير أبو زكريًا ابن المحدث اللَّمة أبى يحيى الحمّاني الكوفئ صاحب المصند الكبيس. قــال عن مُعاوية بن أبي سُفيان : : إنّه مات على غير ملة الإسلام ا ذكر ذلك العقيلي.

<sup>2</sup> المستطرف في كل فن مستظرف ج1ص392

قام كل عود بدر هم فقال مُعاويّة لعمرو مَنْ يأخُذْ مالَ مصريْن يجعلْه في وهطّيْن ويَصلّى سعيرَ نَاريْن.اهـ

# مُعاوية الحليم:

قال ابن خَلْدُون في 2: وكانت عايتُه في الحلْم لا تُدرك وعصابتُه فيها لا تُتزع ومرقاتُه فيها تزلُ عنها الاقدامُ ( نُكر) أنّه مازح عدي بن حاتم يوما يؤنّبه بصحْحبَه على إفقال له عدي والله إن القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا وإن السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ولئن أننيت الينا من الغذر شبراً لنُدُنين اليك من الشر باعاً وإن حز الحلقوم وحشرجة الحيزوم لأهون علينا من أن نسمع المساءة في على قشم السيف يا معاوية يبعث السيف فقال معاوية هذه كلمات حق فاكتبوها وأقبل عليه ولاطفه وتحانئا وأخباره في الحلم كثيرة اه

أقول:معرفة القائل تيسر فهم المقول،وسيأتي لاحقاً الحديث عن ابن خُذُون وموقفه من أهل البيئت عليهم السلام واستخفّافه بحديث الإمام المهديّ الذي يَمَالاً الأرض عدلاً كما مُلئت ظُلماً وجوراً.وليسَ ابن خُلدُون أولَل مَن

أقال ابن منظور في لسان العرب ج 7ص 434 والوهط: المكان المطمئن من الأرض المستوي ينبت فيه العضاه والسمر والطلح والعرفط، وخص بعضهم به منبت العرفط، والجمع أوهاط ووهاط. ويقال لما الطمأن من الأرض وهطة، وهي لغة في وهدة، والجمع وهط ووهاط، وبه سمي الوهط. ويقال: وهط من حشر ، كما يقال: عيم أن لهم وهاطها وعزازها ، المواضع المطمئنة، واحدتها وهط، وبه سمي الوهط مال كان لعمرو بن العاص، وقيل: كان لمهذا الله بن عمرو بن العاص بالطائف، وقيل: الوهط موضع، وقيل: قرية بالطائف. والوهط: ما كثر من العرفط.

<sup>2</sup> المستطرف في كل فن مستظرف ج1ص408

<sup>2</sup> تاریخ ابن خَلْدُون ج3ص4

تخرَّجَ من مدرسة الأندَاس الأموية ليسخر قلمة ولسانة في العنوان على أهل البيت وشيعتهم؛ خرج ابن خلْدُون من الدنيا وبقيت مدرسة أهل البيت عليهم السلام كما كانت قبل و لادته والعاقل الذي يحكم ضميرة في ما يسمع ويقرأ لا يخفى عليه النّافي التام بين الحلم وبين سب علي بن أبي طالب عبد سد ولعنه على المنابر ، فإن الحليم يُعاب عليه أن يسب أحداً من العوام في الشارع ، فكيف على المنابر ويخر من النبي من شعبه والله بمنزلة هارون من موسى على المنابر ويخرج من الذبي مصراً على ذلك ، مُوصياً بإدامته من بعده ، وهو يعلم أن الله تعالى يحب علياً وأن النبي من الله عبه والله يحبه ، فهل يقدم الحليم على مذا؟!

وقال الأبشيهي أعضب معاوية على يزيد فهجره فقال الأحنف يا أمير المؤمنين أو لائنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة وبهم نصول على كل جليلة فإن غضبوا فأرضهم وإن سألوا فأعظهم وإن لم يسألوا فابتنهم ولا تنظر إليهم شزراً فيَملوا حياتك ويتمنوا وفاتك فقال معاوية ياغلام إذا رأيت يزيد فاقرأه الستلام واحمل إليه مائتي ألف درهم ومائتي ثوب فقال يزيد من عند أمير المؤمنين افقيل له:الأحنف، فقال يزيد بن معاوية:على به فقال يا أبا بحر كيف كانت القصة فحكاها له فشكر صنيعه وشاطرة الصلة.

قلتُ:أين غاب حلم الرّجل وهو يهجر أقرب النّاس إليه وأمستهم به رحماً؟

<sup>1</sup> نفس المصدر ج2ص21

# مُعاوية يخدع طلحة والزبير:

لم يتورع معاوية عن أسلوب بَجدُ من خلاله طربقاً إلى اضعاف حهة على عبه سعم،وتحريض النَّاس عليه،وقد كان من أمره أن خدع طلحة و الزَّبير الصحابيّين البدريّين الذين شهدًا يوم الغدير، وسمعًا النّبيّ صلى الله عليه وآله يقول:" من كنت مولاه فعلى مولاه" لقد كان طلحة والزّبير يوم بدر تحت راية راية النّبي صلى الله عليه وآله ،وكان معاوية تحت راية قريش الكافرة،ثمّ دارت الأيَّام وصار طلَّمة والزَّبير ومعاوية في خندق واحد،مقابل راية النَّبيُّ صلى الله عليه وآله ؛قال ابن أبي الحديد أ:فلمّا قدم رسوله على مُعاوية، وقرأ كتابه، بعث رجلاً من بني عميس،وكتب معه كتاباً إلى الزبير بن العوام،وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله الزبير أمير المؤمنين [!] من مُعاوية بن أبي سُفْيان: سلام عليك،أمًا بعد،فإنِّي قد بايعتُ لك أهلَ الشَّام،فأجابوا واستوسْقُوا كما يستوسق الجلبُ فدونَك الكُوفة والبصرة، لا يسبقُك إليها ابنُ أبي طالب فإنَّه لا شيءَ بعد هذين المصرين، وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك فأظهر االطّلب بدَم عُثمان، وادْعُوا النّاس إلى ذلك، وليكن منْكما الجد والتّشمير ، أَظَفُر كُمَا الله، وخذلَ مُناونَكُما افلمًا وصل هذا الكتاب إلى الزّبيرسُرُّ به، وأعلَّمَ به طلحةً وأقرأهُ إيّاه،فلمْ يَشْكًا في النَّصْنح لهُما من قبَل مُعاويّة،وأجمَعًا عند ذلك على خلاف على عيه سلام اهـ

هل كان حقاً ما ذكره معاوية من أنه بابع لهما أهلَ الشَّام،وأنّه بابع للما من الشَّام،وأنّه بابع لطلْحةً من بعد الزبير؟ إلنّ ما ورد في الكتاب بدلَ على دَهاء مُعاوية من جهة،وعلى سنداجة الصحابيين البدريين الذين رشَحهما عُمَرُ للخلافة من جهة لخرى الن معاوية يُنقنُ ضرباً أصحاب النبيّ صلى الله عله والله بعضهم ببعض

<sup>1</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد- ج 1ص 231

ليَصقُولَهُ الجووُويتمكن من تتفيذ مُخطَّطه، وليس في مصلّحته بقاء الزبير وطلحة على قيد الحياة مع اشتهار قضية الستة المُرشَحين للخلاقة اذلك شجّعها وحرّضنهما على مُحاربة علي عبد الله وراح يَعدُهما ويُمنَيهما وما يعدهما إلا غرورا. وانتهت القصنة بخروج الرّجلين من الدنيا على حال لا تُحمد، فقد قُتلا جميعاً في يوم واحد وهما يحاربان إمام زمانهما أوبموجب الحديث الذي رواه مسلم وغيره أمن خرج من الطّاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قائل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعوإلى عصبة أوينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولايقي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه " يكون معاوية قد مات ميتة جاهلية لأن كل الأوصاف السابقة تنطبق عليه، ولا ينفعه ما يُنسب إليه من الاجتهاد إذ لا اجتهاد مع كلام النبي عدرات عبوراته .

# مُعاوِية يخدع عبد الله بن سلام القرشي:

قال محمد بن عقيل في النصائح الكافية ص128: (ومن مخزياته الفاضحة) تفريقه بالحيلة بين عبدالله بن سلام القرشيّ وزوجته أرينب بنت السحاق حين تعشقها خميرُه يزيد ليزوجه بها مُعاونةً له على الإثم والعدوان

الحديث رواه مسلم (ج6ص20) و البخاري في صحيحه ج8ص88 و105وفي سنن النسائي ج7ص122 و سبن النسائي ج7ص123 و سنن البيهقي ج8ص156 و 157 و وسنن الدارمي ج2ص214 و مجمع الزواند ج1ص324 و مجمع الزواند ج1ص324 و مجمع الزواند ج1ص402 و مجمع الزواند أحمد ج2ص400 و و و 123 و معاند أحمد ج2ص400 و و و 123 و معانف عبد الرزاق ج2ص 379 و مصنف عبد الرزاق ج2ص 379 و مصنف عبد الرزاق ج2ص 379 و مصنف عبد المرزاق ج2ص 379 و مصنف عبد المرزاق ج2ص 590 و مصنف المرزاق ج2ص 390 و مصند المن راهويه ج1ص192 تفسير القرطبي ج1 ص50 و مصنف عبد الإسكافي ص24 و مسند ابن الجمد ص330 .

وقد روى القصّنة كلّها ابنُ قتيبة رحمه الله تعالى في كتاب الإمامة، ورواها عبد الملك بنن بذرُون الحضرميّ الإشبيليّ في كتابه أطواق الحمامة بشرح البسامة وغيرهما. اهـــ

وقد تبيّن ممّا سبق أنّ الخديعة أمرٌ مألوف لدى معاوية، يمارسه منى أمكنته الفرصة للوصول إلى مآربه ومآرب ذويه، ولايرقب في مؤمن إلا ولاذمّة ولا يراعي عهداً ولاحرمة. وقد تسامح معه في هذا كثير من المؤرخين أصحاب السيروالتراجم لأنّ الرّجُل ملّكَ وتربّع على كرسيّ الحكم، والذي يطالعُ تعاملُ الفقهاء والمُحدّثين مع كثير ممن حكموا لا يرتاب في أنّ الحكم في تراث المسلمين تحكم في الشريعة وسمح للحاكم أن يلغي أحكام السماء ليثبت أحكامه هو، وأمثلة ذلك لا تخفى على الباحث النزيه.

### القصل الخامس

أعمال معاوية المنافية للإسلام

كان لمعاوية مواقف وأعمال لا يُقرّها الإسلام، ولا تستسيعُها النَّفوس الأبية، وإن حاول المُدافعون عنه أن يبرر وها وايس هو أول من حكم فاستبد لكنَّه تميّز عن غيره بأنَّ ذهبَ إلى أبعد حدّ في التّشفّي من خَصومه والتّنكيل بمُعارضيه واستعمال كلُّ الوسائل لتَشْويههم ونسبة النَّقائص إليهم ببل بلغَ به الأمر إلى أن رغب النَّاس في الكذب على النَّبيِّ صد اله عليه و اله ولم يتورّع عن ملاحقة على بن أبي طالب عبه سعم بالستب والشَّتم واللَّعن بعد أن فارق الدّنيا.والنّزولُ إلى هذا المستوى في معاملة الخُصوم ليس فيه ما يفخُرُ به صاحبه الأما يكشف عن سوء طبع ودناءة همة لا أكثر ولأنّ أسلوب معاوية في التَّعامل مع على عبه سع تدنَّى إلى ما تدنَّى إليه، فقد نفرَ منه حتَّى الذين لا يدينون بالإسلام ورأوا فيه دليلاً على انحطاط معاوية وهو على عرشه وشُمُوخ على علم سدم وهُوفي قَبْر ه ولعلُّ ذلك ممَّا دفع الشَّاعر المسيحي بولس سلامة إلى كتابة القصائد الغرّ في مدّح على عبه نسع والدّفاع عنه،ولعلَّه أيضاً ممًا دفع "الكاتب المسيحيّ جورج جرداق إلى ذلك التمجيد في كتابه "الإمام على صوت العدالة الإنسانية ".وللأمانة فإنه لا يسعنا إلا أنْ نُكبر في الرَّجلين هذا الإنصاف الذي لا يتراجع أمام الانتماء الطَّائفي ولا يبخُسُ النَّاس أشياءَهم لكونهم مُخالفين.

لقد أراد معاوية بأساليبه الحطّ من شأن على بن أبي طالب عبه اسلام فلم يوفَّقُ عبل انقلب عليه فعلَّه ولم يزد ذلك عليّاً إلا محبّةً في نفوس أنباعه وعظمة في صدور المطلعين على سيرته وأقواله.وقد كان في وسع معاوية أن يُحاكمه إلى التّاريخ والضمير الإنساني،ويترك للنّاس أن يحكموا كلِّ على شاكلته الكنّه أراد أن يحسم الأمربنفسه ويقدم الحكم لمن يأتي بعده غير قابل للطّعن اواحتاط مُعاوية وعمل لذلك بكلّ ما أوتي المكنّه لم يضع في حسابه أن

الأرضَ لا تخلُو من طلاّب الحقيقة الذين لا ينخدعُون بزُخرُف،وفاتَهُ أنّ النّفوس الخيرة تواقة إلى من يجسد الخير شديدة النفور ممن يُجسد الشرّ.

من بين أعمال معاوية التي يظهر فيها الاستخفاف بالذين أنّه صلّى الجُمُعة يوثم الأربعاء وصلّى بدون بسملة فاعترض عليه المهاجرون والأنصار 2.

وفي شرح النهج 3:عمروبن الحمق، يعرف بالكاهن، صحب الرسول عبه سعم وشهد المشاهد مع على، وقتله مُعاوية بالجزيرة، وكان رأسه أول رأس صلب في الإسلام .

وقال في حق بسر<sup>4</sup>: بعثه مُعاوِية إلى اليمن في جيش كثيف، وأمَرَهُ أن يغتل كلَّ من كان في طاعة على عبه سعم، فقتلَ خلقاً كثيراً ، وقتلَ فيمن قتل ابني عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلّب، وكانا غُلاميْن صغيريْن، فقالت أمّهُما ترثيهما ايا من أحس بابني اللذين هما \* كالدّرتين تشظّى عنهُما الصدف في أبيات مشهورة .

أقول: لئن كان المؤرخون والكلاميّون يصوبّون علياً عبه سدم ويخطّئون أصحاب الجمل وأصحاب صفين، فإنهم يتوقّفون في مسألة الخارج عن جماعة المسلمين، ويفتحون لأهل الباطل مصاريع النبّرير والاجتهاد، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك تعيّن عليهم رفع اليد عن عدالة جميع الصحابة التي طالما تعبّدوا بها. فمن خلال الكلام السّابق يظهر أنّ جُرْمَ الذين هجم عليهم بُسر وقتل منهم

ا راجع راجع تذكرة الخواص : 93

<sup>2</sup> راجع مصنف عبد الرزاق: 2/ 92 و 2818

<sup>3</sup> شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1 ص 259

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 1 ص 340

وأخاف هُوَطاعتُهم لعلي عليه السلام لا غير ،وطاعة ولي الأمرعند الجمهور أمر "لاند منه، لكنَّها ههنا سقطت لتعارضها مع عدالة جميع الصحابة، وما طر حُوه من اجتهاد من طرف مُعاوية بن أبي سفيان وعائشة زوج النبي صلى اله عليه وآله لا يكون له وزن عند من يحترم كالم النبي صلى اله عليه وآله، لأنّ الاجتهاد إنّما يقوم في إطار ضوابط شرعية تحدّدها الأحكام ؟ و الأحكام تقضى أنّ وليّ الدّم هو الذي بطالب بالقصاص، وهذا وفق المراتب والطَّبقات الموجودة في أحكام المواريث.ومن لم يكن له وليّ فالحاكم الشرعيّ وليه، ولم تكن عائشة ولا معاوية من أولياء عثمان في حضور أولاد الأخير وبناته فكان المفروض أن بأتى أو لاد عثمان وبناته الى على بن أبي طالب عبه سعم ويطالبوا بحقِّهم في القصاص إن كان هناك قصاص، والحال أنّ عُثمان قَتْل نفسه، لأنّ المسلمين من صحابة وتابعين استنفدُو ا معه كلّ الأساليب والوسائل ليتنحَى عن الحكم بعد أن ثبت عجز م عن إدارته بطريقة صحيحة، لكنَّه أبي إلا التمستك بالكرسيّ حتى الموت،وزعم أنَّ الله تعالى هوالذي نصبه فقال "لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله " وهذا افتراء عظيم على الله تعالى، لأنّ عبد الرّحمن بن عوف هوالذي ألبسه إياه.وعبد الرحمن بن عوف نفسه ندم على بيعة عثمان حينما نبين له أنّ الأمر لن يعود اليه،ومات في وضع لا يحسد عليه فإنه وإن كان كثير المال إلا أن عثمان فرض عليه الاقامة الحبرية حين منع الناس من مجالسته بعد حوار داربينهما أنّهم فيه عبد الرّحمن بن عوف عثمان بالتّلاعب بأموال المسلمين وتبرراً من بيعته وقال بالحرف الواحد 1: " يا ابن عفان القد صدقنا عليك ماكنا نكذب فيك او إنى أستعيذ بالله من بيعتك ". أ

أيشهد لذلك ما في شرح نهج البلاغة ج 1ص 195/ 196 :وقال أبو هلال العسكري في كتاب
 الاوائل : استجببت دعوة على عليه السلام في عثمان وعبد الرحمن ، فما ماتا إلا متهاجرين متعاديين ،

\* \* \*

## 1 - اغتيال الحسن بن على عليهما السلام

وهو أمريوذي رسول الله صلى الله عليه واله بوالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال اليعقوبي 2: تُوفّي الحسن بن علي سمته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي ووصتى أن يُدفن عند النبي إلا أن تُخاف فتتة فينقل إلى مقابر المسلمين فاستأذن الحسين عائشة فأذنت له فلما تُوفّي أرادوا دفنه عند النبي فلم يعرض إليهم سعيد بن العاص وهو الأمير فقام مروان بن الحكم وجمع بني أمية وشيعته ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع فقيل له إن أخاك قال إذا خفتم الفتنة ففي مقابر المسلمين وهذه فتنة فسكت وصلى عليه سعيد بن العاص فقال له الحسين لولا أنه سنة لما تركتك تصلى عليه.

وقال <sup>3</sup>: وتوفي الحسن بن علي في شهر ربيع الأول سنة 49 ولما حضرته الوفاة قال لأخيه الحسين يا أخي إنّ هذه آخر ثلاث مرار سقيت فيها السُّمَ ولم أُسقَه مثل مرتي هذه وأنا ميّت من يومي فإذا أنا مت فادفني مع النّبي فما أحد أولى بقُربه منّى إلاّ أن تُمنع من ذلك فلا تسفك فيه محجمة دم.

وفي كتاب المقريزي $^{4}$ : قد روي أنّ مُعاويَة هو الذي سمّ الحسن.

أرسل عبد الرحمن إلى عثمان يعاتبه وقال لرسوله : قل له : لقد وليتك ما وليتك من أمر الناس...

<sup>1</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 1 ص 196

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ اليعقوبي ج2ص315

<sup>3</sup> تاريخ اليعقوبي ج2ص258

<sup>4</sup> النزاع والتخاصم المقريزي ص 36

وقال ابن كثير 1: [..] عن أمّ موسى أنّ جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت الحسنَ السُمّ فاشتكى منه شكاة مقال فكان يوضع تحته طشت ويرفع آخر نحواً من أربعين يوماً.وروى بعضهم أنّ يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سُمّي الحسنَ وأنا أتزوجك بعده فقعلت فلما مات الحسن بعثت إليه فقال: إنّا والله لم نرضمك للحسن أفنرضاك لأنفسنا وعندي أنّ هذا ليس بصحيح وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى .

و لا يعجب الفارئ من قول ابن كثير "عندي أنّ هذا ليس بصحيح وعدم صحته عن أبيه معاوية أولى" فإنّ ما ليس بصحيح عند ابن كثيرو أفر كثير والمغيار فيه أن يتضمن قدحاً في بني أميّة والرجل شامي، وقد كان مفتوناً بحب شيخه ابن تيمية وموقف ابن تيمية من عليّ بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام معلوم.

وقال ابن الأثير<sup>2</sup>:في هذه السّنة توفّي الحسن بن عليّ سمّته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكنديّ ووصنّى أن يُدفن عند النّبيّ إلاّ أن تُخاف فنتة فيُنقل إلى مقابر المسلمين .

وقال ابن الجوزي<sup>3</sup>: قال محمد بن سلام الجُمَحي عن ابن جعدة قال كانت جعدة بنت الأشعث بن قيس تحت الحسن بن على فدس إليها يزيد أن سُمّي حسناً ففعلت فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها فقال إنّا لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟

ا البداية والنهاية - ابن كثير ج 8 ص 47

<sup>2</sup> الكامل ــ ابن الأثير ـ ج3 مس315

المنتظم لابن الجوزي ج5 ص221

وقال في صفوة الصفوة 1: وقد ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه أن بنت الأشعث بن قيس كانت تحت الحسن بن علي فزعموا أنها هي التي سمّه.

وجاء في وفيات الأعيان 2:قال القتبي يقال إنّ امرأته جعدة بنت الأشعث سمّته ومكث شهرين وإنّه ليُرفع من تحته كلّ يوم كذا وكذا طست من دَم وكان يقول سُقيت السّم مراراً ما أصابني ما أصابني في هذه المرّة وخلف عليها رجلّ من قُريش فأولدَها غلاماً فكان الصّبيانُ يقولون له يا ابن مُسمّة الأزواج.

طالغ أيضاً بخصوص سمّ الحسن :تذكرة الخواص 192 ،وأنساب الأشراف (الكبير)ج3ص48-55،وربيع الابرارج4ص208،وتاريخ الخلفاء للسيوطي ج1 ص192،

#### 2- قتل شيعة على:

قال ابن أبي الحديد 3: دعا بسربن أبي ارطاة، وكان قاسي القلب فظا سفاكاً للذماء، لارأفة عنده ولا رحمة، فأمره أن يأخذ طريق الحجاز والمدينة ومكة حتى ينتهي إلى اليمن، وقال له: لا تنزل على بلد أهله على طاعة علي إلا بسطت عليهم لسانك، حتى يروا أنهم لا نجاء لهم، وأنك محيط بهم ثُم اكفف عنهم، وادعُهم إلى البيعة لي، فمن أبى فاقتله، واقتل شبعة علي حيث كانوا.

<sup>1</sup> صفوة الصفوة ابن الجوزي ج1 ص762

<sup>2</sup> وفيات الأعيان ج2ص66

<sup>3</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 2ص 6

# 3- إحراق دار أبي أيوب الأنصاري:

ومعلوم أنّ لدار أبي أيوب الأنصاري حُرمة خاصتة بين بيوت الأنصار ، فإنَّها إضافة إلى كونها دار أحد الأنصار الذين شهدو ا مع النَّبِيِّ صلى الله الله على الله عيه وآله المشاهدَ، هي أيضاً الدّار المباركة التي بركت عندها ناقة النّبيّ من الله عبه وآله غداة الهجرة الشّريفة، وفيها أمضى النبيّ الأكرم الأيام الأولى قبل تمام بناء المسجد.وإذا كان كذلك فإنه يعزّعلى أهل الإيمان والولاء أن يروا دارا أوتُ النبيّ صد الله عيه و الله تُلْتَهمها النّيران لكنّ المؤرّخين لا يُشيرون إلى هذا خشية أن يتنبِّه العامّة ويُلحّوا في طلب تفسير معقول فتنكشف اللّعبة ويتبيّن حقد مُعاوية وأهله وأنصاره على النبيّ من الله عبه واله وعلى الإسلام والمسلمين.قال ابن أبي الحديد 1: ودعا النّاس[أي بسر بن أرطاة] إلى بيعة مُعاوية فبايعوه.ونزل فأحرق دوراً كثيرة منها دارزُرارة بن حرون أحد بني عمروبن عوف، ودار رفاعة بن رافع الزرقيّ، ودار أبي أبوب الأنصاريّ وتفقّد جابر بن عبد الله فقال:ما لى لا أرى جابر أايا بنى سلمة، لا أمان لكم عندى أو تأتوني بجابر فعاذ جابر بأم سلمة رض الله عنها فارسلت إلى بسر بن أرطاة فقال: لا أؤمنه حتى ببايع، فقالت له أمّ سلمة: اذهب فبايع، وقالت لابنها عُمر اذهب فبايع ،فذهبا فبايعاه.

وفي تاريخ خليفة <sup>2</sup>:واجتمع الناس على مُعاوية،وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف،ودخل الكُوفة فخرج عليه عبد الله بن أبي الحوساء بالنّخيلة،فبعث إليه مُعاوية خالد بن عرفطة العذري حليف بني زهرة في جمع من أهل الكوفة،فقتل ابن أبي الحوساء في جمادى سنة إحدى

أشرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 2ص 10

<sup>2</sup> تاريخ خليفة بن خياط العصفري ص 153

وأربعين فيما ذكر أبوعبيدة وأبوالحسن.قال أبو عبيدة وأبو الحسن:لما قُتل ابنُ أبي الحوساء خرج حوثرة بن ذراع،فسرح إليه مُعاويّة عبد الله بن عوف بن أحمرفي ألف،فقُتل حوثرة في جمادى الأخرة سنة إحدى وأربعين .اهـ

## 4- قتل الصحابي الجليل عمرو بن الحمق:

عمرو بن الحمق ، يعرف بالكاهن ، صحب الرسول عب سد، وشهد المشاهد مع عليّ ، وقتله مُعاوية بالجزيرة ، وكان رأسه أول رأس صلّب في الإسلّام .  $^1$  وقال خليفة العصفري $^2$ : وعمرو بن الحمق بن كاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لحي من ساكني الكُوفة قُتل بالموصل سنة أحدى وخمسين قتله عبدُ الرحمن بن عثمان النّقفي وبعث برأسه إلى مُعاوية روى أحاديث وفي كتاب النزاع والتخاصم  $^5$ : الذي قاتل عليّ بن أبي طالب رضه الم عه وأخذ الخلافة من الحسن بن علي رض الم عه واستلْحق زياد بن سميّة من زنية واستخلف على المحسن بن علي رض الدو ويزيد الخمور .اهـ

أقول: في الكلام السّابق ثلاثة أمور من عظائم ما أنّى به معاوية، وفيها جميعاً خالف النّبيّ صدى الله عبه و انه مُخالفة لا سبيلَ إلى تبريرها.

الاشتقاق ــ الزجّاج ــ ص 474

<sup>2</sup> طبقات خليفة بن خياط ص 180

النزاع والتخاصم - المقريزي ص 56

#### 5- مقبرة واحدة للمسلمين واليهود:

في شرح النهج 1: وجاء ناس من الأنصار ليَمنعوا من الصلاة عليه[أي على عثمان]، فأرسل علي عبه سدم، فمنع من رجم سريره، وكف الذين راموا منع الصلاة عليه، ودفن في حش كوكب، فلما ظهر مُعاوية على الأمر أمر بذلك الحائط فهدم، وأدخل في البقيع، وأمر النّاس أن يدفنوا موتاهم حول قبره، حتى اتصل بمقابر المسلمين بالبقيع .

وفيه أيضاً<sup>3</sup>: كانت له عبه سعم سريتان،إحداهما مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب اسكندرية واسمه جريج بن مينا،وأهدى معها أختها شيرين وذكرأبو نعيم أنه أهداها في أربع جواروالله أعلم وغلاماً خصياً اسمه مابور وبغلة يقال لها الدلدل فقبل هديته واختار لنفسه مارية وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها حفن من كورة أنصنا،وقد وضع عن أهل هذه البلاة معاوية بن أبي سُعْيان في أيام إمارته الخراج إكراما لها من أجل أنها حملت من النبيّ من هذه بولد ذكروهو إبراهيم عبه سعم، قالوا:وكانت مارية جميلة بيضاء أعجب بها النبيّ من هذه عنه رسة وأحبها وحظيت عنده،ولا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده.اهـ

ا شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 2 ص 158

<sup>2</sup> البداية والنّهاية ابن كثير ج 7ص 214

<sup>3</sup> البداية والنهاية ج 5 **ص** 324

قلتُ:أما كان في وُسع مُعاوية أن يعامل بني هاشم ببعض ما عامل به أهل القرية المذكورة؟!وكيف يعامل المصريين لأجل حمل مارية بإبراهيم ثمّ يفضل يزيد على سيّد شباب أهل الجنّة ويرفع بذلك صوته بين المسلمين؟وما بالله لا يُكرم آل خديجة التي حملت من النّبيّ صلى اله عليه وآله بأكثر من واحد؟!

### 6- سياسة التجويع:

وسياسة التجويع عمل غير إنساني يقوم به أناس لا خلاق لهم، بحاولون من خلاله الضغط على الطرف المقابل، وإن كان الأمر بختلف في حالة الحرب فإن الحصار داخل في استرتيجيتها لأنّه أسلوب من أساليبها يهدف إلى إضعاف العدوّ، وللنَّاس في ذلك مو اقف و أقو ال يطول ذكر ها.أمَّا في حالة السّلم فإنه لا يُعقل أن يُجوع الحاكم أفراد رعيّته ويمنعهم حقوقهم، وقد كان مُعاوية يفعل ذلك قبال المعار ضين لسياسته.قال الخطيب البغدادي¹: انصرف ثابت بن قيس إلى منز له فيجد الأنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدون أن يكتبوا إلى مُعاوية في حقوقهم أول ما استخلف وذاك أنه حبسهم سنتين أو ثلاثاً لم يعطهم شيئا، فقال ما هذا فقالوا نريد أن نكتب إلى مُعاوية فقال ما تصنعون أن بكتب إليه جماعة بكتب إليه رجل منًا فإن كانت كائنة برجل منكم فهو خير من أن تقع بكم جميعا وتقع أسماؤكم عنده فقالوا فمن ذاك الذي بيذل نفسه لنا قال أنا قالوا فشأنك فكتب البه وبدأ بنفسه فذكر أشياء منها نصرة النَّبيِّ من الله عنه وسمَّ وغير ذلك وقال حبست حقوقنا واعتديت علينا وظلمتنا وما لنا البك ذنب إلا نصر تنا للنبيّ مني أنه عنه وسترفلما قدم كتابه على مُعاوِية دفعه إلى يزيد فقرأه ثم قال له ما الرأى فقال تبعث فتصلبه على بابه

<sup>1</sup> تاريخ بغداد \_ الخطيب البغدادي \_ ج 1ص 187

قدعا كبراء أهل الشام فاستشارهم فقالوا تبعث إليه حتى تقدم به ههنا وتقفه لشيعتك و لأشراف الناس حتى يروه ثمّ تصلبه فقال هل عندكم غير هذا قالوا لا فكتب إليه قد فهمت كتابك وما ذكرت النبيّ منى هنه عنه سنم وقد علمت أنها كانت ضجرة لشغلي وما كنت فيه من الفنتة التي شهرت فيها نفسك فأنظرني ثلاثاً فقدم كتابه على ثابت فقرأه على قومه وصبحهم العطاء في اليوم الرابع.اهــ

وقال البكري في معجم ما استعجم ج 3ص 740:ولما حبس مُعاوية الميرة عن أهل البصرة كتب الله أهلها فلم يقرأ من كتبهم إلا كتاب الأحنف فكان فيه يا أمير المؤمنين خبزاً خبزاً فإن الجائع أننى همّه نجران وإن الشبعان لا يجاوز همّه سفوان فأمر بإطلاق الميرة .اهـ

# 7- الذين قتلهم معاوية بغير السمّ:

### \*\* حجر بن عدي

قال ابن خَلْدُون في تاريخه ج 3 ص13:وبعث مُعاوية هدبة بن فيّاض القضاعي والحسين بن عبد الله الكلابي وأبا شريف البدري إلى حجر وأصحابه ليقتلوا منهم من أمرهم بقتله فأتوهم وعرض عليهم البراءة من علي [ا] فأبوا وصلوا عامة ليلتهم ثمّ قدموا من الغد للقتل وتوضاً حجر وصلّى وقال لولا أن يظنّوا بي الجزع من الموت لاستكثرت منها اللهم إنّا نستعديك على أمشاء أهل الكوفة يشهدون علينا وأهل الشأم يقتلوننا ثم مشى إليه هدبة بن فياض بالسيّف فارتعد فقالوا كيف وأنت زعمت أنّك لا تجزع من الموت بن فياض بالميّف وندعك فقال ومالي لا أجزع وأنا بين القبر والكفن والسيّف فابر أ من صاحبك وندعك فقال ومالي لا أجزع وأنا بين القبر والكفن والسيّف شهاب على من الموت لا أقول ما يسخط الربّ فقتلوه وقتلوا ستة معه وهم شريك بن شداد وصيفي بن فضيل وقبيصة بن حنيفة ومحرز بن شهاب

وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم وعبد الرحمن بن حسان العنزي وجئ بكريم بن الخثعمي إلى مُعاوية فطلب منه البراءة من علي فسكت واستوهبه سمرة بن عبد الله الخثعمي من مُعاوية فوهبه له على أن لا يدخل الكوفة فنزل إلى الموصل ثم سأل عبد الرحمن بن حسان عن علي فأثنى خيراً ثم عن عثمان فقال أول من فتح باب الظلّم وأغلق باب الحق فردة إلى زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حيّاً وهو سابع القوم...اهـ

ولا أدري متى كان حبّ علي بن أبي طالب موجباً للقتل في الإسلام؟ اولا أدري متى كانت البراءة من علي عبه سعم من الإسلام؟ وليت ابن خَلْدُون علق على ذلك كما يُطيل النعليق حين يمر بشيء يتعلق بأهل البيت عليهم السلام وشبعتهم، وحجربن عدي من خيرة الصتحابة وأشرافهم وابن خُلْدُون نفسه يذكر أنّه كان من الأمراء على أهل النفير الذين قدموا على علي عبه سعم بذى قار فركب إليهم ورحب بهم أفلا شك في عدالته، ومع ذلك فقد قتله مُعاوية ظُلماً وعُدواناً، وقد استنكرت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قتله مُعاوية النبي صلى الله عليه الله عليه والله عليه وأله في موقفها من قتله أم يعدها مُجتهدة مُخطئة مأجورة كما هي عادتُه لتبرير أعمال مُعاوية؟!.

والعجب من ابن خَلْدُون كيف يسمح لنفسه بمخالفة النّبي صلى الله عليه وآله في الدّعي، فقد قال صلى الله عليه وآله : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وهذه قاعدة مؤكّدة لقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب:[ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله]،فلو كان ابن خَلْدُون يحترمُ كلام الله تعالى وكلام رسوله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تاریخ ابن خَلْدُون ج 2 م*س* 160

صلى الله عبه والله ويعملُ بحكم إيطال النّبني لما قال عن زياد بن سعيد الرّومي إنه ابن أبي سنفيان، ولكنّه يعز على ابن خَلْدُون أن يُقر بوجود العُهر والفُجور عند آل حرب أباً عن جد الذلك خطّت يمينُه الباطلَ وقال بكلّ بساطَة " على الثّورة بأخيه زياد". وهذا يزيدُ بن مقرع شاعر مُعاصر لمُعاوية وزياد يقول 1:

ألا أبلغ مُعاويّة بن حرب \*\*\* مغلغلة من الرَّجُل اليَماني أتغضب أنْ يُقالَ أَبُوك عَفَ \*\*\* وترضى أن يُقالَ أبوك زَانِ !! فأقسمُ إنّ رَحْمَك منْ زياد \*\*\* كَرحْم الْفيل منْ ولَد الأتان فإذا كان ابنُ خَلْدُون يعتقدُ أنّ الفيلَ وابنَ الأتان أخوان فأنعمْ به.

- \*\* عمرو بن الحمق (سبق الحديث عنه )
- \*\*عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة

وقال ابن أبي عاصم 2:[..] عن الزُّهْرِيِّ عن القاسم بن محمد قال قال معاوية لعبد الرحمن كُنُ على ما في نفسك ولا تشرف لأهل الشّام فإني أخشى أن يسبقوني بنفسك ثمّ كُن من أمرك على ما بدا لك قال فلم يلبث إلا قليلا حتى توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رض الله تعلى عه .اهـ !

كيف تُولِّقَيَ ؟ولماذا يقتلُه أهلُ الشّام إذا كانوا يعلمون أنّه ابن خليفتهم الأوّل وأخو أمّهم؟!

\* \* محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة

ا أنساب الأشراف (الكبير) للبلاذري في ج4 ص 78

<sup>2</sup> الأهاد والمثاني ابن أبي عاصم ج 1 ص 471

قال ابن أبي عاصم أيضا!: [..] عن الزُّهْرِيِّ عن القاسم قال قدم مُعاوية المدينة فاستأذن على عائشة فأذنت له وحده ولم يدخل معه أحد فلما دخل قالت عائشة أكنت تأمن أن أقعد لك رجلاً فيقتلك كما قتلت أخي محمد بن أبي بكر [!] قال ما كنت تفعلين ذلك قالت لم قال إنّي في بيت أمن قالت أجل اهـ

وفي رأبي أنّ كالم عائشة بتعلّق بعيد الرّحمن بن أبي بكر ، فإنّ مُحمّداً لم يكن في جيشها يوم الجمل والابعده، وكان مُبَاينا لها لمَوقفها من على بن أبي طالب عبه سعم، فكان أبغض أهلها إليها؛ وإذا فلم تكن لتُقدّم الحديث عن قتل مُحمّد على الحديث عن قتل عبد الرحمن الذَّا ، فقد قتل خال المُسلمين اتْتَيْن من أَخْرَال المسلمين، ولم يرقُب فيهم إلاه لاذمة لأنَّه لم يكُن يهمه سوى تمهيد الأمر الابنه يزيد ومع أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي وابن خليفة فإنه الا حرج في قتله حينما يكون قاتلُه مُعَاوِية، لأنَّه هو أيضاً لأنَّه لا حقَّ للتَّاريخ في الخروج عن الخطِّ الأمويِّ الحاكم.ويقوِّي ذلك أنِّ عائشة قد استحلَّت قلُّ أخيها محمد بن أبي بكر يوم الجمل، وهي تعلم مدى وفائه لعلي بن أبي طالب عبه سدم وتفانيه في خدمته ولم يكن قتله ليسوء ها ببخلاف عبد الرحمن بن أبي بكر الذي بمكنِّها أنْ تَقُوم بدعُوة ودعَاية لترشيحه للخلافة في غياب مُعاوية.وقد اغترض عبد الرحمن بن أبي بكرحين تحدّثوا عن ولاية العهد ليزيد بن مُعاوية وأبدى معارضة صريحة ، فقد أخرج عبد بن حميد ، والنسائي وابن المنذر ، والحاكم وصحته ، وابن مردويه ، عن محمد بن زياد قال الما بايع مُعاويَة لابنه،قال مَرُوان؛سنَّة أبي بكَّروَعُمَر،فقال عبد الرحمن:سنَّة هرقل وقيصر ،فقال مَرَّوان:هذا الذي قال الله فيه: " والذي قال لوالديه أفَّ لكما "

ا: الأحاد والمثاني ج 1ص 475

الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مَرْوان، والله ما هُوَ به، ولو شئت أن أسمّي الذي نزلت فيه لسمّيته المولكن النبي من شه عنه رسنه لعن أبا مَرْوان، ومَرْوان في صُلْبه، فمَرْوان من لعنة الله. (اهـ)، فكان همّ مُعاويّة بن أبي سُفْيان اعتبالَ عبد الرحمن بن أبي بكربعد أن اغتال الحسن بن علي عليهما السّلام وسعد بن أبي وقاص آخر جماعة الشّورى الذين رشّحَهُم عُمر للخلافة.

### \* "محمد بن أبي حذيفة:

قال البلاذري في بيان أسره وقتله أو أما محمد ابن أبي حذيفة فإن محمد بن أبي بكرخلفه حين زحف إلى عمرو بن العاص [على ما]تحت يده فلما قُتل ابن أبي بكر ،جمع من الناس مثل ماكان مع ابن أبي بكر [فزحف إلى] عمروو أصحابه فأمنه عمرو، ثم غَدربه [!] وحمله إلى معاوية ومعاوية بفلسطين، فحبسه في سجن له فمكث غير طويل ثم إنه هرب وكان معاوية يحب نجاته ،فقال رجل من خَتْعم يقال له عبيدالله بن عمرو بن ظلام - وكان عثمانيا -: أنا أتبعه ،فخرج في خيل فلحقه بحوران وقد دخل غاراً فذل عليه فأخرجه وخاف أن يستبقيه معاوية - إن أتاه به - فضرب عنقه .اهـ

ورَوى بعد ذلك أقوالاً من باب " قيل" مختلفة الألفاظ مُتقاربة المعنى تكشف عن رسوخ معاوية وأتباعه في الغدر،وتتصلهم من آداب وتعاليم الإسلام.3

أ • لماذا لا تسميه ،وما العانع؟!مثل هذا الكتمان يترك ثغرات في علم التفسير لأن أسباب النزول لا غنى للمفسر عنها.

أنساب الأشراف في ص 407

أوحدثتي أبو خوشة ، وخلف بن سالم ، قالا : من بين ما روى البلاذري (أنساب الأشراف ص 408) ، وحدثتي أبو خوشة ، وخلف بن سالم ، قالا : حدثتا وهب بن جرير عن ابن جعدية عن صالح بن كيسان قال : لما اجتمع أمر معاوية وعمرو بن

هذاالرَجلُ ابنُ شهيد، وهوفي نفس الوقت ابنُ خال مُعاوية لأنَ أبا حُذيفة بن ربيعة أخوهند أمّ مُعاوية، وهوأيضا أزوج آمنة بنت عمروبن حرب بن أُميّة الأمويّة بنت عمّ مُعاوية والدت لأبي حنيفة عاصماً ذكر ذلك ابن سعد. وبذلك تستوثق الرّحم بينهما من الجهتين جميعا ولكن معاوية وجماعته يرون فيه خطراً لأنّه لم يكن أمويّ الهوى. فمُعاوية يقتلُ أخوال المسلمين وأبناء أخواله أيضاً، وقد ذكر الذّهبيّ وغيرُه كلاماً لا بُدّ من التثبّت

العاص بعد الجمل وقبل صفين ، سار عمرو في جيش إلى مصر ، فلما قرب منها لقيه محمد ابن أبي حذيفة في الناس ، فلما [ رأى ] عمرو كثرة من معه أرسل الله فالتقبا واجتمعا ، فقال له عمرو : إنه قد كان ما ترى وقد بايعتُ هذا الرجل وتابعتُه ، وما أنا راض بكثير من أمره ولكن له سنًا ، وإني لاعلم أن صاحبك عليا أفضل من معاوية نفسا وقدما ، وأولى بهذا الامر ، ولكن واعدني موعدا التقي أنا وأنت فيه على مهل . في غير جيش تأتى في مأة راكب ليس معهم إلا السيوف في القرب وأتى في مثلهم . فتعاقدا وتعاهدا على ذلك ، واتعدا العريش لوقت جعلاه بينهما ، ثم تفرقا ورجع عمرو إلى معاوية ، فأخبره الخبر ، فلما حلُّ الاجل ، سار كل واحد منهما إلى صاحبه في مئة راكب ، وجعل عمرو له جيشًا خلفه ، وكان ابن [ أبي ] حذيفة يتقدمه فينطوي خبره [كذا ] فلما التقيا بالعريش قدم جيش عمرو على أثره ، فعلم محمد أنه قد غدر به ، فانحاز إلى قصر بالعريش فتحصن فيه ، فرماه عمرو بالمنجنيق حتى أخذ أخذا فبعث به عمرو إلى معاوية فسجنه عنده ، وكانت ابنة قرظة امرأة معاوية ابنة عمة محمد ابن أبي حذيفة أمها فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تصنع له طعاما وترسل به إليه وهو في السجن،فلما سارمعاوية إلى صغين،أرسلت ابنة قرظة بشئ فيه مساحل من حديد إلى ابن أبي حذيفة،فقطع بها الحديد عنه،ثم جاء فاختبأ في مغارة بجبل الذبيب بفلسطين فدك ينظر عليه رشدين مولى أبي حذيفة أبيه، وكان معاوية خلفه على فلسطين فأخذه فقال له محمد: أنشدك الله خليت سبيلي فقال له: أخلى سبيلك فنذهب إلى ابن أبي طالب وتقاتل معه ابن عمتك وابن عمك معاوية [كذا ]، وقد كنت فيمن شايع عليا على قتل عثمان . فقدمه فضرب عنقه. الضمير يعود على أبى حديفة.

منه، لأن من عادة الذّهبيّ ومَنْ على شاكلته أن ينطلقوا من مَبانيهم في الحُكم على الأشخاص، ومن عثمان الفرد كان الشخص من عثمان الفرد كان الشخص راضياً عن عُثمان عاذراً له في كلّ ما فَعَلَ عَدُلُوه ووثقوه ودافعوا عنه، وإن كان غير راض عن سيرة عُثمان بَحثُوا له عن سبب ليَشنُوا هُجُومَهم بلا رأفة ولارحمة ولو كانوا يطلبون الحقّ في ما ذهبوا إليه لرعوا حُرمة حديث النّبيّ صلى الله عليه وآله فإنّه أخبر عن أبي ذرّو عمار أنهما من أصدق النّاس لهجة وقد كان موقفهما من عثمان غير قابل للنقاش.

وقد ذكرُوا في كيفيّة قتل محمد بن أبي حُذيفة أقوالاً مع أنها(أي القتلة) لا تكون إلا واحدة والذي يبدولي أصحها ما رواه ابن حجر في الإصابة وذلك أنّه يُناسب سلوك معاوية وطريقته في التخلّص من مُعارضيه قال ابن حجر أنتم كان من مسير مُعاويّة بن أبي سُفيان إلى مصر لما أراد المسير إلى صفين فرأى ألا يترك أهل مصر مع ابن أبي حذيفة خلفه فسار إليهم في عسكر كثيف فخرج إليهم أبن أبي حذيفة في أهل مصر فمنعُوه من دخول الفسطاط فأرسل إليهم إنّا لا نريد قتال أحد وإنّما نطلب قتلة عثمان فدار الكلام بينهم في المُوادعة واستخلف ابن أبي حذيفة على مصر الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف وخرج مع جماعة منهم عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وأبو شمر بن أبرهة بن الصباح قلما المحمن بن عديس عكر مُعاوية وسجنوهم إلى أن قتلوا بعد ذلك .اهـ

ولا عجبَ ألاَّ يُباليَ مُعاويَةُ برَحم محمّد بن أبي حذيفة،فإنَ أبا حُذيفة كان من السّابقين إلى الإسّلام وخالَف أباه وعمّه الذين كانا من كُيراء بني أُميّة

الإصابة ـ ابن حجر العسقلاني ـ ج 6 ص 10

عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجرة يوم كان معاوية على الشرك.

يومها وقد كانت هند بنت عنبة أم معاوية تبغض أخاها أبا حذيفة بغضا شديداً ولعل معاوية ورث ذلك منها وإلا فإن سيرة أبي حذيفة لا غبار عليها قال ابن حجر في الإصابة! أبو حذيفة بن عتبة بن رببعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي قال معاوية اسمه مهشم وقيل هشيم وقيل هاشم وقيل قيس كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين قال ابن إسحاق أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنساناً وتقدم له ذكر في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة وثبت ذكره في الصحيحين في قصتة سالم من طريق الزهري عن عُروة عن عائشة رض الساس عبه أن أبا حديفة بن عُتبة كان ممن شهد بدراً يكنى سالماً قالوا كان طوالاً حسن الوجه استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة أهه.

## \* \* عبد الرحمن بن عديس البلوي:

وهو من الصحابة الذين بايعُوا تحت الشَّجرة، ولم يكن راضياً عن سيرة عثمان. قال ياقوتُ دُ الجليلُ بالفتَح ثم الكسر وياء ساكنة ولام أخرى جبلُ الجليل في ساحل الشّام ممتد إلى قُرب حمص كان مُعاوية يَحْبس في موضع منه من يُنبَرُ بقتل عثمان بن عفّان رس الله عه منهم محمد بن أبي حذيفة وكريب بن أبر هة و هناك قتل عبد الرحمن بن عديس البلوي قتله بعض الأعراب لمّا اعترف عنده بقتل عثمان كذا قال أبو بكر بن موسى .اهـ

الإصابة \_ ابن حجر العسقلاني \_ ج 7 ص 74

المبشمي نسبة إلى عبد شمس بن عبد مناف

<sup>3 :</sup> مُعجم البلدان ياقوتُ الحموى ج2ص157

### 8- سلوك الأتقياء غير سلوك الأشقياء:

لا شك أنّ عمل الإنسان كاشف عن مستوى ايمانه، وأنّ الإيمان الصحيح بدفع صاحبه إلى التخلُّق بالأخلاق الفاضلة واجتناب السفاسف، والذي يتتبع سيرة معاوية بعين النَّزاهة والموضوعيّة والإنصاف بعيدا عن تأثير ثقافة الكرسيّ لا يخفي عليه دناءة معاوية حين تسنح له الفرصة بالغدر أو الانتقام والنَّشْفَى؛ والذين زعمُوا أنَّ معاوية كان حليماً قد جنُّوا على النَّراث وحرِّفوا وزيقوا،غير أنّ ما فعلوه لا ينطلي على أولى البصائر السليمة.قال ابن أبي الحديد أ: ولمّا ملك عسكر مُعاوية عليه الماء، وأحاطوا بشريعة الفرات، وقالت رؤساء الشَّام له اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشا، سألهم على عبه سيم وأصحابه أن يشرعوا لهم شرب الماء، فقالوا: لاوالله، والقطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفّان الخلما رأى عبد الله أنّه الموتُ لا مَحَالة تقدّم بأصحابه اوحمل على عساكر مُعاوية حملات كثيفة،حتّى أزالهم عن مراكز هم بعد قتل ذريع سقطت منه الرَّوُوس و الأيدي، وملكُوا عليهم الماء، وصار أصحاب مُعاوية في الفلاة، لا ماء لهم، فقال له أصحابه وشيعته: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين، كما منعوك، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأبدى فلا حاجه لك إلى الحرب، فقال: لاوالله لا أكافئهم بمثل فعلهم! افسحوا لهم عن بعض الشريعة، ففي حدّ السيف ما يغني عن ذلك فهذه إن نسبتُها إلى الحلم والصَّفح فناهيك بها جمالاً وحسنا، وإن نسبتُها إلى الدِّين والوَّرَع فأخلقُ بمثُّلها أن تصدر عن مثله عبه سدم.

قَلتُ: إِنّ جُنْدَ الشَّام جنْدُ سوء، لايشكَ في ذلك موحَد بعد أن سمَّاهم النبيّ صنر الله عبه واله الله الله الباغية "ولايتوقع من الله الباغية إلا البغي قولاً

أشرح نهج البلاغة ج 1ص 32

وعملاً.وقد حاولوا قتل جيش على عطشاً،ثم رد الله كيدهم في نحور هم فانقلبوا خاسئين وكان من حقّ على عبه سعر أن بقتلهم عطشاً كما حاولوا أن يقضه ا عليه عطشاً ؛ ولكنَّه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم، تأبي همَّتُه العالية وأخلاقه العالية أن بقلَّد الانتهازيين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فهو يترفع عن سلوك معاوية وجيشه تديّناً وتكريما، ويسجّل بذلك في صحائف الإسلام موقفاً رائعاً تتُحني أمامه رؤوس قادة الجبوش في كلّ زمان ومكان وقد أشار في بعض كلماته إلى مثل هذا الموقف إشارة تضع النَّاس أمام ضمائر هم وجهاً لوَّجْه بحيث يعرف كلُّ واحد موقفَه وموقعَه بعيداً عن مدح المادحين وقدْح القادحين؛قال عبه سعم أ: "إنَّ الوفاء توأم الصدّق ولا أعلم جُنّة أوقى منه ولا يغدر من علم كيف المرجع.ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثرُ أهله الغدر كيساً ونسبَهم أهل الجهل فيه إلى حُسن الحيلة.مالهم قاتلهم الله قد يرى الحُولُ الْقَلْبُ وجهَ الحيلة ودونه مانعٌ من أمرالله ونهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين '.

### 9 ـ سلوك مُعاوية مع غير المسلمين:

قال ابن خُلدُون في تاريخه [ج2 ص22]: وأما المسعوديّ فذكر ترتيب هؤلاء القياصرة من بعد الهجرة والفتح كما ذكره ابن العميد، قال والمشهور بين النّاس أنّ الهجرة وأيّام الشيخين كان ملك الروم فيها لهرقل قال وفي كتب أهل السيررأنّ الهجرة كانت على عهد قيصربن مورق ثمّ كان بعده ابنه

<sup>1</sup> نهج البلاغة (خطب الامام على عليه السلام) ــ محمد عبده ــ ج1ص 92

قيصرين قيصر أيّام أبي بكر ثمّ هرقل بن قيصر أيّام عُمروعليه كان الفتح وهوالمُخْرَجُ من الشّام أيّام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سُفْبان فاستقر بالقسطنطينية، وبعده مورق بن هرقل أيّام عثمان وبعده مورق بن مورق أيّام معاوية وأيّام يزيد ومرق أيّام معاوية وأيّام يزيد ومروق أيّام معاوية وأيّام يزيد ومروق أن المحكم كان مُعاوية يراسله ويراسل أباه مورق وكانت تختلف إليه علامة نيّاق وبشرة مورق بالملك وأخبره أنّ عثمان يُقتّل وأنّ الأمريرجع إلى معاوية وهادي البه قلفط حين سار إلى حرب علي رضي الله عنه ثمّ نزلت جيوش مُعاوية مع ابنه يزيد القسطنطينية وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري.

### 10 - قصة الأخوال :

لم يكن حديث عن خال المؤمنين أيّام النّبيّ صلى الله عيه واله ولا أيّام النبيّ صلى الله عيه واله ولا أيّام مرّاحم المنقريّ عن عُمر بن سعد مايلي:حدثتي أبو عبد الله يزيد الأودى أن مرّاحم المنقريّ عن عُمر بن سعد مايلي:حدثتي أبو عبد الله يزيد الأودى أن معاوية في أسرى كثيرة،فقال له عمرو بن العاص:افتلهم قال عمرو بن أوس معاوية في أسرى كثيرة،فقال له عمرو بن العاص:افتلهم قال عمرو بن أوس لمعاوية إنّك خالي فلا تغتلني فقامت إليه بنوأود فقالوا:هب لنا أخانا فقال دعوه فلعمري لئن كان صادقاً ليستغنين عن شفاعتكم وإن كان كاذباً فإن شفاعتكم لمن ورائه فقال له معاوية:من أين أنا خالك ؟ فما بيننا وبين أود من مصاهرة، فقال فإذا أخبرتك فعرفت فهو أماني عندك؟ قال: نعم قال:الست تعلم مصاهرة، فقال:فإذا أخبرتك فعرفت فهو أماني عندك؟ قال: العرمنين؟ قال: بلي

أ الأصح والأصوب هادن من الهُدَنَة لكي يتفرغ لمحارية على عليه المعلام، وهو بهذا يقدّم محارية المسلمين على محارية الكفار.

قال:فأنا ابنُها وأنْت أخُوها،فأنْت خالي فقال مُعاويّة:ما له لله أبوه،ما كان في هؤلاء الأسرى أحدّ يفطن لها غيره وقال: خلُوا سبيلَه.(انتهى)

وقال القُرْطبيّ أ:قال الشافعي رض الله عنه تزوّج الزّبير أسماء بنّت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة ولم يُقَل هي خالة المؤمنين وأطلقَ قوم هذا وقالوا مُعاوية خالُ المؤمنين يعني في الحُرمة لا في النّسب.اهـ

وإذا كانَ خال المؤمنين مَنْ كانَ أخا إحدى أزواج النّبيّ صلى الله عليه وآله فإنّ من الأخوال:

- \* عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ( أخو عائشة )
  - \* محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ( أخو عائشة )
- \* عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة (أخو عائشة) قال محمد بن سعد في الطبقات الكبرى ج 2 ص 158: ورُمي عبدُ الله بن أبي بكر الصديق يومئذ [أي يومَ الطائف] فاندمل الجُرح ثُمّ انتفض به بعد ذلك فمات منه اهـ
- \* موسى بن الحارث بن الطفيل من دوس ، قال العصفري  $^2$ : "وهو أخو عائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر لأمّهما "لكنّ ابن سعد يسميه "عوف بن الطفيل"ولعلّهما اثنان ويقول عنه $^3$ :أخو عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر الصديق لامهما أم رومان.
  - \* عبد الله بن عمر بن الخطاب (أخو حفصة).
  - \* عبد الرحمن بن عمرين الخطاب (أخو حفصة) مات في حدّ الخمر.

ا تَفْسِيرِ القرطبي ج14 ص126

<sup>2</sup> تاريخ خليفة بن خياط ص 185

<sup>3</sup> الطبقات الكبرى \_ محمد بن سعد \_ ج5ص251

- \* عبيد الله بن عمر بن الخطاب (قُتل في صفّين تحت رابة مُعاوية).
  - \* عبد الله بن حجش بن رئاب (أخو زينب بنت جحش).
- \* عبيد الله بن حجش بن رئاب (أخو زينب بنت جحش) هاجر إلى الحبشة وتنصر ومات بها على النصرانية.قال محمد بن سعد أ: قالوا وهاجر عبدالله وعبيد الله ابنا جحش إلى أرض الحبشة في المرة الثانية وكانت مع عبيد الله زوجتُه أمّ حبيبة بنت أبي سُفْيان فتنصر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بها ورجع عبدالله إلى مكة.اهـ
  - \* أبو أحمد بن جحش بن رئاب (أخو زينب بنت جحش).

قال محمد بن سعد 2: [..]عن يزيد بن رومان قال أسلم أبو أحمد بن جحش مع أخويه عبد الله وعبيد الله قبل أن يدخل النبيّ صني لله عنه رسلم دار الأرقم يدعو فيها.اهـ

- المهاجر بن أبي أُميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو مخزوم المخزومي أخو أم سلمة رض الله عبه.
- \* عبد الله بن أبي أُميّة واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي صهر النبيّ من الله عنه وسنم وابن عمّته عائكة وأخو أم سلمة رضواه عها. استثمه في حصار الطائف.3
- وهير بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو أم سلمة أم المؤمنين ذكره هشام بن الكلبيّ في المؤلفة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الطبقات الكبرى ــ محمد بن سعد ــ ج 3ص 89

الطبقات الكبرى ــ محمد بن سعد ــ ج 4 ص 102

الإصابة – ابن حجر ج 4 ص 10.و الطبقات الكبرى ج 2 ص 158.

\*ربيعة بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .ذكره محمد بن سعد في الطبقات الكبرى[ج5 ص436] في معرض ذكرولد عبد العزيز بن عمران الأغرج.

- \* عامر بن أبي أُمية بن المغيرة المخزومي أخو أم سلمة من الطلقاء . ذكره الذهبي في "من له رواية في كتب الستة".
- \* مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وهو أخو سودة بنت زمعة زوج النبيّ من الله عنه منه وكان قديم الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ومعه المر أنه عميرة بنت السعديّ بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي أجمعُوا على ذلك كلّهُم في روايتهم جميعاً وتُوثِقي مالك بن زمعة وليس له عقب.2
- \* عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصرجد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من جهة أمه .3
- \* عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك جد الوليد بن عُتبة بن أبي سُفيان من جهة أمه، ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق وله أيضاً ترجمة في أسد الغابة. 1

انظر الإصابة - ابن حجر - ج 2 ص 472 تحت رقم ( 2829 )

أ من له رواية في كتب الستة". الذَّهبيُّ ج 1ص 522 تحت رقم 2526.

محمد بن سعد ہے 4ص  $^2$  الثقات – ابن حبان – ج 6 ص 7 الطبقات الکبری ہے محمد بن سعد ہے 4ص  $^2$ 

تاريخ مدينة دمشق ج 63 ص 206
 أسد الغابة / إبن الاثير ج 3 ص 335

- عمروبن الحارث بن أبي ضراربن عائذ بن مالك بن خزيمة وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة.قال خليفة بن خياط في طبقاته ص180:وهو أخوجويرية بنت الحارث زوج النبي من الدعيه رَوَى ما ترك النبي من الدعيه عند موته إلا بغلته وسلاحة وأرضاً جعلها صدقة.اهـ
- عبد الله بن الحارث بن أبي ضرار ذكره ابن ماكو لا في ترجمة مطهر
   بن موسى في إكمال الكمال[ج7ص262].

ويؤيّد ذلك ما ذكرَه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 3 ص 218حيث يقول فأسلمت جويرية مع أبيها وأخويها وحسن إسلامها وخطبها النّبيّ منه سه عنه سنم كما بلغنا فنكحها وكانت جويرية قبل عند ابن عمّ لها يُقال له عبد الله ذو الشّقرة ".اهـ

- عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ضرار المصطلَقي ذكره المَزّي في تهذيب الكمال[ج8 ص84]في ترجمة ابنه محمد بن عبد الرحمن.
- السّائب بن الحارث بن حزن بن بجير، جدّ عبد الله بن معيد بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف من جهة أمّه أمّ جميل.²
- \* قطن بن الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن روبية بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة جد محمد بن عبيد الله بن العبّاس بن عبدالمطلب من جهة أُمّه الفرعة .ذكره المزّيّ في تهذيب الكمال نقلا عن الزبير بن بكار. 3 اهـ

 حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى أخو خديجة أم المؤمنين ووالد حكيم ذكره ابن الأثير في الصحابة وذكره ابن حجرفي الإصابة. <sup>1</sup>

هؤلاء أربعة وعشرون رجلاً كل واحد منهم أخو إحدى أزواج النبيّ صلى الله عليه وآله ،ولم يُقل عن أحد منهم إنّه خالُ المؤمنينن وحُكُم الأمَثال في ما يجُوز و ما لا يجُوز واحد، فكيف انفرد مُعاوية بهذا اللقب؟!

# خالُ المؤمنين يقتُل أخوالَ المؤمنين!

والمفروض أنّ لأخوال المؤمنين (إخوة أزواج النّبيّ من الله عبه واله عرمة يَضنْمنُها الإسلام، فبعضُهم صحابة وبعضُهم تابعُون، وقد شاركُوا في الفُتوحات ووقَفوا إلى جانب حُكومات كلّ من أبي بكرو عُمروعثمان، ولم يؤذوا بني أُميّة لا من قريب ولا من بعيد، باستثناء محمد بن أبي بكر الذي لم يكن يُخفي مُخالفته لمنهج أبيه ومُباينته لحُكومة السقيفة إضافة إلى إنكاره على عثمان ما أنكره سائر المسلمين ولهل رعى لهم مُعاوية حُرمتهم حينَما استولى على الحكم؟!

أما عبيدُ الله بن عمر فإنّه لمْ يقتلُه غيلَةً لكنْ قتلَه حيلَةً الأنّه يعلمُ أن وجُودَه يَرسُم ظلاً لعُمربن الخطّاب،ومن الممكن أنْ يستَميلَ بعضَ النّاس و يُحدثَ في جيشه فُرقة ويشهدُ لذلك ما فَعله معاوية بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فيمابعد،مع أنّ خالد بن الوليد لا يرقى إلى منزلة عُمر بن الخطاب.اقد تأكّد مُعاوية من أنّ وجود عبيد الله بن عمر في جيشه لايكونُ من مصلحته لا على المدى القريب و لا على المدى البعيد،فقرر أنْ يتخلص منه،بطريقة لا يُلام فيها،وفعلاً نجح في ذلك.قال محمد بن سعد2: "أخبرنا محمد بن عمر قال

الإصابة - ابن حجر - ج 2ص 177 تحت رقم ( 2093 )

<sup>2 :</sup> الطبقات الكبرى \_ محمد بن سعد \_ ج 5 ص 17

حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال سمعت رجلاً من أهل الشام يحدث في مجلس عمرو بن دينارفسألت عنه بعد فقيل هو بزيد بن يزيد بن جابر يقول إن معاوية دعا عبيد الله بن عُمر فقال إن علياً كما ترى في بكر بن وائل قد حامت عليه فهل لك أن تسير في الشهباء قال نَعم فرجع عبيد الله إلى خبائه فلبس سلاحه ثم إنه فكر وخاف أن يقتل مع معاوية على حاله فقال له مولى له فداك أبي إن معاوية إنما يُقدمك للموت إن كان لك الظفر فهو يلي وإن قتلت استراح منك ومن ذكرك[!] فاطعني واعتل . اهـ

ولم يستمع عبيد الله إلى نصيحة مو لاه،وكان حتفه في تدبير معاوية له أ. \* \* \*

#### 11 ـ الاغتيالات بالسم:

اعتمد العرب – وقبلهم اليهود وغيرهم – السمّ في الفتك بخصومهم، وإن كان منهم من يسقي سيفه السمّ حتّى يلفظه ليقطع بموت المضروب به ومن الأمثلة على ذلك ما قاله ابن ملجم الخارجي بعد ضرب على على عليه السلام ذكر ابن سعد في الطبقات ما يلي2: قالت أمّ كلثوم بنت علي يا عدوً الله قتلت أمير المؤمنين قال ما قتلت إلا أباك قالت فوالله إنّي لأرجُو أن لا يكون على أمير المؤمنين بأس قال فلم نَبكينَ إذا؟ ثُمّ قال والله لقد سممتُه شهراً يغني سيفه فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه.

وذكرابنُ كثيرمثلَ ذك في قصنة ضرب معاوية فقال 3: وجاء الطبيب فقال لمُعاوية: إنّ جرحك مسمُوم فإمّا أن أكويك وإمّا أن أسقيك شربة فيذهب السمّ

ا قتله هاشم المرقال

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى – محمد بن سعد ج 3 ص 37

البداية والنهاية ــ ابن كثير ــ ج 7 ص 364

ولكن ينقطعُ نسلك فقال مُعاوية:أما النّارفلا طاقة لي بها،وأمّا النّسل ففي يزيد وعبد الله ما تقرّبه عيني! فسقاه شربة فبرأ من ألمه وجراحه...".

وقد ينضحون الثّوب بالسمّ،ومن ذلك ما رواه اليعقوبيّ قال :وكان امرؤ القيس قد مَدَح قيصر فسار الطرماح الأسديّ إلى قيصرفقال له:إنّ امرأ القيس شتمك في شعره وزعم أنّك علْج أغلف.فوجّه قيصر إلى امرئ القيس بحلّة قد نضح فيها السّمّ،فلمّا ألبسمها تقطّع جلدُه وأيقن بالموت. .

وفي الإكمال لابن ماكو لا2:" وفى التوضيح " وبالتعريف أبو الجبر الكندي أحد الملوك في الجاهلية وهوالذى أهدى للحارث بن كلدة سمية أمّ زياد لما عالجه من السمّ الذى سمّه جيش كسرى فبرئ ثمّ نقض عليه بعد ذلك فى توجّهه إلى اليمن ".

وقد ثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله تعرّض للسمّ، ففي الصحيح 3: قال يونس عن الزُّهْرِيّ قال عُرُوهَ قالت عائشة رض الله عنه كان النّبيّ صنى الله عنه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألمّ الطّعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبْهَري من ذلك الستم .

وفي شرح مسلم 4: وهي معجزة للنبيّ صنى الله عبد رسم في سلامته من السمّ المهلك لغيره وفى إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عُضُو منها له فقد جاء في غير مسلم أنه صنى الله عنه رسمة قال إنّ الذراع تُخبرُني أنّها مسمومة وهذه

ا تاریخ الیعقوبی ج1 ص 220

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إكمال الكمال \_ ابن ماكولا \_ ج 2 ص 18

<sup>3</sup> صحيح البخاريّ ج 5 ص 137

<sup>4</sup> شرح مسلم ــ النووي ــ ج 14ص 179

المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي

وفي الرّياض النضرة ج2ص242 :عن ابن شهاب قال كان أبو بكر والحارث بن كلّدة يأكلن حريرة أهديت لأبي بكر فقال الحارث لأبي بكر الوفع يدك يا خليفة النبيّ إن فيها سمّ سنّة وأنا وأنت نموت في يوم واحد فرفع يدّه فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السننة .خرجه في الصفوة والفضائل وأخرج صاحب الدرّة اليتيمة في أخبار المدينة وزاد فمرض خمسة عشر يوماً قالوا ألا ندعولك طبيباً فقال قد رآني قالوا فما قال لك قال قال إنّي أفعل ما أشاء وقيل إنّ اليهود سمّت له في أرزة .

فهذه أخبار تفيد أنّ السمّ كان معمولاً به عند العرب، وطالما اختار ه المُلوك قبل ذلك وبعد التخلّص من خصومهم دون أن تُوجّه إليهم أصابع الاتهام وعلى نهج أولئك الملوك جرى معاوية في التخلّص من خصومه لتمهيد الطّريق لابنه يزيد ولم يَرْعَ معاوية في المؤمنين إلاً ولا ذمّة اولم يشفع لهم عنده شيء، فسقاهم السمّ واحداً بعد واحد، حتّي قيل "مات في أيّام مُعاوية جماعة كثيرة من أكابر النّاس والأمراء من المسلمين بالسمّ ".

ولا يخفى موقف الإسلام من هذا لعمل الدني، محتى لو مُورس ضدَ المشركين او إلى الله يشير الحديث في مسند الشاميين [..]عن مكحول، عن سمرة بن جندب، أنّ النّبيّ من الله عنه رسم نهى أن يُلقى السمّ في آبار المشركين.

<sup>1</sup> مسند الشاميين للطبراني ج 4 ص 336

### \* الذين سقاهم مُعاوية السمّ :

### الحسن بن علي عليهما السلام:

سبق الحديث عن سمّه في فصل (اغتيال الحسن بن علي عليهما السلام والقصة مذكورة في مصنف ابن أبي شيبة ج8ص631 ومستدرك الحاكم ج3ص176 وشرح نهج البلاغةج16 ص10 وتاريخ ابن عساكر ج13 ص283 و التعديل والتجريح (الباجي) ج 1 ص 475 و أسد الغابة (ابن الأثير) ج 1ص 98 في ترجمة الأشعث بن قيس، و تهذيب الكمال للمزّيّ ج 6 ص 253.

ومع ذلك يقول ابن خَلْدُون في تاريخه! وما يُنقَل من أنّ مُعاوية دس إليه السمّ مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمُعاوية من ذلك!(اه).فينبغي للله بناءً على كلام ابن خَلْدُون لله أن يكون المزّيّ وابن الأثيروالباجيّ وابن أبي الحديد من الشيعة .

#### عبد الرحمن بن خالد بن الوليد:

قال الستعدي في عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ج1 ص171: ومات في أيّام مُعاوية جماعة كثيرة من أكابرالنّاس والأمراء من المسلمين بالسمّ ومن ذلك حدّثنا أبوعبد الله محمد بن الحسن بن محمد الكاتب البغدادي [..] عن زيد بن رافع مولى المهاجر بن خالد بن الوليد عن أبي ذئب عن أبي سهيل أنّ مُعاوية لمّا أراد أن يظهر العقد ليزيد قال لأهل الشّام إنّ أمير المؤمنين قد كبرت سنّه ورق جلاه ودق عظمه واقترب أجله يريد أن

ا تاریخ ابن خَلَاون ج 2 ص 187

يستخلف عليكم فمن ترون فقالوا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فسكت وأضمرَ ها ودس ابن أثال النَّصر انيِّ الطُّبيب إليه فسقاه سمًّا فماتُ وبلغ ابنَ أخيه خالدَ بنَ المُهاجِر 1 بن خالد بن الوليد خبرُه وهو بمكّة وكان أسورًا الناس رأياً في عمّه لأنّ أباه المُهاجر كان مع على رض شعه بصفين وكان عبد الرّحمن بن خالد مع مُعاوية وكان خالد بن المهاجر على رأي أبيه هاشميّ المذهب فلما قُتل عمه عبدُ الرحمن مر به عُروة بن الزّبير فقال له با خالد أُندَع لابن أثال نقى أوصال عمّك بالشّام وأنت بمكّة مُسبِلٌ إزارك تجرّه وتخطر فيه متخائلا فحمى خالد ودعا مولى له يقال له نافع فأعلمه الخبر وقال له لا بد من قتل ابن أثال وكان نافع جَلداً شهماً فخر جا حتى قدما دمشق وكان ابن أثال يتمسّى عند مُعاوية فجلس له في مسجد دمشق إلى اسطوانة وجلس غلامه إلى أخرى حتى خرج فقال خالد لنافع إيّاك أن تعرض له أنت فإنَّى أَضربه ولكن احفظ ظهري واكفني منْ ورائي فإن رأيت شيئًا يُريدني من ورائي فشأنك فلمًا حاذاه وثب إليه فقتله وثار إليه من كان معه فصاح بهم نافع فانفرجوا ومضى خالد ونافع وتبعَهما مَن كان مَعه فلمًا غشوهما حَمَلاً عَلِيْهِم فَتَفْرَقُوا حَتَّى دخل خالد ونافع زُقَاقاً ضَيَّقاً فَفَاتًا النَّاس.وبلغ مُعاويَّةً الخبرُ فقال هذا خالد بن المُهاجر إنظر و الزِّقاقِ الذي دخل فيه ففَتْشَ عليه و أُتيَ به فقال له لا جزاك الله من زائرخيراً قتلت طبيبي فقال قتلت المأمور وبقي الآمرُ ، فقال له عليك لعنة الله أما والله لوكان تَشهَّدَ مرّةً واحدةً لقتلتك به المعك نافع قال لا قال بلى والله وما اجترأت إلا به اثم أمر يطلبه فو جد فأتى به فضُرُب مائة سوط ولم ينل خالداً بشيء أكثر من أن حَبَسَه وألزَمَ بني مخزوم ديَّة أَبْنَ أَتَالَ اثْنَى عَشْرِ أَلْفَ در هِمَ أَدْخَلَ بِيتَ الْمَالُ مِنْهَا سِنَّةَ آلَافُ و أَخذ سِنَّةَ

اً كان المهاجر بن خالد بن الوليد شيعيّاً جلداً وكان مع على عليه السلام في صفين.

آلاف فلمْ يزلْ ذلك يجري في ديّة المُعاهد حتّى وليَ عُمَرين عبد العزيز فأبطل الذي بأخذه السلطان لنفسه وأثبتُ الذي بدخلُ بيت المال ....اهـ .قال الستعديّ بعد ذلك أن قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم البغداديّ في كتاب الأمثال إنّ مُعاوِيَة بن أبي سُفْيان كان خاف أن يميلَ النَّاس إلى عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد فاشتكى عيد الرّحمن فسقاه الطّبيب شرية عسل فيها سمّ فأحر قتّه، فعند ذلك قال مُعاوِية لاجد إلا ما أقعص عنك من تكرهُ.قال وقال مُعاوية أيضا حين بلغه أنّ الأشتر سُقيَ شرية عسل فيها سمّ فمات إنّ لله جنودا منها العسل.ونقلت من تاريخ أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي قال لما كان في سنة ثمان وثلاثين بعث على بن أبي طالب رض الله عنه الأشتر واليا على مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر وبلغ مُعاوية مسيرُه فدس إلى دهقان بالعريش فقال إنْ قتلت الأشتر فلك خراجك عشرين سنة فلطف له الدّهقان فسأل أيّ الشراب أحب إليه فقيل العسل فقال عندى عسل من عسل بَرْقَةَ فسمّه وأتاه به فشربه فمات.وفي تاريخ الطّبريّ أنّ الحسن بن عليّ رض الله علما مات مسمُّوما في أَيِّام مُعاوية وكان عند مُعاوية كما قيل دَهاء فدس إلى جَعْدة بنت الأشعث بن قيس وكانت زوجة الحسن رض الله عنه شربة وقال لها إن قتلت الحسن زوجتك بيزيد فلما توفى الحسن بعثت إلى مُعاوية تطلب قوله فقال لها في الجواب أنا أضن بيزيد .اهـ

سعد بن أبي وقاص:

أ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج1ص172

في شرح نهج البلاغة 1: [..]عن شعبة ، عن أبي بكر بن حفص، قال: تُوفّي الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص في أيّام متقاربة، وذلك بعد ما مضى من ولاية إمارة مُعاوية عشر سنين، وكانوا يروون أنه سقاهُما السمّ.

### مالك الأشتر النخعي:

قال اليعقوبي ألما بلغ مُعاوية أنّ علياً قد وجّه الأشتر عظم عليه، وعلم أن أهل اليمن أسرع إلى الأشتر منهم إلى كلّ أحد فدس له سمّاً ، فلما صار إلى القلزم من الفسطاط على مرحلتين نزل منزل رجل من أهل المدينة يقال له القلزم من الفسطاط على مرحلتين نزل منزل رجل من أهل المدينة يقال له فمات الاشتر بالقلزم وبها قبره، وكان قتله وقتل محمد بن أبي بكر في سنة 38. وفي شرح نهج البلاغة أن قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان ، عن علي بن محمد بن أبي سيف المدانني ، أنّ مُعاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيها الناس، إن علياً قد وجه الأشتر إلى مصر ، فادعوا الله أن يكفيكموه ، فكانوا يدعون عليه في دبر كلّ صلاة ، وأقبل الذي سقاه السمَّ إلى مُعاوية ، فأخبره بهلاك الأشتر ، مُعاوية في الناس خطيباً ، فقال: أما بعد ، فإنّه كان لعلي بن أبي طالب يَدان يمينان ، فقطعت إحداهما يوم صفين وهو عمار بن ياسر ، وقد قطعت الأخرى اليوم ، وهو مالك الأشتر .

\*\*\*

12 - الذين سقاهم الخلفاء السنم على طريقة معاوية:

<sup>1</sup> شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد \_ ج 16 ص 49

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 194

<sup>3</sup> شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد \_ ج 6 مس 76

من سن سنة حسنة كان له أجرُها وأجرُمن عمل بها،ومن سن سنة سيّنة كان عليه وزرُها ووزرُ من عمل بها،ولم يثبت أنّ أحد الخلفاء الأربعة سقى معارضيه وخصومه السمّ، وبذلك يكونُ معاويةُ أوّلَ من سن هذه السّنة وجد فيها واجتهد وأحاط نفسه بجماعة من المتطبّبين من أهل الكتاب ذكرهم السعديّ في "عيون الأنباء في طبقات الأطباء ".وأنا مورد ههنا أسماء بعض أعيان الأمّة ممّن قضى بالسمّ على طريقة معاوية.

## - الإمام علي بن موسى الرضا<sup>1</sup> عليهما السلام:

قال ابن حبّان في النقات ج8 ص 456:مات عليّ بن موسى الرّضا بطوس من شربة سقاه إيّاها المأمونُ فمات من ساعته وذلك في يوم السبّت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره بسناباذ خارج النّوقان مشهور يُزاربجنب قبر الرّسيد قد زُرته مراراً كثيرة وما حلّت بي شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبرعليّ بن موسى الرّضا صلوات الله على جدّه وعليه ودعوتُ الله إزالتها عنى إلا أستُجيب لي وزالت عنى نلك الشدّة وهذا شيءٌ جرّبتُه مراراً فوجدتُه كذلك.

و انظر مقاتل الطالبين ص 378 وغيره .

- الحسن بن الحسن المثنى: وهو المعروف بالحسن المثنى، دس إليه السمّ سليمان بن الوليد بن عبد الملك فمات سنة 97 ه وعمره عند موته ثلاث وخمسون سنة 2.

#### زید بن موسی بن جعفر:

أ اقتصرت على ذكر الإمام الرضا عله السلام اختصاراً وإلا فإن الإمام الكاظم والإمام الصادق وقبلهما الباقر والستجاد وأيضاً الائمة من فرئية الرضا عليه السلام قضوا بالمسمّ على يد معاصريهم من الخلفاء.
أسر السلسلة العلوية لأبى نصر البخاري ص4

لخذوه وحملوه الى المأمون بمرومُقيّداً فسأل الرّضا عيه اسدم في أمره فعفا عنه ثمّ سقاه السّمّ وقتله قَبْره بمرو<sup>1</sup>.

### إدريس بن عبد الله الأصغر:

قال أبو نصر<sup>2</sup>: وأبو عبد الله إدريس بن عبد الله الأصغر بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب عبه المدره الى بلد فاس وطنجة مع مولاه راشد. فاستدعاهم إلى الدين فأجابوه وملكوه. فاغتم الرسيد لذلك حتى امتنع من النوم ودعا سليمان بن جرير الرقي - متكلم الزيدية - واعطاه سما فورد عليه متوسما بالمذهب فسربه إدريس بن عبد الله. ثم طلب منه غرة ووجد خلوة من مولاه راشد فسقاه السم وهرب .

#### محمد بن محمد بن زيد الشهيد:

توفّي محمّد بن محمّد بن زيد الشّهيد بمرو،سقاه السّمّ المأمونُ في سنة أثنتين ومانتين وهوابن عشرين سنة (يُقال) إنّه كان ينظر الى كبده يخرج من حلّقه قطّعاً يُلقيه في طشْت ويقلّبه بخلال في يده حتّى مات، لا عقب لمحمّد بن محمّد بن زيد 3.

وعلى هامش الصفحة ( 80/79)من نفس المصدر:" ومحمد الأمير الجليل الشهيد ، سقاه المعتصم السمّ فمات".

أبو حنيفة النعمان (مؤسس المذهب):

أسر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري ص 37

<sup>2</sup> سر السلسلة العلو ية لأبي نصر البخاري ص 12

<sup>3</sup> نفس المصدر ص67

في تاريخ بغداد 1: جاء كتاب المنصور إلى عيسى بن موسى أن أحمل أبا حنيفة قال فغدوت إليه ووجهه كأنه مسح قال فحمله إلى بغداد فعاش خمسة عشر يوما ثمّ سقاه فمات وذلك في سنة خمسين ومات أبو حنيفة وله سبعون سنة وقال ابن العماد الدمشقي في شذرات الذّهب ج1ص228 عند ذكر أحداث سنة خمسين ومائة وقد رُوى أنّ المنصور سقاه السّم فمات شهيداً رحمه الله سمّه لقيامه مع إبراهيم. قاله في العبر 2.

### عبد الله بن محمد بن علي :

وكذلك كان مصير أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب. كما ورد في " سر السلسلة العلوية " لأبي نصر البخاري ص 85،قال :حبسه الوليد بن عبد الملك في شيء كان بينه وبين زيد بن الحسن وأراد قتله فوفد عليه علي بن الحسين عبه سد وسأله في إطلاقه فأطلقه ثم قتله سليمان بن عبد الملك سقاه السمّ فمات بالحميمة من أرض الشام، لا عقب له. اهـ

و تردّد ابن عساكر في من سمّ أبا هاشم بين الوليد وسليمان ،قال 3:

فخرج [أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي ]عن دمشق متوجها إلى المدينة فدس إليه الوليد إنسانا يبيع اللبن وفيه السمّ وكان عبد الله يحب اللبن ويشتهيه فلما سمعه ينادي على اللبن تاقت إليه نفسه فاشترَى له منه فشربه فأوجعه بطنه واشتد به الأمر فأمر أصحابه فغدوا به إلى الحميمة وبها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فنزل عليه فمرضه وأحسن إليه فلما حضرته الوفاة أوصى إلى محمد بن على ببيئته وعلمه وأسبابه كلّها وأمر شيعته

أ تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي ج 13 ص 331

 $<sup>^{2}</sup>$  أي قاله الذهبي في تاريخه " العبر في خبر من غبر " ، والقول موجود في ج $^{1}$  ص $^{2}$ 

ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 19ص 376

الكيسانيّة بالاتتمام به فدُفن. وقد رُوي أن الذي سم أبا هاشم سليمانُ بن عبد الملك .

#### يزيد بن الونيد :

في تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 336 : وكان في بيت مال الوليد يوم قُتل سبعة وأربعون ألف ألف دينار، ففرقها يزيد عن آخرها، وكان قدرياً، وتوفي لأنسلاخ ذي القعدة ،وصلّى عليه إبراهيم بن الوليد ،ودُفن بدمشق، وقيل إن أخاه ابراهيم سقاه السمّ.

#### مروان بن الحكم :

ذكر أبوحنيفة الدينوري في الأخبار الطوال(ص 285) أنّ مَرُوان نظر يوما إلى خالد بن يزيد بن مُعاوية، وهو عُلام من أبناء سبع سنين، يمشي مشية أنكر ها، فقال له: ما هذه المشْية يا ابن الرطبة ؟ فشكا الغلام ذلك إلى أمّه، فقالت له: إنّه لا يقول بعد هذا. فسقته السّم، فلما أحس بالموت جمع بني أُميّة وأشراف أهل الشّام، فبايع لابنه عبد الملك.

#### يحي بن عبد الله بن الحسن:

وفي تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي ج 14 ص 116 : فقال[أي هارون الرَشيد] ألا ترون إلى هذا الرَجل أكلَمه فلا يكلَمني فلما أكثرنا عليه أخرجَ لسانه كأنّه كرفسة أوضع يده عليه أي إنّي لا اقدرُ أتكلّمُ قال فجعل هارون يتغيّظ ويقول إنّه أنا سقيته السّمُ والله لو رأيت عليه القتلَ لضربتُ عنقَه قال

الكرفسة واحدة الكرفس قال ابن منطور في لسان العرب ج6ص196 : الكرفس بقلة من أحرار البقول معروف قيل هو دخيل.

<sup>2</sup> الصَّواب " إنَّه يُريكم أني سقيته المتمَّ " كما في مقائل الطالبيين ص321.

وقال علىّ أيْمان البيْعة إن كنت سقيته ولا أمرتُ أن يُسقى قال فالتفتّ حين بلغتُ السّرَرَ وإذا بيخيّ قد سقطَ على وجّهه لا حَركة به .اهـــ

### الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز :

قال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (ج 45ص 250):أخبرنا أبوعلي الحدّاد [..] ابن مشكان عن مجاهد قال قال لي عمر بن عبد العزيز يا مجاهد ما يقول النّاس في ؟ قلت يقولون مسحور قال ما أنا بمسحور ؛ ثمّ دعا غلاماً له فقال له ويحتك ما حملك على أن تسقيني السمّ قال ألف دينار أعطيتُها وعلى أن أعتق قال هاتها فجاء بها فألقاها في بيت المال وقال اذهب حيث لا يراك أحد .

وقال أيضاً 1: [..]أبو زيد الدّمشقي قال لما ثقل عمر بن عبد العزيز دُعي له طبيب فلما نظر إليه قال أرى الرجل قد سقي السمّ ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بصره فقال ولا تأمن الموت أيضا على من لم يسق السمّ قال الطّبيب هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين قال نعم قد عرفت حين وقع في بطني قال فتعالج يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسك قال ربّي خير مذهوب إليه والله لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته اللهم خر لعُمر في لقانك قال فلم يلبث إلا أيّاماً حتى مات رحمه الله .اهـ

قال الذَّهبيّ في تاريخه (ج4ص175) بعد أن أورد خبر سمّ عمر بن عبد العزيز:قلت:كانت بنو أُميّة قد تبرّمت بعُمر المكونه شدّد عليهم،وانتزع كثيرا ممّا في أيديهم ممّا قد غصَبُوه،وكان قد أهمل التحرّز،فسقوه السّمّ.

<sup>1</sup> تاریخ مدینة دمشق \_ ابن عساکر\_ ج 66ص 256

### محمد بن عبد الله العباسي:

في تاريخ دمشق أ: كان الخصيب يُظهر النصرانية وهو زنديق معطلً لا يُبالي من قَتل فأرسل المنصور رسولاً يأمره أن يتوخّى قتل محمد بن عبد الله أبي العبّاس فاتخذ سما قاتلاً ثمّ انتظر علّة تحدث بمحمد فوجد حرارة فقال له الخصيب خذ شربة دواء فقال هينها لي فهياها له ثمّ جعل فيها ذلك السمّ ثمّ سقاه إيّاه فمات منها فكتب أمّ محمد بن أبي العبّاس إلى أبي جعفر المنصور تخبره أنّ الخصيب قتل ابنها فكتب المنصوريأمر بحمله إليه فلما صار إليه ضربة ثلاثين سوطاً ضرباً خفيفاً وحبّسه أيّاماً ثمّ وهب له ثلاثمائة درهم وخلاه!!

### الخليفة العباسي المنتصر بالله:

قال السيوطي في ترجمة المنتصر في تاريخ الخلفاء ج1ص357 :ولما ولي صداريسب الأنراك ويقول هؤلاء قتلة الخلفاء فعملوا عليه وهموا به فعجزوا عنه لأنه كان مهيباً شجاعاً فطناً متحرّزاً فتحيلوا إلى أن دسوا إلى طبيبه ابن طيفورثلاثين ألف دينار في مرضه فأشار بفصده ثم فصده بريشة مسمومة فمات ويقال إن ابن طيفور نسي ذلك ومرض فأمر غلامه ففصده ببتك الريشة فمات أيضاً وقيل بل سمّ في كمثراة وقيل مات بالخوانيق.

### ثابت بن نصر الخزاعي ( من عمال هارون الرشيد ):

قال اليعقوبي<sup>2</sup>: ووجه المأمون بنصر بن حمزة ابن مالك الخزاعي إلى الثغور،وقد ولّى الرشيد إيّاها ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي وخيف

ا تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر ج 53 ص 410

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ اليعقوبي ج 2ص 455

معصيته،فتسلّمها منه نصربن حمزة،وتولّى الشغور،ولم يلبث ثابت بن نصر إلا أقلّ من جمعة حتّى مات،فقيل إنّ نصر بن حمزة بن مالك سقاه السمّ .

#### الخليفة العباسي الراشد:

قال ابن الجوزي في "المنتظم"ج 10ص 76:في سبب موت الرّاشد ثلاثة أقوال،أحدها:أنّه سُقيَ السّمّ ثلاث مرّات،والثّاني أنه قَتلَهُ قوم من الفرّاشين الذين كانوا في خدمته،والثّالث:أنه قتله الباطنيّة،وقَتلوا بعده .

## ابن الرّومي (الشاعر):

قال ابن كثير في ترجمة ابن الرّومي أ: (سنة ست وسبعين ومائتين) وذكر أنّ سبب وفاته أنّ وزير المعتضد القاسم بن عبيد الله كان يخاف من هجوه ولسانه فدس عليه من أطعمه وهوبحضرته خشكنانجة مسمومة الحسر بالسمّ قام فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعثتني إليه . قال: سلّم على والدي : فقال الستُ أجتاز على النار .

### الملك القاهر بهاء الدين الأيوبي:

قال ابن كثير في البداية والنهاية ج 13ص 321: ثمّ لما كان يوم السبت خامس عشر المحرم توفي الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك بن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب،عن أربع وستين سنة،وكان رجلا جيّداً سليم الصدر كريم الأخلاق، ليّن الكلمة كثير التواضع، يعاني ملابس العرب ومراكبهم، وكان معظما في الدّولة شُجاعاً مقداماً ،وقد روى عن ابن الليثي وأجاز للبرزالي قال البرزالي ويُقال إنّه سُمَّ ،وذكر غيرُه أنّ السلطان الملك الظاهر سَمَّة في كأس خمر ناولة إيّاه فشربه وقام السلطان إلى المرتفق

ا البداية والنّهاية ج 11 ص 86

ثمّ عاد وأخذ السّاقي الكأس من يد القاهر فملاه وناوله السّلطان الظّاهر والسّاقي لا يشعر بشئ ممّا جرى، وأنسى الله السّلطان ذلك الكأس، أوظن أنه غيرُه لأمر يريدُه الله ويقضيه، وكان قد بقي في الكأس بقية كثيرة من ذلك السّم، فشرب الظّاهرما في الكأس ولم يشعر حتّى شربه فاشتكى بطنه من ساعته، ووجد الوهج والحر والكرب الشّديد من فوره، وأمّا القاهر فإنّه حُمل إلى منزله وهو مغلّوب فمات من ليلته .اهـ

والقائمة طويلة، وإنما أوردت ما سبق من أسماء الأعيان ليُعلم أن الاغتيال بالسم صارسنة جارية معمولاً بها في أوساط الحكم على وجه الخصوص، وأن الخلفاء والوزراء والقضاة \_ المسؤولين عن حفظ دماء النّاس و أموالهم وأعراضهم \_ لم يكونوا يتورّعون عن إتلاف النّفوس عمداً بالسمّ إذا اقتضبت مصلحتُهم ذلك ذلك، ولا يُبالون أن يكون الضّحايا من ذريّة النبي من شعه وته أو كبار الفقهاء كأبي حنيفة النّعمان.

ومع كلّ ما سبق من أعمال مُعاوية المنافية للإسلام، واستخفافه بحديث النبيّ صنى الله عبه واله لا يتورع أقوام أن يستدلوا بعمله في الأحكام الشرعية ويقول محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير الكبير جاص139وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشاً فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهز هم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئاء وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد لأنه نصب ناظراً لهم وتمام النظر في ذلك على ما روى أن مُعاوية من الله عن حرير بن ما روى أن مُعاوية من الله خلك ولكن نجعل من أموالنا للغازي .اهـعدالله وعن ولده فقالا: لا نقبل ذلك ولكن نجعل من أموالنا للغازي .اهـعدالله وعن ولده فقالا: لا نقبل ذلك ولكن نجعل من أموالنا للغازي .اهـ

لكن إذا عُلم أنّ الشّيبانيّ يُسمّي المغيرة بن شعبة أحد أنمّة المسلمين فلا عجب.والشيباني هو أحد صاحبي أبي حنيفة وكان مقرباً من الدولة.

القصل السادس

أوائل مُعاويَة

### أوائل معاوية

أدخل معاوية في الإسلام أمورا ليست منه في شيء، أملاها عله مزاجه إذ لا دليل علها من الشرع،يُذكر منها على سبيل المثال ما يلى:

قال السيوطي في تاريح الخلفاء ج1ص23 :وأول من استخلف ولي العهد في حياته مُعاوية وهو أول من أتّخذ الخصيان لخدمته.

وفي كتاب الموطّإ للإمام مالك لبن أنس: حدّثتي عن مالك، عن ابن شهاب، أنّه قال: أول من أخذ من الأعطية الزّكاة، مُعاوية بن أبي سُفيان. قال مالك: السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا، أنّ الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً . كما تجب في مائتي درهم .

وهو في المدوّنة الكبرى بنفس اللفظ 2.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3:أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: خطب النبي على الله عليه وآله ولم قائماً وأبو بكروعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر مُعاوية (اهـ).

<sup>&</sup>lt;sub>2</sub> الموطأ /مالك بن أنس ج 1*ص* 246

المدونة الكبرى - الامام مالك ج 1ص 272: قال ابن القاسم) حدثثى مالك عن ابن شهاب أنه قال
 أول من أخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن أبى سفيان

<sup>3</sup> نيل الأوطار \_ الشُوكاني \_ ج 3ص 330

قال الشوكاني أنوروى الطّبريّ عن أبي هُريْرة أنّ أوّل من ترك التّكبير مُعاوِيَة، وروى أبو عبيد أنّ أول من تركه زياد. وهذه الرّ وابات غير متنافعة الأنّ زياداً تركه بترك مُعاوية ، وكان مُعاوية تركه بترك عثمان ، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء،وحكى الطّحاويّ أنّ بني أميّة كانوا يتركون التكبيرفي الخفض دون الرّفع،وماهذه بأول سنّة تركوها.قال الشوكانيّ: وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال:أول من بدأ بالخطبة بوم العيد قبل الصلاة مَرُ وان، وقبل:أول من فعل ذلك مُعاوية، حكاه القاضي عياض وأخرجه الشافعيّ عن ابن عبّاس بلفظ حتى قَدمَ مُعاوية فقدم الخطبة ورواه عبد الرزاق عن الزُّهري بلفظ :أوَّل من أحدث الخطبة قبل الصَّلاة في العبد مُعاوية.وقبل:أوَّل من فعل ذلك زياد بالبصرة في خلافة مُعاوية،حكاه القاضي عياض أيضا.وروي ابن المنذرعن ابن سيرين أنّ أول من فعل ذلك زياد بالنصرة قال: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مَرْوان، لأنّ كلاّ من مَرْوان وزياد كان عاملاً لمُعاويَة، فيُحمّل على أنَّه ابتدأ ذلك وتبعه عماله.قال العراقيّ: الصنواب أنَّ أول من فعله مَرُوان بالمدينة في خلافة مُعاوية، كما ثبت ذلك في الصّحيحين عن أبي سعيد الخدريّ .قال:ولم يصبح فعله عن أحد من الصّحابة، لاعُمر و لا عثمان و لا مُعاوية ولا ابن الزّبير (انتهي).

قال الشّوكانيّ 2: وروى ابن أبي شيبة في المُصنّف بإسناد صحيح عن ابن المسيّب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد مُعاويّة،وقد زعم ابن العربي أنّه رواه عن مُعاويّة من لا يوثّق به (اهـ).

ا نيل الأوطارج2<u>ص</u>266

² نيل الأوطار ـــ الشوكاني ـــ ج3 ص 364

وفي كتاب التمهيد أنواختُلف في أول من فعل ذلك منهم فذكر ابن أبي شيبة قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا هشام الدّستوائيّ عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية قال وحدّثنا وكيع قال حدّثنا أبي عن عاصم بن سليمان عن أبي قلابة قال أول من أحدث للعيد الأذان في العيدين ابن الزّبير قال وحدّثنا عبدالله بن إدريس عن حصين قال أول من أذّن في العيدين بشربن مروان وأول من أذّن في العيدين زياد قال وحدّثنا حسين عن زائدة عن عبدالملك بن عمير قال أول من اتّخذ العودين وخطب جالسا وأذّن في العيدين قدّامه زياد قال وحدّثنا إسحاق بن منصور قال حدّثنا أبو كدينة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب قال أول من أبي جلس على المنبر في العيدين وأذن فيهما زياد الذي يقال له ابن أبي جلس على المنبر في العيدين وأذن فيهما زياد الذي يقال له ابن أبي في المنافي القرآن الكريم.

ا التمهيد - ابن عبد البر - ج10ص243/242

قال الشوكاني أ: وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . وعن أبي سعيد قال كنّا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير الوصاعاً من نمر الوصاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب أخرجاه وفي رواية :كنّا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبيّ صنى الله عيه وآنه وسلّم صاعاً من طعام الوصاعاً من تمر الوصاعاً من شعير الوصاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا مُعاوية المدينة فقال ابني لأرى مُدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال الخرجه وابن ماجة لم يذكر لفظة "أو فشيء منه" اهـ

وابن حزم في الإحكام يذكر القصنة كما يلي 2: حدثنا أحمد بن عمر[..] حكيم بن حزام، عن عياض بن سعد قال: ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد النبي من الشعبه وسلم صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير أوصاع زبيب أوصاع أقط، فقات له: أو مُدَيْن من قمح؟قال لا ، تلك قيمة مُعاوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها. (انتهى)

فالذي يُعهم من قول أبي سعيد الخدري "لا أقبلها " أنّه لا يعتبرها من الإسلام، وقوله " لاأعمل بها " يُعهَم منْه أنّ العمل بها غير مُبرئ للذَمة، وإن كان ذلك لا يحتاج إلى دليل باعتبار أنّ مُعاوية يخالف النبيّ صلى أنه عليه و آله في المسألة، ويقدّمُ رأيه على قول وفعل و تقرير النبيّ صلى الله عليه وآله .

النيل الأوطار ج4ص 249

<sup>2</sup> الإحكام في أصول الأحكام ج 7ص 995

قال ابن أبي عاصم أ: حدَثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَثنا جرير عن مغيرة عن الشّعبيّ قال أوّل من خطب جالساً مُعاويّةُ حين كثُر شحمُه وعظُم بطنُه قال أبو بكر بن عمرو ولم يرد الخلاف لأنّه كانت به علّة فلم يستطع أن يقوم ليس كما ظنّوا .(انتهى)

أقول: ينبغي البحث والتحقيق في قوله " ليس كما ظنوا " ؟!

قال ابن أبي عاصم في الحديث الذي يليه :حدّثنا أبو بكر بن أبي شببة أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق أول من خطب جالساً مُعاوية رض الانعلى عنه ثم اعتذر إلى الناس فقال إنّى الشتكى قدمى الهـ

وإذا كان مُعاويَة يشتكي قدمَه إلى درجة ألاّ يستطيع القيامَ فلمَ لمْ يُنبِ غيرَه؟! [ولعلّ من الفقهاء من يرى ذلك الوجع الشديد من المرض المُعْقي من حُضور الجُمعة]!

قال ابن أبي عاصم <sup>2</sup>: حدّتنا وهبان [..]عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نغيل قال بعث مُعاوية رض الله من الى مروان بن الحكم بالمدينة ليبايع لابنه يزيد فقال رجل من أهل الشّام ما يحبسك قال حتّى يجيء سعيد بن زيد فيبايع فإنّه أنبَل أهل البلد وإنّه إذا بايع بايع النّاس .اهــ

وهذه أيضا لم يسبقه إليها أحد، فهي من أوائله إذ لم يبايع أحد لمن بعده قبل مُعاوية باتفاق، وهذه البيعة هي التي جرّت على المسلمين الويلات فكان قتل أهل بيت النّبيّ صلى الله عليه وآله بتلك الطريقة، وكانت وقعة الحرّة، وكان ضرب الكعبة بالمنجنيق، وكان ، ومُعاوية أعلم النّاس بابنه ثُمّ إنّ

الأحاد والمثاني ــ ابن أبي عاصم ــ ج 1ص 380

<sup>2</sup> الأحاد والعثاني ج 1 ص 178

مَرْوان يقول عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : إنه أنبل أهل البلد، وهذا غير مسلّم، فإنّ في نسبه أمراً فظيعاً تشمئز منه النفوس ذكر ابن قتيبة في المعارف، وابن الكلبي في المثالب، والبلاذري في الأنساب وكيف يسمح صاحب دين لنفسه أن يقول عن سعيد بن زيد أنبل أهل البلد " في حضور الحسين بن على عليهما السلام سيّد شباب أهل الجنة ؟!

وهناك أمر تقرد به معاوية من بين الناس حتى صاريُضرب به المثل، إذ يمكن أن يقال بحق إن معاوية هو الملك الذي يحلم بشبعة، ومن الشقاء أن يعيش المرء في قمة الترزف ولا ينال شبعة واحدة وقد بلغ به الأمرأنه كان ينظر إلى الحاضرين وهم يأكلون، ويدقق النظر في طريقة أكلهم، بغبطهم على ذلك قال ابن منظور أ: وفي الخبر أن معاوية رأى رجلاً يُجيد الأكل فقال إنه لمخضد الخضد شدة الأكل و مخضد مفعل منه كأنه ألة للأكل اهد

قال ابن عدي <sup>2</sup>: حدّثنا أحمد بن عبدالله [..]عن أبى سلمة،عن أبى هُرَيْرَة أَنَّ الدّية كانت على عهد النّبيّ منى لله عنه سنم وأبي بكرو عُمرو عثمان وعليّ دية المسلم واليهوديّ والنصرانيّ سواء، فلما استخلف مُعاوية صير دية اليهوديّ والنّصرانيّ على النّصف، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز ردّه إلى القضاء الأولى اهـــ

فإذا صبح هذا فإنّ مُعاوية يكون قد خالف النّبيّ صلى الله عبه رالله والخلفاء الأربعة فكيف يكون رأس أهل السنّة والجماعة؟!

ا لسان العرب ج3ص163

<sup>2</sup> ميزان الاعتدال ج 1 ص 304

وفى تفسير القُرطبي أ:السابعة عشرة قال مالك رحمه الله وكان الخلفاء يقضئون بأنفسهم وأول من استقضى مُعاوية.اهـ

وقال الجصاص2: قال الزُّوريّ وهومن أفقه أهل المدينة في عصره القضاء بالشاهد واليمين بدعة وإنّ أوّل من قضى به مُعاوية. اهـ

وقال اليعقوبي3: تتوفى عمرو [بن العاص] ليلة الفطر سنة 43 فأقرّ معاوية ابنه عبد الله بن عمرو ثم استصفى مال عمرو فكان أول من استصفى مال عامل ولم يكن يمُوت لمُعاوية عاملٌ إلاّ شاطر ورَبْتَه مالَه فكان يُكلُّم في ذلك فيقول هذه سنَّة سنَّها عمر بن الخطَّاب.اهـ

وقال ابن خَلْدُون في تاريخه 4: فأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان فيتَّخذ سياجاً على المحر اب فيحوز ُه وما بليه ، فأوَّل من اتَّخذها مُعاوية بن أبي سُفيان حين طَعَنه الخارجيّ والقصّة معروفة وقيل أول من اتَّخذها مَرْوان بن الحكم حين طعنه اليمانيّ ثمّ اتَّخذها الخلفاء من بعدهما وصيارت سنَّة في تمييز السَّلطان عن النَّاس في الصلاة.

ا تَفُسِيرِ القُرْطبيِّ ج15 ص180

متاب الفصول في الأصول \_ الجصاص \_ ج 1ص 192

<sup>3</sup> تاريخ اليعقوبي ج2 ص221

<sup>4</sup> تاریخ ابن خَلْدُون ج1 ص 269

الفصل السابع

أقوال في مُعاوية

# 1- أحاديث النّبيّ (صلى الله عنيه وآنه ) في مُعاويّة :

وهي أفضل ما يُبدأ به في هذا الباب،فإن قوله صلى الله عليه وآله يأتي بعد القر آن،فهو أصدق ما قال مخلوقٌ وأشر فَه.وقد ثبتت عنه أحاديثُ في حقَّ معاوية أشهرُها " لا أشبع الله بطنه ".ومَن تتبّع الأحاديث الواردة في ذمّ معاوية وطالعَ سيرة الرّجل لم يشك في صحة ذلك وانسجامه مع أفعال أول ملوك بني أميّة الكنّ المُؤرّخين والمُحدّثين من أولى النّزعة الأُمويّة لم يرُقُ لهم ذلك ولم تقبله نفوسهم،فراحُوا يضرّبون من كلّ جهة عَسَاهُم يضعفُونها وبقدَحُون في من بلُّغُها إلى المسلمين.و لا أدري ما الذي يحمل رجلاً قضي قسماً من عمره في طلب العلم وعرف مصير المدافعين عن الباطل، وقرأ مرّات ومرّات قوله تعالى "ها أنتم هؤ لاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم بوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا " - لا أدرى - ما الذي يدفعه إلى الدَّفاع عن شخص مثل معاوية ليس للنَّبيِّ مني الله عنه و اله عنده حُرْمُة !و هؤ لاء الذين يدافعون عن معاوية هم أنفسهم يتوقَّفون ويتردّدون حين يتعلِّق الأمر يعليّ بن أبي طالب عبه سعر فإذا وجدوا من ربًّا بنفسه عن مُتابعة معاوية في باطله انهالُوا عليه قدحاً وطعناً وسلنُوه حتّى النّكريم الذي آتاه الله تعالى كلِّ بني آدمً!؛ وأمَّا حينما يتعلِّق الأمر بشخص يُصرِّح ببُغض على عبه سعم فتر اهُم بِلْتَمسُون له المعاذير وبوجهون ويؤولُون ولواقتضي الأمرُ تكذيبَ

أ بشارة إلى الآية (70) من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البير والبحر ورزقناهم
 من الطبيات وفضاناهم على كثير ممنن خلقنا نفضيلا .

النّبيّ صلى الله عيه راله، كما هوشانُهم في نسبة الاجتهاد إلى عبد الرحمن بن ملجم الذي سمّاه النّبيّ صلى الله عيه وآله بصريح العبارة "أشقاها". ولا يفونُني في هذا المقام إلاّ أن أكبر وأجلّ وأحيّي أولئك الذين وفوا للنّبيّ صلى الله عيه وآله فدافعوا عن أحبّائه وتبرّأوا من أعدائه. وقد عقدت فصلاً خاصّاً بالمدافعين عن معاوية طيّ هذا الكتاب يأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى.

قال البلاذري أنحدتني أسحاق [..]عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:كنت عند النبي من الدعو بن قال يطلع عليكم من هذا الفجّ رجل يموت على غير ملّتي وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء فكنت كحابس البول مخافة أن يجيء قال فطلع معاوية فقال النبي من الدعو بنه هو هذا.

قال الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماريّ بخصوص هذا الحديث 2: وهذا حديث صحيح على شرط مُسلم وهو يرفع كل غُمّة عن المؤمن المتحيّر في شأن هذا الطاغية قبّحه الله ويقضى على كل ما يموّه به المموّهون في حقه.

وقال ابن عقيل الشافعيّ <sup>3</sup>:أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى كلاهما عن أبي برزة رض الشعه قال كنّا مع النّبيّ صلى الله عبه رسم فسمع صوت غناء فقال انظروا ما هذا فصعدت فإذا مُعاويّةُ وعمرُو بن العاص يتغنّيان

أنساب الأشراف ( الكبير ) ج5 ص134 دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع 1996 تحقيق سهيل زكار
 و الدكتور رياض زركلي

<sup>2</sup> جؤنة العطار \_ أحمد بن الصديق الغماري \_ ج2ص 154

أن النصائح الكانية لمحمد بن عنيل ص 125- والحديث أحرجه احمد في ممنده ج4ص421 مؤسسة قرطبة وأبو يعلى ج13ص 430 دار المأمون للتراث بمشق 1404هـ

فجئتُ فأخبرتُ النبي مني الله عيه رسم فقال اللَّهم اركسهما في الفتنة ركساً اللَّهمّ دعمما في النَّار دعًّا وأخرجه الطبرانيّ في الكبير عن ابن عبَّاس رض الله عها بمثل هذا. قال عبد الله بن أحمد بن حنيل حدثنا أبي حدّثنا عبد الله بن محمّد وسمعته أنا من عبد الله بن محمّد بن شيبة حدّثنا محمّد بن فضيل عن يزيد بن أبى زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أخيرني رب هذا الدار أبو هلال قال سمعت أبا برزة رض الذعه قال كنّا مع رسول الله صلى الذعيه رسم في سفر فسمع رجلين يتغنيان وأحدُهما يُجيب الآخر وهو بقول لا بزال حواي تلوح عظامه روى الحرعنه فقال النبيّ مني لله عنه رسد من هما قال فقالوا فلان و فلان [!] قال فقال النَّبِيِّ صني الله عنه رسم اللَّهمِّ أركسهما ركساً و دعَّهما إلى النَّار دعًا أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي يعلى حدّثنا على بن المنذر حدّثنا ابن فضيل حدّثنا يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن ابن أبي برزة رضي الله عنه قال كنَّا مع النَّبِيِّ من الله عنه رسم فسمع غناءً فقال انظروا ما هذا فصعدت فنظرت فإذا مُعاوية وعمرُو بن العاص يتغنَّيان فجئتَ فأخبر ثتَ النَّبيِّ من الله عنه رسمَ فقال اللهم أركسهما في الفتنة ركساً اللَّهم دعهما إلى النَّار دعاً. قال ابنُ الجوزي لا يصح يزيد بن أبي زياد كان يلقّن بأخره فيتلقّن. قلت 1 بزيد بن أبي زياد احتجّ به الأربعة وروى له مسلم مقروناً وقد مر عن الحافظ العسقلاني أنَّه قال يزيد وإن ضعقه بعضهم من قبل حفظه فلا يلزم أنّ كلّ ما يحدّث به موضوع قال الجلال السيوطيّ ما قاله ابن الجوزي لا يقتضى الوضع قال وله شاهد من حديث ابن عبّاس رس الدعها رواه الطّبر انيّ في الكبير حدّثنا أحمد بن على ابن الجارود الأصبهانيّ حدثنا عبد الله بن عباد عن سعيد سنان حدثنا عيسى بن الأسود النّخعيّ عن

القائل هو محمد بن عقیل الشافعي

ليث عن طاوس عن ابن عبّاس رض الدعها قال سمع النّبيّ من الدعه وسا رجائين وساق نحو سياق أحمد وسمّى الرجلين مُعاوية وعمرو بن العاص ورواه ابن قانع في مُعجّمه حدّثنا محمد بن كامل حدّثنا عبد الله بن عمر حدّثنا سعيد أبو العبّاس النّيميّ حدّثنا سيف بن عمر حدّثني أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحة عن زيد بن أسلم عن صالح شقران رض الدعه قال بينما نحن ليلة في سفر إذ سمع النّبيّ صلى الدعه وسلم صوتاً فذكر الحديث وسمّى الرّجُلين مُعاوية بن رافع وعمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النّبيّ منى الله عنه وسنم من السقر قال الجلل هذه الرواية أزالت الإشكال وبيّنت النّبيّ منى الله عنه وسنم من السقر قال الجلل هذه الرواية أزالت الإشكال وبيّنت ابن رفاعة أحد المنافقين وكذلك مُعاوية بن رافع أحد المنافقين. (انتهى) كلام ابن عقبل.

أقول: هذا الحديث موجود في كثير من مصادر الجمهور ، ولكن تركه على حاله لا يناسب معتقد العامة في عدالة جميع الصتحابة، ودفاعهم بصورة خاصة عن مُعاوية ، اذلك امتدت يد التّحريف كالعادة وراحت تارة تُخفي الأسماء وتعبّر عنها بـــ "رجلين"، وتارة تعبّر بــ " فلان وفلان '، وتارة تأتي باسمين مشابهين من أجل لتّعتيم .

وراحت إلى العطّار تبغي جمالَها وهل يصلحُ العطّار ما أفسد الدّهر وهذه قائمة المصادر التي ورد فيها الحديث:

مصنف ابن أبي شيبة <sup>1</sup> ج7ص526 بدل معاوية وعمرو (فلان وفلان)
 مجمع الزوائدج8ص121 أبدل معاوية وعمرو ( فلان وفلان)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مكتبة الرشد الرياض1409

- ر أحمد في مسنده  $^2$ : ج421 بدل معاوية و عمر و (فلان وفلان )
  - مسند البزار  $^{3}$ ج9ص303 بدل معاوية وعمرو (رجلين )
  - \_ مسند البزار ج9ص310 بدل معاوية وعمرو (رجلين )
- ــ المعجم الاوسط<sup>4</sup>ج7ص133 بدل معاوية وعمرو (رجلا يطارح رجلاً)
  - مسند أبي يعلى  $^{5}$  ج13 ص430 بدل معاوية و عمرو ( فلان وفلان )
    - ــ المعجم الكبير <sup>6</sup>ج11ص38 مُعاويَة وعمرو بن العاص
    - \_ سير أعلام النبلاء<sup>7</sup> ج3ص132 مُعاوية وغمرو بن العاص
      - ــ سير أعلام النبلاء ج6ص131 مُعاويَة وعمرو بن العاص
        - ــ ميزان الاعتدال<sup>8</sup> ج7ص241 مُعاويَة وعمرو
- الكامل(العقيلي)<sup>9</sup>ج4ص4 مُعاوية بن التابوت ورفاعة بن عمروبن التابوت
  - ــ كتاب المجروحين<sup>10</sup>(ابن حبان) ج3*ص101* مُعاويَة وعمرو

<sup>1</sup> دار الكتاب العربي 1407

<sup>2</sup> مؤسسة قرطبة مصر

<sup>3</sup> مؤسسة علوم القرآن بيروت1409

<sup>4</sup> دار الحرمين القاهرة1415

<sup>5</sup> دار المأمون دمشق 1404

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> مكتبة العلوم والحكم الموصل1404

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> دار الرسالة بيروت1412

<sup>8</sup> دار الكتب العلمية 1995

<sup>°</sup> دار الفكر 1409

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> دار الوعي حلب

معجم الصحابة لج2ص23 مُعاوية بن التّابوت ورفاعة بن عمروبن التابوت

- نقد المنقول $^2$  (ابن قيم الجوزية)ج1ص109 وفيه يقول ابن القيم:

وحديث نظر النبيّ من الله على وسم إلى مُعاوية وعمرو بن العاص فقال أركسهما في الفتنة ركْساً ودُعَهُما إلى النّار دعاً كذب مختلق.

\_ المنار المنيف $^{8}$ (ابن قيم الجوزية) $_{7}$ 10 $_{8}$ 11.وهنا أيضا يقول:

وحديث نظر النبيّ من الله على الله معاوية وعمرو بن العاص فقال اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما إلى النار دعاً كذب مختلق.

\_ القول المسدد (ابن حجر العسقلاني) ج اص 60

وفي موطا مالك ج2ص580;وحدثني عن مالك،عن يحيى بن سعيد،أن سعيد،أن سعيد بن المسيّب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء،على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب:على زوجها.قال:فإن لم يكن عند زوجها؟ قال:فعليها.قال:فإن لم يكن عندها؟قال:فعلى الأمير.ثم الحديث.حدثثي يحيى عن مالك،عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سُفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف،عن فاطمة بنت قيس،أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتّة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير،فسخطته فقال:والله مالك علينا من شئ.فجاعت إلى النبيّ من عنه عنه ومنه فذكرت ذلك له فقال(ليس لك

أ مكتبة الغرباء المدينة 1412

² دار القادري بيروت 1411

<sup>3</sup> مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1402

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مكتبة ابن تُنِمنية القاهرة 1406هـ

عليه نفقة)وأمرها أن تعتد في بيت أمّ شريك.ثمّ قال (تلك امرأة يغشاها أصحابي.اعتدي عند عبد الله بن أمّ مكتوم فإنّه رجل أعمى.تضعين ثيابك عنده،فإذا حللت فآذنيني) قالت:فلما حللت ذكرت له أنّ مُعاوية بن أبي سُفْيان،وأبا جهم بن هاشم خطباني.فقال النّبيّ من لله عنه رسنه (أماأبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأمّا مُعاوية فصنعتُوك لامال له.انكحي أسامة بن زيد) قالت: فكرهته ثمّ قال (انكحي أسامة بن زيد) فنكحته فجعل الله في ذلك خيراً واغتبطت به اهـ

وفي أعلام الموقّعين ج3ص64: وقد قال النّبيّ من الله عنه يسنم: أما مُعاويّة فصعلوك لا مال له وأمّا أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عائقه .اهـــ

وليس من عادة النّبيّ صلى الله عليه وآله أن يقول عمّن لامال له إنّه صعلوك، فقد كان سلمانُ وأبوذر وغير هما من أجلاء الصّحابة فقراء لا مال لهم ولم يقُل صلى الله عليه وآله عن أحد منهم إنّه صعلوك.

وفي مجمع الزوائد أنفي حديث لعمرو بن الحمق الخزاعيّ رض الله عنه منه عنه منه في المنابق النبيّ من الله عنه منه فينا أنا عنده ذات يوم فقال لي يا عَمرُ وهَلْ لك أن أريك آية الجنة تأكل الطّعام وتشرب الشراب وتمشي في الأسواق قلت بلى بأبي أنت قال هذا وقومه وأشار بيده إلى على بن أبي طالب رض الله عنه وقال لي يا عمروهل لك أن أريك آية النارتأكل الطعام وتشرب الشراب وتمشي في الأسواق قلت بأبي أنت قال هذا وقومه آية النار وألى رجل فلما وقعت الفتة ذكرت قول النبيّ من الله عنه منه ففررت من آية النار إلى آية الجنة وأرى بني أمية قاتلي بعد هذا قلت الله ورسوله أعلم قال والله إن كنت في حَجر في جوف حَجر لاستخرجني بنوأمية حتى يقتلوني

ا مجمع الزواند ــ الهيئمي ــ ج 9 ص 406

حدّثني به حبيبي النبي صنى هه عنه رسم إن رأسي أول رأس يُحتّز في الإسلام وينقل من بلد إلى بلد رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن عبدالملك المسعودي وهو ضعيف. اهــ

أقول: هب أنّ المسعوديّ ضعيف، أو أنّ الحديث ضعيف أليس هذا هو ما جرى بعد وفاة النّبيّ صنى الله عليه وآله بثلاثين سنة؟ اللم يُقتل عمرو بنتك الطريقة ؟!

شاهدُنا من الحديث آية الجنّة وآية النّا.وقد قال عمرو بن الحمق الخزاعيّ رض الله نما الحق الخزاعيّ رض الله المحقة المحقّة على بن أبي طالب عبه الله كما هو قول النّبيّ ملى الله عنه الله المحقّة على بن أبي طالب عبه الله كما هو قول النّبيّ ملى الله عنه الله المحقّة المحقّة على بن أبي طالب على رأس الفئة الباغية !

ومن أهم الأحاديث الدالة على ضلال معاوية كلمة النبي من الدعه واله في قتل عمار بن ياسررض الدعهاء والحديث رواه البخاري في صحيحه: (ج الس 115) ورواه مسلم في صحيحه (ج 4ص 2236). وقد ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند أبى سعيد الخدرى قال: إنّ النبيّ " ص " قال : ويح لعمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الي الجنة ويدعونه الى النار . أقال المناوي في فيض القدير ج6ص 365 : قال القاضي في شرح المصابيح يريد به معاوية وقومه وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين

أ نفظ الحديث في صحيح البخاري ج 1 ص 115: هدئنا مصدد قال حدثنا عبد العزيز بسن مختسار قال حدثنا عبد العزيز بسن مختسار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لى ابن عباس ولابنه على انطلقا إلى ابى سعيد فاسمعا مسن حديث فانطلقنا فإذا هو في حانط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم انشأ يحدثنا حتى اتى ذكره بناء المسجد فقسال كنسا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى انله عليه وسلم فينفض النراب عنه ويقول ويسح عمسار يدعوهم إلى المنار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن .

قتلوا عماراً في وقعة صفين وأن الحقّ مع على وهو من الإخبار بالمغيبات يدعوهم أي عمار يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية الذين قتلوه بوقعة صفين في الزمان المستقبل إلى الجنّة أي إلى سببها وهو طاعة الإمام الحقّ ويدعونه إلى سبب النّار وهو عصيانه ومقاتلته قالوا وقد وقع ذلك في يوم صفين دعاهم فيه إلى الإمام الحقّ ودعوه إلى النّار وقتلوه فهو معجزة للمصطفى وعلم من أعلام نبوته وإن قول بعضهم المراد أهل مكة الذين عذّبوه أول الإسلام فقد تعقّبوه بالردّ قال القرطبيّ وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحتها ولما لم يقدر معاوية على إنكاره قال إنما قتله من جاء به.اهـ

قلتُ: وهو صريح في أنّ معاوية من دعاة النّار، والدّعوة إلى النّار من أعمال المشركين بدليل قول الله تعالى في سورة البقرة (الآية 221) "ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خيْر من مُشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النّار والله يدعو إلى الجنّة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلم يتذكرون "

ولابن كثير كلام في ما جاء في الحديث يأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى في الفصل الخاص بصفين.

وقال ابن أبي الحديد 1: وروى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش ، عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي سد شعه رسم يقول: سيظهر على الناس رجل من أمّتي ، عظيم السرم، واسع البلغوم ، يأكل و لا يشْبَع ، يحمل وزر الثقلين يطلب الإمارة يوماً ، فإذ الدركتُموه فابقر وا بطنه ، قال: وكان في يد النبي سلى الله عيه وآنه قضيب ، قد وضع طرفه في بطن معاوية ، قلتُ : هذا الخبر مرفوع

ا شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ج 4 ص 108

مُناسب لما قاله علي عبه سعم في نهج البلاغة،ومؤكّد لاختيارنا أنّ المراد به مُعاوية ، دون ما قاله كثير من النّاس أنّه زياد والمُغيرة .اهـ

وفي السير <sup>1</sup>: [..]عن أبي سعيد مرفوعا:" إذا رأيتم فلاناً يخطب على منبري، فاقتلوه ".رواه جندل بن والق،عن محمد بن بشر، فقال بدل " فلانا ': معاوية.وتابعه الوليد بن القاسم،عن مجالد.

وأورد فخرالدين الرازي في المحصول 2 قصة فيها كلام بين الحسن بن علي علي عليه المدر ومعاوية وبطانته فيها قول الحسن لمعاوية: "إنك كنت ذات يوم تسوق بأبيك ويقود به أخوك هذا القاعد وذلك بعدما عمي أبو سفيان فلعن النبي من الدعيه وسائق وقائده فكان أبوك الراكب وأخوك القائد وأنت السائق ثم قال لعمرو بن العاص إنما أنت سبة كما أنت فأمك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك أنك أبنه فغلب عليك جزار قريش من الأمهم حسبا وأقلهم منصبا وأعظمهم لعنة ما أنت إلا شانئ محمد فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الديمي ملى الأبتر ثم هجوت النبي من الديم على اللهم النبي من اللهم النبي المنافق النبي المنافق النبي المنافق النبي المنافق النبي المنافق النبي اللهم اللهم النبي المنافق المنافق النبي المنافق المنافق النبي المنافق المنا

\* \* \*

أسير أعلام النبلاء - الذهبي ج 3ص 149

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المحصول - الرازي ج 4 ص 340

# 2- أقوال على عبه سدم في مُعاوية

وإنما قدّمت علياً عبد سدم للحديث الذي رواه البخاري وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وآنه لعلى عليه السلام:" أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي." فهذه منزلة على عليه السلام التي ارتضاها له الله ورسوله ومن توهم أنّ شهادة على لا تُقبل في مُعاوية لمكان الخُصومة بينهما فإنّه يجد الجواب عن ذلك مُستوفى لاحقاً إن شاء الله تعالى.

قال ابن أبي الحديد أنومن خطبة له عليه السلام: ألا وإن الشيطان قد جمع حزبة ، واستجلب خيلة ورجله ، وإن معي لبصيرتي ما لبست على نفسي ، ولا لبس علي وأيم الله لأفرطن لهم حوضاً أنا ماتحه ، لا يصدرون عنه ، ولا يعودون إليه .

قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة:يمكن أن يعني بالشيطان الشيطان الشيطان الدقيقي، ويمكن أن يعني به معاوية، فإن عنى معاوية، فقوله: قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله "كلام جارعلى حقائقه، وإن عنى به الشيطان، كان ذلك من باب الاستعارة، ومأخوذا من قوله تعالى: (واستغزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك)، والرجل: جمع راجل، كالشرب، جمع شارب، والركب: جمع راكب.

قال ابن أبي الحديد 2: ودعا على عليه السلام على بُسْر فقال: اللهم إنَ بُسْراً باعَ دينه بالدّنيا، وانتهك محارمك، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثرَ عنده مما عندك؛ اللهم فلا تُمتْه حتى تسلبه عقله، ولا توجب له رحمتك و لا ساعة من

ا شرح نهج البلاغة ج 1 ص 239

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ج 2ص 18

نهار،اللهم الْعنْ بُسراً وعمراً ومُعاويَة وليحلّ عليهم غضبُك،ولتنزلْ بهم نقْمَتك وليُصبْهم بأسُك ورجزُك الذي لا تردُّه عن القوّم المُجرمين .

وفيه أيضاً أ: فقال على عليه السلام: أنها الناس، إنني أحقُ من أجاب إلى كتاب الله ولكن مُعاوية، وعمرو بن الغاص، وابن أبي معيط، وابن أبي سرح، وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قُرآن، إنني أعرف بهم منكم، صحبتهم صغاراً ورجالاً، فكانوا شر صغارو شرَّ رجَال، ويُحكُم إنها كلمة حقّ يُرادُ بها باطلٌ ! إنهم ما رَفعُوها أنهم يعرفونها ويعملون بها، ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة ! أعيروني سواعدَكم وجماجمكم ساعة واحدة، فقذ بنغ الحقُ مقطعة، ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا .

وقال في كتاب إلى مُعاوية 2: وأمّا استواؤنا في الحرب والرجال فلست بأمضى على الشّن منّى على اليَقين وليسَ أهلُ الشّام بأخرص على الذنيا من أهل العرّاق على الآخرة وأمّا قولُك إنّا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أميّة كهاشم ولاحر ب كعبد المطلب ولا أبوسُفيان كأبي طالب 3 ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق ولا المُحق كالمنبطل ولا المؤمن كالمذغل . ولبنس الخلف خلف يتبعُ سلفاً هوى في نار جهنم وفي أيدينا بعد فضلُ النّبوة التي أذللنا بها العزيز ونعشنا بها الذليل.

اً شرح نهج البلاغة ج 2 ص 216

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نهج البلاغة ج 3ص 17

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> يستفاد من هذا أنّه لو كان أبو طالب مات على الكفر كما يذعي خصوم أهل البيت عليهم المسلام ، وكان أبو سفيان مات على الإسلام لما جاز لعليّ عليه المسلام أن يفضل أبا طالب عليه، ولما فوتها معاوية اليضاء وإنما ظهر القول بكفر أبي طالب ـ والعياذ بالله ـ في زمن المنصور العبامي حتى يُوهم الناس أنّه ابن العمّ المومن (العباس) وأنّ الفاطميين أبناء العمّ غير المؤمن، وقد كانت حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله أهمّ عند أبي طالب من حياة أبنائه، وأسعارُه في مدح النبي (صلى الله عليه وأله معلومة، ولو كان على غير عقيدته لاتخذ موقفاً مشابهاً لموقف أبي لهب.

وفي مصنف ابن أبي شيبة أ: [..] عبدالرحمن بن مغفل قال: صلّيت مع علي صلاة الغداة، فال: فقات فقال في قنوته: "اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمرو بن العاص وأشياعه وأبي الأعور السلمي وأشياعه وعبد الله بن قيسو أشياعه.

وقال عليه السلام <sup>2</sup>:ومتى كنتُم يا مُعاويّة ساسّةَ الرّعيّة وولاةَ أمر الأمّة ؟ بغير قدم سابق ولا شرف باسق،ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشّقاء وأحذّرك أن تكونَ مُتمادياً في غرّة الأمنية مُختلفَ العلانيّة والسرّيرة.

وفي جمهرة خطب العرب<sup>3</sup> وولي عثمان رض الله عدل بأشياء عابها الناس عليه فساروا إليه فقتلوه ثمّ أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم فقالوا لي بايع فإنّ الأمّة لا ترضى إلاّ بك وإنّا نخاف إن لم تفعل أن يفترق النّاس فبايعتهم فلم يرعني إلاّ شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف مُعاوية الذي لم يجعل الله عزوجل له سابقة في الدّين ولا سلف صدق في الإسلام طليق بن طليق حزب من هذه الأحزاب لم يزلّ لله عزوجل ولرسُوله وللمسلمين عدواً هُو وأبُوه حتّى دخلا في الإسلام كارهين.

وفيه <sup>4</sup>: انهدوا إليهم عليكم السكينة والوَفَار وقار الإسلام وسيما الصالحين فوالله لأقرب قوم من الجهل قائدهم ومؤذّنهم معاوية وابن النابغة وأبو الأعور السلمى وابن أبي معيط شارب الخمر المجلود حداً في الإسلام وهم

المصنف \_ ابن أبي شسيبة \_ ج2 ص 216

 $<sup>^2</sup>$  في نهج البلاغة ج $^2$  ص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جمهرة خطب العرب ج1ص336

<sup>4</sup> جمهرة خطب العرب ج1ص948

أولى من يقُومون فينقصُونني ويجدبُونني وقبَل اليوم ما قاتَلُوني وأنا إذ ذاك أدعُوهم إلى الإسلام وهم يذعُونني إلى عبَادة الأصنام.

قال ابن أبي الحديد 1: فلما بلغ عليّاً ( عليه السلام ) ما صنع مُعاويّة قال

يا عجبا لقدْ سمعت منكرا \* \* \*\*\* كذْباً على الله يُشيبُ الشّعرا يسترقُ السّمْع ويُعشي البصرا \* \* ما كان يرضي أحمد لو أخبرا أن يقرنُوا وصيّه والأبترا \* \* \* شاني الرّسول واللّعين الأخْزرا

والمقصود باللّعين الأخْزر مُعاوية ،ولو لم يكن مُعاوية مستحقاً للّعن لما لعنه على عليه السلام.

وقال البلاذري <sup>2</sup> وانصرف أهل الشّام إلى مُعاوية فسلّموا عليه بالخلافة وباليعُوه،ورجع ابنُ عبّاس وشُريْح بن هانئ إلى عليّ بالخبر، فكان عليّ إذا صلّى الغداة قنت فقال: اللهم العن مُعاوية وعمراً وأبا الأغور،وحبيب بن مسلّمة وعبد الرّحمن بن خالد بن الوليد،والصّحاك بن قيس والوليد بن عقبة . فبلغ ذلك مُعاوية فكان يلعن عليّاً والأشْتر،وقيْس بن سعد والحسن والحسين وابن عبّاس وعبد الله بن جعقررضي الله تعالى عنهم .

ومن كلام لعليّ عليه السلام $^{3}$  والله ما مُعاويّة بأدهى مني ولكنه يغدرويفجر . ولو لا كراهية الغذرلكنت من أدهى الناس،ولكن كل غدرة

أشرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد ــ ج 2 ص 69

<sup>2</sup> أنساب الأشراف- البلاذري ص 351

<sup>3</sup> نهج البلاغة ج 2 ــ ص 180 ·

فجرة،وكل فجرة كفرة.ولكل غادرلواء يعرف به يوم القيامة.والله ما أستغفل بالمكيدة،ولا أستغمز بالشديدة .

وقال ابن منظور أ: في حديث عليّ رضوان الله عليه ودّ مُعاويّة أنّه ما بقيّ من بَني هاشم نافخ ضرْمَة أي أحدٌ لأنّ النّار ينفخُها الصّغير والكبير والذّكروَالأنشى.

تلكم كانت أقوال على عليه السلام في معاوية وقد قال النبي صلى الله عليه وآنه "علي مع الحق والحق مع على يدور معه حيث دار" وقال أيضاً " على مع القرآن والقرآن مع على..."

\* \* \*

# 3 \_ أقوال صحابة وتابعين وآخرين جاءوا من بعدهم :

#### - الحسن بن على عليهما السلام:

كتب إليه الحسن<sup>2</sup>: فاليوم فليتعجّب المتعجّب من توثّبك يا معاوية!على أمر لست من أهله، لا بفضل في الدين معروف، ولا أثر في الاسلام محمود وأنت ابن حزب من الاحزاب، وابن أعدى قريش للنّبيّ، ولكتابه.

# \_ عائشة بنت أبي بكر

قال الأبشيهي<sup>3</sup>:ودخل عليه الحسن يوماً وهو مضطجع على سريره فسلم عليه وأقعده عند رجليه وقال ألا تعجب من قول أمّ المؤمنين عائشة رض الشعه تزعم أنّى لست للخلافة أهلاً ولا لها موضعاً.اهـــ

السان العرب ج3مس63

<sup>2</sup> مقاتل الطالبيين ــ الأصفهاني ص35 وشرح نهج البلاغة ــ ابن أبي الحديد ــ ج16ص34

<sup>3</sup> المستطرف في كل فن مستظرف ج1ص351

وهذا قولُ مَن يُؤخذُ عنها نصفُ الدّين، والتي كانت حليفاً لمعاوية في حرب على إلى أن قتل معاوية أخريها فقَلَبْتُ لَهُ ظهر المجَنّ.

وفي السّيَر أ...عن الاسود،قلت لعائشة : ألا تعجبين لرجل من الطّلقاء ينازع أصحاب محمد في الخلافة؟قالت وما يعجب؟هو سلطان الله يؤنيه البرّ والفاجر وقد ملّكَ فرعونُ مصر ً أربع مئة سنة .

و لا يخفى ما تضمنه الكلام من تشبيه معاوية بفر عون.

## صعصعة بن صوحان

# ـ سعد بن أبي وقاص

قال البلاذري في أنساب الأشراف<sup>3</sup>: حدّثني أبو مسعود الكوفي، عن ابن الكلبيّ، عن عوانة، عن أبيه قال: قال سعد بن أبي وقاص لمُعاوية في كلام جرى[بينهما]: قائلتَ عليًا وقد علمت أنّه أحقّ بالأمر منك؟! فقال مُعاوية: ولمّ ذلك ؟ قال: لأنّ النّبيّ من الله عنه الله والله وعاد من عاداه ولفضله في نفسه وسابقته قال : فما كنت قط أصغر في عيني منك الآن قال سعد: ولم ؟ قال : لتَرْككَ نُصرتَه وقُعُودك عنه وقد علمت هذا من أمره.

-

ا سير أعلام النبلاء - الذهبي ج 3 ص 143

<sup>2</sup> مروج الذهب ــ المسعودي ــ ج3 ص50 ط دار السعادة سنة 1377.

أنساب الأشراف \_ البلاذري \_ [هامش ص 109] تحقيق محمد باقر المحمودي

وقال الذّهبيّ في السّير أنوروى عمر بن الحكم: عن عوانة قال: دخل سعد على مُعاوية، فلم يسلّم عليه بالإمرة، فقال مُعاوية، فلم شئت أن تقول غيرها لقلت. قال فنحن المؤمنون ولم نؤمّرك، فإنّك مُعجّب بما أنتَ فيه، والله ما يسرّني أنّي على الذي أنتَ عليه وأنّي هرقتُ محجمة دم .

## - جرير بن عبد الله البجلي:

قال البلاذري 2: ثم قام جريرفقال:ياأهل الشام إنّ مَن لم ينفعه القليل لم ينفعه القليل لم ينفعه الكثير، قد كانت بالبصرة ملحمة إن يسفح البلاء بمثلها فلا بقاء للإسلام بعدها فاتقوا الله وروؤا في عليّ ومعاوية وانظروا أين معاوية من عليّ،وأين أهل الشام من المهاجرين والأنصار، ثم انظروا لأنفسكم فلا يكون أحد أنظر لها منها. ثم سكت وسكت معاوية فلم ينطق وقال: أبلعني ريقي يا جرير . فأمسك [ جرير] .

وفي كتاب من ابن عبّاس إلى عمرو بن العاص أنفإن كنت أردت الله بذلك ، فدع مصروار جع إلى بيتك فإن هذه حرب ليس مُعاوية فيها كعلي ،بدأها علي بالحق و (انتهى) فيها إلى العنر،وابتدأها مُعاوية بالبغي فانتهي منها إلى السرف،وليس أهل الشام فيها كأهل العراق،بايع عليّاً أهل العراق وهو خير منه ، وبابع أهل الشام مُعاوية وهم خير منه ، ولمست وأنا فيها سواء أردتُ الله ، وأردتَ مصر ، فإن نردْ شراً لا يفتنا وإن تردْ خيرا لا تسبقنا [ إليه ].

اسير أعلام النبلاء ج 1ص 122

<sup>2</sup> أنساب الأشراف- البلاذري ص 284

<sup>4</sup>أنساب الأشراف- البلاذري ص 308

## \_ عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي

في جمهرة خطب العرب ج إص320:قام عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي فقال يا أمير المؤمنين إن القوم لوكانوا الله يريدون ولله يعملون ما خالفونا ولكن القوم إنما يقاتلوننا فراراً من الأسوة وحباً للأثرة وضناً بسلطانهم وكرها لفراق دنياهم التي في أيديهم وعلى إحن في نفوسهم وعداوة يجدونها في صدورهم لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين بهم قديمة قتلت فيها آباءهم وأعوانهم ثمّ النفت إلى الناس فقال كيف يبايع مُعاوية علياً وقد قتل أخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة في موقف واحد، والله ما أظنهم يفعلون ولن يستقيموا لكم دون أن تقصف فيهم قنا المران وتقطع على هامهم المتيوف وتتثر حواجبهم بعمد الحديد وتكون أمور جمة بين الفريقين....

وقال أيضا !: إن مُعاوية ادّعى ماليس له ونازع الأمرأهله ومن ليس مثله وجادل بالباطل ليُدحض به الحقّ وصال عليكم بالأعراب والأحزاب وزين لهم الضكالة وزرع في قلوبهم حبّ الفتنة ولبّس عليهم الأمور وزادهم رجسا إلى رجسهم وأنتم والله على نور وبرهان قاتلوا الطغام الجفاة.اهـ

#### \_ الحسن البصري:

قوله المشهور في معاوية الذي أورده الزمخشري في ربيع الأبرار: إن في معاوية لثلاث مهلكات موبقات: غصب الأمّة أمرها،وفيهم بقايا من أصحاب النبيّ،وولّى ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطّنبور،وادّعى زياداً وولاّه العراق وقد قال النبيّ صن الله عه وسد: "الولد

المهرة خطب العرب ج1ص352

للفراش وللعاهر الحجر، وقتل حجراً وأصحاب حجر. ويل له من حجر وأصحاب حجر"!

وقوله:أربع خصال كنّ في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة له

- ( 1 ) أخذه الأمرمن غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ذوو الفضيلة .
- ( 2 ) استخلافه بعده ابنه سكّيرا خمّيرا يلبس الحرير ويضرب الطّنابير .
- ( 3 ) ادعاؤه زيادا وقد قال النبيّ صنى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر
- (4) قتله حجرا وأصحاب حجر فيا ويُلاّ له من حجر وياويلا له من حجر وأصحاب حجر  $^{1}$ .

# \_ أبو القاسم البلخي:

قال ابن أبي الحديد 2: قلت: قال شيخنا أبو القاسم البلخيّ رحمه الله تعالى: قول عمرو له:" دعني عنك "كناية عن الإلحاد ببل تصريح به،أي دع هذا الكلام لا أصل له،فإنّ اعتقادَ الآخرة أنها لا تباع بعرض التنيا من الخرافات. وقال رحمه الله تعالى: وما زال عمرو بن العاص ملحداً مما تردّد قطّ في الإلحاد والزئدقة وكان مُعاوية مثلًه،ويكفي من تلاعبهما بالإسلام حديث السرار المرويّ،وأن مُعاوية عض أنن عمرو،أين هذا من سيرة عمر وأين هذا من أخلاق علي عليه السلام ،وشدته في ذات الله،وهما مع ذلك يعيبانه بالذعابة !اهــ

الخلافة والملك \_ أبو األعلى المودودي \_ ص106

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ج 2 ص 65

#### \_ عمرو بن العاص:

قال عمرو [لمعاوية] أ: ليس كلّ ما ذكرت عظيما، أمّا ابن أبي حذيفة، فما يتعاظمك من رجل خرج في أشباهه أن تبعث إليه رجلاً يقتله أو يأتيك به ، وإن قاتل لم يضرك وأمّا قيصر فأهد له الوصائف وآنية الذّهب والفضّة ، وسله المُوادعة فإنّه إليها سريع وأمّا عليّ فلا والله يا مُعاويّة ، ما يسوّي العرب بينك وبينه في شئ من الأشياء ، وإن له في الحرب لحظا ما هو لأحد من قُريش ، وإنّه لصاحب ما هُو فيه إلا أن تظلمَه. هكذا في رواية نصر بن مزاحم عن محمد بن عبيد الله.

# \_ السّهمي (ابن عم عمرو بن العاص):

قال ابن أبي الحديد <sup>2</sup>: قال نصر وكان لعمرو بن العاص ابن عمّ من بني سهم،أريب،فلمّا جاء عمرو بالكتاب مسروراً عجب الفتّى وقال:ألا تُخبرني يا عمرو بأيّ رأي تعيشُ في قُريش!أعطيت دينك وتمنيت دنيا غيرك ! أنرى أهلَ مصر - وهم قتلة عثمان - يدفعونها إلى مُعاوية وعليّ حيّ ! أتراها إن صارت لمُعاوية لا يأخذها بالحرف الذي قدّمه في الكتاب ؟ فقال عمرو : يا ابن أخي إنّ الامر شه دون عليّ ومُعاوية،فقال الفتى:

ألا يا هند أخت بني زياد \* \* رمي عمرو بداهية البلاد

إلى أن يقول: ألم تعرف أبا حسن علباً \* \* وما نالت يداه من الأعادي عدلت به مُعاوية بن حرب \* \* فيا بُعدَ البياض من السواد

أ شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد ج 2ص 64

² شرح نهج البلاغة ج 2ص 68

# ويا بُعد الأصابع من سُهَيّل \* \* ويا بُعد الصلاح من الفساد!

# \_ عبد الله بن عبّاس

قال ابن عبّاس 1: ابن عمّ النّبيّ وصهره وأوّل ذَكَر صلّى معه بدريّ قد شهد مع النّبيّ صنى الله عليه وآله كلّ مشاهده التي فيها الفضل ومُعاوية مُشرك كان يعبد الأصنام والذي ملك الملك وحده وبان به وكان أهله لقد قاتل عليّ بن أبي طالب عليه السلام مع النّبيّ وهو يقول صدق الله ورسوله ومُعاوية يقول كذب الله ورسوله فعليكم بتقوى الله والجدّ والحزم والصّبر والله إنّا لنعلم إنّكم لعلى حقّ وإنّ القوم لعلى باطل.

#### ــ عبد الله ابن الزبير

وقال أبو الفرج الأصفهاني <sup>2</sup>: قال الهيثم ثمّ إنّ ابن الزّبير مضى إلى صفيّة بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عُمر فذكر لها أنّ خروجه كان غضباً لله تعالى ورسوله والمهاجرين والأنصار من أثرة مُعاوية وابنه وأهله بالفيء وسألها مسألته أن يبايعه...

#### \_ النجاشي الشاعر

في الأخبار الطوال للدينوري ص 161:

فقولوا لكعب أخي وائل ومن جعلَ الغثَ يوما سمينا جعلتم عليّاً وأشياعه نظير ابن هند أما تستحُونا

ا جمهرة خطب العرب ج1ص351

<sup>2</sup> الأغاني ـ الأصفهاني ج1ص28

#### \_ قيس بن سعد بن عبادة:

قال ابن خَلْدُون<sup>1</sup>: وكان له انْحياش إلى عليّ في حروبه مع مُعاوية وهو القائل لمُعاوية بعد مهلك عليّ رمي سعه وقد عرّض به مُعاوية في تشيّعه فقال والآن ماذا يا مُعاوية والله إنّ القلوب التي أَبْغضنناك بها لغي صدُورنا وإنّ السّيوف التي قاتلناك بها لعلّى عواتقنا.

#### ـ وائل بن حجر

في تاريخ ابن خَلْدُون 2: قدم وائل بن حجر راغباً في الإسلام فدعا له ومسح رأسه ونُودي الصلاة جامعة سروراً بقُدُومه وأمر مُعاويَة أن يُنزله بالحرة فمشى معه وكان راكباً فقال له مُعاويَة اَعْطني نعلك أتوقى بها الرمضاء فقال ما كنت لألبسها وقد لبستها وفي رواية لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك فقال أردفني قال لست من أرداف الملوك ثم قال إن الرمضاء قد أحرقت قدمي قال امش في ظل ناقتي كفاك به شرفاً ويُقال إنه وفد على مُعاوية في خلافته فأكر مَه . اهـــ

فمُعاوية في نظر هذا الملك من مُلوك اليمن "ليس من أرداف المُلُوك " ، وإنّما هو من "السوقة "و" لا ينبغي أن يبلغ أهلَ اليمن أن سوقة لبس نعل ملك، وكفاه شرفاً أن يمشي في ظلّ ناقة هذاالملك.وكلّ هذا يقوّي معنى "الصعلوك في الحديث النبوي الذي تقدّم ذكره.ولو كان لمعاوية شرف في الجاهلية أو صدر الإسلام لما خفي على هذا الملك من ملوك اليمن!

ا تاریخ ابن خَلْدُون ج 2ص 294

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاریخ این خلاون ج 2ص56

### \_ محمد بن مسلمة :

قال نصر في وقعة صفّين  $^{1}$ :

فكتب إليه محمد إبن مسلمة]: أمّا بعد فقد اعتزل هذا الأمر من ليس في يده من النبيّ صنى الله عليه وآله وسلّم مثل الذي في يدي. فقد أخبرني النبيّ منى الله عنه رسنه بماهو كائن قبل أن يكون، فلمّا كان كسرتُ سيّقي، وجلستُ في بيّتي واتّهمت الرّأي على الدّين، إذ لم يصح لي معروف آمرُ به، ولا منكر أنهى عنه وأمّا أنت فلعمري ما طلبت إلا الدّنيا، ولا انتبعت إلاّ الهوّى. فإن تتصر عثمان ميّتاً فقد خذلتَه حيّاً. فما أخرجني الله من نعمة ولا صيّرني إلى شك. إن كنت أبصرت خلاف ما تحبني به ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار، فنحن أولى بالصّواب منك ".اهـ

## ــ محمد بن أبى بكر بن أبى قحافة:

وقد ارتأيت إيراد رسالة محمد بن أبي بكر إلى مُعاوية بن أبي سُقْيان كاملة كما جاءت في كتاب وقعة صفين لنصربن مزاحم ص118 نظراً لكون الرجل ابن خليفة المُسلمين وأخا عائشة وعبد الرحمن، وإن يكن مُعاوية خال المسلمين، فمحمد بن أبي بكر أيضاً خالهُم، وأين أمّ حبيبة من عائشة عند المخالفين لأهل البيت عليهم السلام؟ أوفي الرسالة تُهم واضحة لمُعاوية في دينه، وإصرار من محمد بن أبي بكرأن أبا سُقْيان مات على غير الإسلام، وأن مُعاوية البه خلفة على ذلك، قال نصر:

وكتب محمد بن أبي بكر إلى مُعاوية بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي ابن صخرسلامٌ على أهل طاعة الله ممن هو مسلم

<sup>1</sup> وقعة صفين \_ نصر بن مزاحم المنقري \_ ص 76

لأهل ولاية الله.أمًا بعد فإنّ الله بجلاله وعظمته وسلطانه وقُدْرته خلوّ، خلقاً بلاعَنت ولا ضَعْف في قوته، ولا حاجة به إلى خلْقهم، ولكنَّه خلقَهم عبيداً، وجعل منهم شقياً وسعيداً، وغوياً ورشيداً ،ثم اختارهم على علمه، فاصطفى وانتخب منهم منى الله عبه رسم، فاختصته برسالته، واختاره لو حَيه، و ائتَمَنَّهُ على أمر ه، وبعثُه رسو لا مصدّقاً لما بين يديْه من الكُّتب، ودليلاً على الشرائع، فدعا إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان أول من، أَجَابِ وأَنَابِ،وصِدَق ووافق وأسلم وسلّم - أخوه وابنُ عمّه على بن أبي طالب عليه السلام، فصدّقه بالغيب المكتوم، و آثر َه على كلُّ حَميم، فوقًاه كلُّ هوَّل، وواساه بنفسه في كلُّ خوف فحارَب حربَه، وسالَم سلمَه فلمْ يبرُّح مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل ومقامات الروع، حتى برز سابقاً لا نظير له في جهاده، ولا مُقارِبَ له في فعله وقد رأيتُك نُساميه وأنْتَ أنتَ وهُوَ هُوَ المبرز السَّابِقِ في كلِّ خير، أول النَّاسِ إسْلاماً ، وأصدق النَّاسِ نيَّة ، وأطيبُ النَّاس ذريَّة، وأفضلُ النَّاس زوْجةً، وخيرُ النَّاس ابنَ عمَّ. وأنت اللَّعين ابن اللَّعين شمَّ لمْ نَزَلُ أَنْتَ وأَبُوكِ تَبْغَيَانِ الْغُوائلُ لدينِ الله،وتَجْهِدَانِ على إطفاء نُور الله، وتجمعًان على ذلك الجُموع، وتبذلان فيه المَال، وتخالفان فيه القبائل. على ذلك مات أبُوك، وعلى ذلك خلفتَه، والشَّاهد عليك بذلك من بأوى ويلجأ إليك من بقيّة الأحز إب، ورؤوس النّفاق والشّقاق للنّبي صلى الله عليه وآله وسلم.والشَّاهد لعليَّ مع فضله المُبين وسبُّقه القَّديم أنْصارُه الذين ذُكروا بفضلهم في القرآن فأثني الله عليهم،من المهاجرين والأنصارفهُم معه عصائب وكتائب حوله،يجالدون بأسيافهم،ويهريقون دماءَهم دُونَه،يرون الفضلَ في اتباعه، والشَّقاءَ في خلافه ،فكيف - يا لك الويل - تعدل نفسك بعليّ وهووارثُ النُّبيُّ صدر الله عليه و آنه وسلم،ووصيَّه وأبُو ولده وأوَّل النَّاس لمه اتباعاً، وآخرُهم به عهداً، يُخْبرُه بسرة ويُشْركه في أمْره، وأنتَ عدُوره وابنُ

عدوّه ؟! فتمتّغ مااستطعت بباطلك وليمدد لك ابن العاص في غوّايتك ، فكان أجلك قد أنقضى ، وكيدك قد و هي وسوف يستبين لمن تكون العاقبة العُليا. واعلم أنك [إنّما] تكايد ربك الذي قد أمنت كيده ، وأيست من روحه و هو لك بالمرصاد ، وأنت منه في غرور ، وبالله وأهل رسوله عنك الغناء ، والسل على من اتّبع الهدى . اهـ

20- مُعاوية بن أبي سُفْيان:

 $^{1}$ ويقول مُعاويّة عن نفسه كما في الآحاد والمثاني

حدَثنا دحيم أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا بن أبي مريم عن ثابت مولى سُفيان بن أبي مريم عن ثابت مولى سُفيان بن أبي مريم قال سمعت مُعاوية رضي الله تعالى عنه يقول يا أيها النّاس والله ما أنا بخيركم وإنّ بينكم من هو خير مني عبد الله بن عمروعبد الله بن عمرو وغَيْر هُما من الأفاضل ولكن عسى أنْ أكونَ أنفعكم لكم ولايةً وأنكاكُم في عدوكم وأدرَّكم حلباً.(انتهى)

هذه شهادة مُعاويَة على نفسه والإقرار سيد الأدلة.

وقال أيضا كما في الآحاد والمثاني <sup>2</sup>: حدّثنا عمرو بن عثمان أخبرنا أبي أخبرنا همام بن محمّد عمّن حدّثه أنّ مُعاوية قام في جمعة شهدها فقال الا إنّ مَن زرعَ فقد أن حصادُه فقد بلغتُ سنًا ما بلغَها أحدٌ من أهل بيتي إلا هلكَ وأيْم الله ما أحسبُني أغبر فيكم إلاّ قليلاً ولا أراكُم ترون بعدي إلاّ مَنْ هُو شرّ منّي كما لم يكن قبلي إلاّ مَنْ هُو خيْرٌ منّي. اهـ

الأحاد والمثاني ــ ابن أبي عاصم ــ ج 1ص 377

² الأحاد والمثاني ج1 ص 379

## 21 ــ الحماني الكوفي صاحب المسند الكبير:

الحافظ الإمام الكبير أبو زكريًا ابن المحدّث النَّقة أبي يحيى الحمّاني الكوفيّ صاحب المسند الكبير.قال عن مُعاوية بن أبي سُفْيان:إنَه مات على غير ملّة الإسلام! ذكر ذلك العقيلي. 1

وهو [أي الحماني] من رجال مسلم ووقّه ابن معين 1وقال عنه عمر بن شاهين في تاريخ أسماء الثقات - ص159 تحت رقم(912): وأبو يحيى الحماني ثقة وابنه ثقة وأبو يحيى اسمه عبد الحميد وقال أيضاً (في تاريخ أسماء الثقات ص270 تحت رقم 1657) حدّثتي عمر بن أبي السّري الحافظ قال سمعت عبد الله بن محمد بن منيع يقول كنا على باب يحيى بن عبد الحميد الحماني فجاء يحبى بن معين على بغلته فسأله أصحاب الحديث فأبى وقال جئت مسلماً على أبى زكريا فدخل ثم خرج فسألوه عنه فقال ثقة تقة.

# 22- مُعاوية بن يزيد بن مُعاوية :

قال القندوزي<sup>3</sup>: وإنّ معاوية بن يزيد بن معاوية لمّا وليَ العهد صعد المنبر فقال: إنّ هذه الخلافة حبل الله – تعالى – وإنّ جدّي معاوية نازع الأمرأهله ومَنْ هُو أحقّ به منه على بن أبي طالب ، وركب بكم ما تعلمون

أحد ضعفاء العقيلي حـ ج 4 ص 414: حدثثي أحمد بن محمد بصدقة قال سمعت زياد بن أيــوب دلويــه سعت بحيي بن عبد الحميد يقول مات معاوية على غير حلة الاسلام .

أد في الثقات - ابن حبان - ح 7 ص 121: أبويحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن الذي يقال له بشمين وحمان من تميم يروى عن الاعمش وابن أبي خالد روى عنه ابنه يحيى بن عبد الحميد وكان يحيى بن معين يقول الحماني وأبوه ثقات أقول: وهذا الموقف من معاوية هو الذي جمل الجوزجاني يقول عنه كما في تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي ج 14 ص 181: يحيى بن عبد الحميد ساقط متلون ترك حديثه فلا ينبعث ".

<sup>3</sup> ــ ينابيع المودة لذوي القربى – القندوزي – ج 3 ص 36

حتى أنته منيته فصارفي قبره رهينا بننوبه شم قلّد أبي الأمر وكان غير أهله ،ونازع ابن بنت رسولي الله صلى الله عبه رسم فقصف عمره وأبتر عقبه ،وصارفي قبره رهيناً بننوبه .ثمّ بكى وقال: (إنّ) من أعظم الأمور خسارةً علينا علمنا بسوء مصرعه ،وبئس منقلبه ،وقد قتل عترة النبيّ صلى الله عبه رسم وأباح الخمر وخرب الكعبة ،ولم أذف حلاوة الخلافة ،فلا أدوق مرارتها ،ولا أتقلدها فشأنكم في أمركم ،والله لئن كانت الدنيا خيراً فقد نأنا منها حظاً ،وإن كانت شراً فكفى ذريّة أبى سفيان ما أصابوا منها .

وأورد الدّميري قريبا منه في حياة الحيوان،قال: إنّ معاوية بن يزيد قال على المنبر في مجتمع أهل الشام: ألا إنّ جدّي معاوية قد نازع في هذا الأمر من أولى به منه ومن غيره ، لقرابته من النّبيّ صلى الله عليه واله وعظم فضله وسابقته: أعظم المهاجرين قدرا "،وأشجعهم قلبا "، وأكثرهم علما "،وأولهم إيمانا "، وأشرفهم منزلة،وأقدمهم صحبته، ابن عمّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وصهره وأخوه، زوّجه ابنته فاطمة، وجعله لها بعلا "،باختياره لها، وجعلها له زوجة باختيارها له، أبو سبطيه سيّدي شباب أهل الجنة، وأفضل هذه الأمة، تربية الرسول ، وابني فاطمة البتول من الشجرة الطبية الطاهرة الزكية إلى آخر كلامه.

# 23- عبد الرّزاق الصنعاتي:

قال ياقرت في معجم البلدان :حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي قلت عبد الرزاق أكان يتشيّع ويفرط في التشيّع فقال أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً ولكن كان رجلاً تعجبُه الأخبار أنبأنا مخلد الشّعيريّ قال كنا عند عبد الرزاق فذكررجلٌ مُعاوية فقال لا تقذّروا مجلسنا بذكر ولد أبي سُفيان.

#### 24- محمد بن عقيل الشافعي:

قال1: ( فرقة) حكموا بفسقه وأوجبوا بغضه في الله وأجازوا لعنه ومنعوا من تسويده والترضتي عنه تعظيما له وإجلالا وهم أهل الحقّ والهدى ورئيسهم الأكبر بعسوب الدّبن وأمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه اولئك الذبن هدى الله فبهداهم اقتده. (وفرقة) ثانية آنست من الحقّ جانيا وادركت من شعاع الحقيقة وميضاً وعرفت مُعاوية وفظاعةً شأنه وعظيم طغبانه وفاحش عصبانه ولكن قامت لديهم شبه زخرفها متقدموهم ونمقها سابقوهم فأحجموا بسببها عن تفسيقه وإعلان بغضه ولم يجيزوا لأنفسهم ما اجازته الفرقة الأولى زاعمين أنّ السلامة في المسألة والنجاة في الاحتياط وجمدوا على ذلك وقعدوا عن الاجتهاد والبحث في إحقاق الحق وإيطال الباطل وهذه الفرقة المرجو لها إن شاء الله الرجوع إلى الصواب والتنكب عن مسالك الخطأ إذا انقشع بالبحث غبار الشّبه التي قامت لديهم وأزيح ستار التَّمويه الملتبس عليهم لاسيما إذا استحضروا قول الله تبارك وتعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما". (وفرقة) ثالثة أطروه بما ليس فيه والبسوه غير لباسه ووضعوا الأحاديث في فضله وانتحلوا له المناقب وبدلوا سيِّئاته حسنات يريدون أن يرفعوا له في الدّين علماً وضعه الله،ويحاولون أن ينصبوا له من الحقُّ لواءً نكسه الله عناداً للحقُّ ومغالاةً في التَّعصيُّ، لا يلتفتون إلى دليل ولا يقبلون حُجّة يدفعون المتواتر في شأنه بالتّأويل ويقابلون الآحاد بالتضعيف ليُزهقوا روح الحقّ وينعشوا روح الباطل والهم أتباع وأذناب منتشرون في نواحى الأرض ملأوا البقاع نعيقاً وافعموا اليفاع نهيقاً

النصائح الكافية- محمد بن عقيل ص 21

لاتجد لديهم عند البحث إلا الصخب والسباب والنفورعن سماع الحق والتَعصب الصرف لمقلَّديهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحبف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وهؤلاء) لا كلام لنا معهم ولا التفات إلى هذرهم وهذيانهم ولا اعتبار بخلافهم ولا نظر إلى تمحلهم واتنحالهم ولا طمع في هدايتهم في آذانهم بخلافهم ولا نظر إلى تمحلهم واتنحالهم ولا طمع في هدايتهم في آذانهم الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا وليس جوابهم إلا إهانتهم بالإعراض عنهم والسكوت عند كلامهم فإنما هم فئة الشقاق والعناد وعبيد العصبية والهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بيحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون . اهـــ

وهذا الكلام من طرف رجل شافعي المذهب يستحق عميق التأمل والتنبر، لأنه يعبرعن واقع تعيشه الأمة منذ قرون، ولو لم ترد أحاديث في ذم معاوية ولعنه لكان الأمر سهلا قابلا للأخذ والرد، إنما الثابت أن استخفاف معاوية بالشرع كان جلياً لا يحتمل التأويل عند أولي البصائر، وهو مما يؤكد صحة تلك الأحاديث ومناسبتها لحرص النبي من شعبه ونه على الأمة ورحمته ورافته بها. "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم".

وقال أ: (فقد لعنَ اللهُ) جلّت عظمتُه في هذه الأيات المُقسدين في الأرض والقاطعين أرْحامهم ولعن المُؤذين لله ورسوله ولعنَ الظّلمين مكرراً ولعنَ

النصائح الكافية - محمد بن عقبل الشافعي ــ ص 25

المعتدين والذين لا يتناهون عن المنكر ولعن من قتل مؤمناً متعمداً ولعن من نقض الميثاق ولعن الأئمة الذاعين إلى النار ولعن الكاذبين على ربّهم. (وقد لعن الميثاق ولعن من ضار بمسلم لعن)النبي من شعه راله من أحدث حدثاً أوآوى مُحدثاً ولعن من ضار بمسلم أومكر به ولعن من سبب أصحابه ولعن الراشي والمرتشي والرائش ولعن من غير منارالأرض ولعن السارق ولعن شارب الخمر ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وقال من يلعن عماراً لعنه الله ولعن من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحداً مُحاباة ولعن من أخاف أهل المدينة ظُلما. (وأي صفة) من هذه الصقات لم يتلبس بها ذلك الطاعية حتى يغلت من دخوله تحت عمومها والعمل بما جاء في كتاب الله تعالى والتأسي بالنبي صدر الله أسوة حسنة مطلوب ومشروع (قال الله تعالى) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وكذا التأسي بالملائكة لأنهم معصومون. اهـ

#### 25- سيد قطب :

قال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات: (إن معاوية وزميله عمراً لم يغلبا علياً لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح ،وهو مُقيّد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع،وحين يركن معاوية وزميله الى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرسوة وشراء الذمم لايملك علي أن يتدلّى الى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.

# 26- حامد حقني داود<sup>1</sup>:

قال:ونحن نرى أنّ انتصار معاوية على الإمام إنّما هو صورة من صور الثأر والتآمر التى نزع إليها الشّرك بعد أن غلبه الإسلام،فيه على حدّ تعبيرنا قصاص المُتَمسَلمين و أدعياء الإسلام من المسلمين المؤمنين حقاً . . وهم الذين قتلوا آباءهم وأجدادهم من أجل الحق وإعلاء كلمة الاسلام.

وقال أيضاً 2:ثمّ اجتهد (معاوية) في المطالبة بدم عثمان، كما اجتهدت أمّ المؤمنين من قبل، ولكن اجتهاده لم يكن لأجل مصلحة الجماعة الإسلاميّة ولا لأجل المعاني الإنسانيّة، وإنّما ليجد من وراء ذلك القصد مطيّة رخيصة يصل بها إلى منصب الخلافة عنوة - فكان اجتهاده باطلاً، وذلك أسوأ مراتب الاجتهاد إن صحّ لنا أن نسمّي ذلك النّوع اجتهاداً وأصاب عليّ حين نبّه الجماعة الإسلاميّة إلى بطلان معاوية في موفقه فأصاب وأصاب كل من انحاز إلى جماعته، على حين أساء معاوية إلى الجماعة الإسلاميّة وكذلك أساء كل من سلك مسلكه وورد مورده فما من محارب قُتل في جيش عليّ رض الله عداعا عن مُثله ومبادئه إلا وهو شهيد مجتهداً كان أو مقلداً، وما من محارب قُتل في جيش معاوية دفاعاً عن مزاعمه إلا وهو عاص مجتهداً كان أو مقلداً ذلك لأنّه من الفئة الباغية التي قتلت عمار بن ياسر كما نصّ عليه الحديث النبويّ.

أ نظرات في الكتب الخالدة- حامد حفني داود ص48دار العلم مطبوعات النجاح القاهرة 1399

<sup>2</sup> نظرات في الكتب الخالدة- حامد حفني داود ص 151 دار العلم مطبوعات النجاح القاهر 1399

# موقف الخليفة العباسي (المعتضد):

قال الطيري : في هذه السنة [أي سنة 284] عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس فخوّفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامّة وأنّه لا بأمن أن تكون فتنة فلم بلتفت إلى ذلك من قوله وذكر أنّ أول شه؛ بدأ به المعتضد حبن أراد ذلك الأمر بالتقدّم إلى العامّة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع والقضية والشَّهادات عند السَّلطان إلا أن يسئلوا عن شهادة إن كانت عندهم وبمنع القصاص من القعود على الطّر قات وعملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السّلام في الأرباع والمحال والأسواق فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادي الأولى من هذه السنة ثم منع يوم الجمعة الأربع بقين منها القصاص من القعود في الجامعين ومنع أهل الحلِّق في الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين ومنع الباعة من القعود في رحابهما وفي جمادي الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهي النّاس عن الاجتماع على قاص أو غيره ومنع القصاص وأهل الحلِّق من القعود وفي يوم الحادي عشر وذلك يوم الجمعة نودى في الجامعين بأنّ الذّمة بريئة ممّن اجتمع من الناس على مناظرة أو جدل وأنّ من فعل ذلك أحلّ بنفسه الضرب وتقدّم إلى الشّراب والذين يسقون الماء في الجامعين ألاّ يترحّموا على معاوية ولا يذكروه بخير وتحدّث النّاس أنّ الكتاب الذي أمر المعتضد إنشاءه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة

ا تاريخ الطبري ج 8 من 182\_190.

# على المنبر فلمًا صلّى النّاس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يُقرأ. أ

أجاء في الكتاب المذكور ما يلي: \_ إلى قوله تومنه أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمر و \_ بن بديه فدافع بأمره واعتل بطعامه فقال النبي لا أشهم الله بطنه فبقي لا يشبع ويقول والله ما أنزل الطعام شهما ولكن أعيا ومنه أنّ للنّبسيّ صلى الله عليه وسلّم قال يطلم من هذا الفجّ رجل من أمتى يحشر على غير ملّتي فطلم معاوية ومنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه ومنه الحديث العرفوع العشبهورانّه قال إنّ معاوية في تابوت من نار في أسعل درك منها ينادي يا جنَّان يا منَّان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المعمدين ومنه البرازه بالمحاربة لا فصل المسلمين في الإسلام مكاناً واقتمهم البه يسبقا واحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أبي طالب ينازعه حقّه بداطله ويجاهد الصاره بضّائله وغُواته ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يُحَاولانه من إطفاء نور الله وجدود دينه ويأبي الله إلا أن يتمّ نوره ولو كرم المشركُون إيستهوى أهل الغبارة ويموّه على أهل الجهالية بمكّبره وفِغْيه الذين قدّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم الحير عنْهما فقال لعمّار تقتلك الفئة الباغية تدعوهم الى الجبّة ويدعونك إلى النّسار مسوئر أ للعاجلة كافراً بالأجلة خارجاً من ربقة الإسلام مستحلاً للذم الحرام حتّى سفك في فتنته وعلى سبيل ضلالته ما لا يحصى عميده مسن خبار المسلمين الذَّاسِ عن دين الله والنَّاصِير بن لحقَّه مجاهدا لله محتهدا في أيصين الله فلا بطاع وتبطل أحكامه فلا تقام وبخالف بيته فلا يدان وأن تعلق كلمة الضنائلة وترتفع دعوة الباطل وكلمة الله هي العليا ودييه المنصور وحكمه المتبيع النافذ وأمره الغالب وكيد مسن حاذه المغلوب الذلحض حتى احتمل أوزار نثك الحروب وما انبعها وتطوق نثك النماء وما سفك بعدها وسن سبن النساد التي عليه إشها وإثر من عمل بها إلى يوم القيامة وأباح المحارم لمن ارتكبها ومنع الحقوق أطهسا واغتسرته الإمسلاء واسستعرجه الإمهسال والشألسه بالمر صاد ثمّ مما أوجب الله به اللّمنة قتلُه من قتل صبر أ من خيار الصنداية والتابعين وأهل الفضل والذباية مثل عسر وبي الحميق وحجر بن عدى فمن قتل أمثالهم في أن يكون له العزّة والملك والغلبة وشه العزّة والملك والقدرة والله عز وجل يقول( ومن يقتل مؤمنا متعدًّا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } ومما استحقُّ به اللُّعنة من الله ورسوله التعاؤه زياد بن سميّة جرأة على الله والله يقول " ادعو هم الإباتهم هو أتسط عند الله " والنّبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول ملمون من ادّعي إلى غير أبيسه وانتمى إلى غير مواليه ويقول الولدُ للفراش وللعاهر الججرُ فغالف حكم الله عز وجلُّ وسنَّة نبيَّه صلَّم، الله عليه وسلَّم حماراً وحمسل الولد لمقبر الفراش والعاهر لا يضره عيره فأدخل مهذه الذعوة من محارم الله ومحارم رسوله في أمّ حبيبة زوجة النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من سفور وجود ما قد حرّمه الله وأثبت مها قربي قد ماعدها الله وأماح بها ما قد حظره الله معا لم يدخل على الإسلام خلل مثله ولم ينل الدّين تبديل شبهه ومنه إيثار، بدين الله ودعازه عباد الله إلى ابعه يزيد المنكتر الخمير صاحب النيوك والفهود والقرود وألهذه البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والمنطوة والترعيد والإلهافة والنهند والراهبة وهو يعلم سفهة ويطلع علسي خبشه ورهقسه ويعاين سكرانه وهُجوره وكُفره فلما تمكّن منه ما مكّمه منه ووطأه له وعصمي الله ورسوله فيه طلب بثأرات المشركين وطوائلهم عنسد المسلمين فأوقع بأهل الحراة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشدم منها والا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها وشفي مذلك (عبد) نفسه وغليله وظنّ أن قد انتقر من أولياء الله وبلغ النّوي لأعداء الله فقال مجاهرا بكُفره ومُظهرا لشركه فيت أشباخي ببدر شممهدوا \* جسرع الخزرج من وقع الأسل قد قتلنا الغرم من ساداتكم \* وعدلنا ميل بدر فاعتدل فالهرا واستهلوا فرحا \* ثم قالوا يا يزيد لا تسل لست من خندف ابن لم أنتقم " من بعي أحمد ما كان فعل " لعبت هاشم بالملك فلا " خبر جاء ولا وهي نزل .هذا هو العروق من الذين وقسول من لا يرجم الى الله ولا الى دينه و لا الى كتابه و لا الى رسوله و لا يؤس بالله ولا بما هاء من عند الله ثمّ من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اغتر م سفكه دم الحسين بن عليّ و ابن فاطمة بنت النّبيّ صلى الله عليه وسلم مع موقعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومكاسه منسه ومنزلته من الذين والفضل وشهادة العُمَى صلى الله عليه وصلم له ولاخيه بسيادة شباب أهل الجنّة اجتراءً على الله وكفرأ بدينه وعسداوة لرسوله ومحاهدة لعترته واستهادة بخرمته فكانّما يقتل به ويأهل بيته قوماً بن كُفار أهل النّرك والدّيلم لا يخلف من انه نقمةً ولا يرقسب منه سطوةً فيتر الله عمره واجتثّ أصله وفرعه وسلَّبه ما تخت يده وأعد له من عدامه وعقومته ما استحقَّه من الله بمعصيته اهذا إلى ما كان من بني مروان من تبنيل كتاب الله وتعطيل لحكامه واتّخاد مال الله دولاً بينهم وهدم بيته واستحلال حرامه ونصبهم المحانيق عليه

و رميهم إناه بالنير ان لا بالون له إجر اقاً و إخراباً ولما حرّم اشمنه استباحة وانتهاكا ولمن لجا البه قتلاً وتتكيلاً ولمن أمنة اشابه إخافية وتشريداً حتى إذا حقّت عليهم كلمةُ العذاب واستحقّوا من الله الانتقامُ ومائوا الأرض بالجوّر والعُدوان وعمّوا عباد الله بالظّلم والاقتسار وحلَّت عليهم المتخطة ونزلتُ بهم من الله المنطوة أنتاح الله لهم من عنزة نبيَّه وأهل وراثته من استخلصتهم منهم بخلافته مثل ما انتاح الله من أسلاقهم المومنين وأناتهم المجاهدين لأواتلهم الكافرين فسفك الله يهم دماءهم مرتنتين كما سفك بآباتهم دماء آباء الكفراء المستشركين وقطم الله دلير القوم الظالمين والحمد شارات العالمين ومكن الله المستضمفين وراد الله الحقُّ اللي أطله المستحقين كما قال جلُّ شبأته " ونريد أن نَمُنُ على الذين استَضعفُوا في الأرض ونجعلهم أنمةً ونجعلهم الوارثين " واعلمُوا إنها النّاس أنّ الله عز وجلّ أمّا أمر المُطاع ومثَّل ليتمثَّل وحكمَ ليقبل والزمِّ الأخذَ بسنَّة نبيَّه صلى الله عليه وسلَّم ليُتَبع وانَّ كثيراً ممّن ضلَّ فالنَّوي وانتقلُ من أهل الجهالة والــمتفَّاه ممّن اتّخذوا أحبارهم ورّهبانهم أرباباً من دون الله وقد قال الله عزّ وجلُّ \* قائلُوا أنّمة الكُفر \* فانتهُوا معاشر النّاس عسّا يُسمخط الله عليكم وراجعوا ما يُرضيه عنكم وارضوا من الله بما اختار لكم والزموا ما أمركم به وحانبوا ما نهاكم عنه وانتموا الصبراط المسمنقهم والحجة البيكة والمثيل الواضحة وأهل بيت الرحمة الذين هداكم الله مهم بديناً واستقَلَكُم مهم من الجوز والبغوان أخيراً وأصياركم السي الخفُض والأمن والعزّ بدولَتهم وشملكم الصلاح في أنهانكم ومعابشكم في أيّامهم والْعَبُو ا منْ لَعَنَهُ اللهُ ور سُولُهُ وفَارَقُوا مَسِن لا تنسألُون للقُريَّة من الله إلاَّ بمُفارقُته اللَّهم العن أبا مُفيان بن حرب ومُعاوية ابنَّه ويزيد بن معاويةً ومروان بن الحكَّم وولده اللَّهمَّ الْعن أنشَّة الكثر. وقادة الصفائلة وأعداء النين ومُجاهدي الرنسول ومُغيّري الأحكام ومُعِنلي الكتاب وسفّلكي الذم الحرام باللّهمَ إنّا نتبرأ اليك مسن مُسوالاة أعداتك ومن الإغماض لأهل معصبتك كما قلت " لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يُوانون من حادً الله ورسوله " يا أيها النساس اعرفوا الحق تعرفوا أهله وتأملوا سنبل الضتلالة تعرفوا سابلها فابته إنما ببيتن عن الناس أعمالهم ويلحقهم بالضلال والمصلاح أباؤهم فلا وأخذكم في الله لومة لائم ولا يعيلن بكم عن دين الله استهواه من يستهويكم وكيد من يكينكم وطاعة من تُخرجكم طاعته إلى معسمية ربكم .أنيها النَّاس بنا هداكُم الله ونحن المُستَحقظُون لهيكم أمر الله ونحن ورثة النَّهيُّ ، القائمون بدين الله فقفُوا عند ما نقفكم عليه و أنْفذُوا لما فأمركم به فاتكم ما أطعتم لخلفاء الله وأنعة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى أمير المؤمنين يستعصم الله لمكم ويساله توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم الرشدكم وفي حفظ ديله عليكم حتى تلقوه به مستحقين طاعته مستحقين الرحمته والله حسب أمير المؤمنين فسيكم وعليسه توكُّله وبالله على ما قلَّده من أموركم استعانتُه ولا حول لأمير المؤمنين ولا قرَّة إلا بالله والمتلام عليكم وكتب أبو القاسم عبيـــد الله بــــن سليمان في سنة 284.

القصل الثامن

مُعاوية وسبّ عليّ عليه السلام

# جاء في صحيح مسلم أ ما يلي:

[..]عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ثمّ أمر مُعاوية بن أبي سفيان سعداً فقال ما منعك أن تَسبَ أبا التراب فقال أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهُن له النّبيّ سن الله على سمعت النّبيّ صنى الله على سمعت النّبيّ صنى الله على سمعت النّبيّ صنى الله على دالله خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا النّبيّ خلفتني مع النّساء والصبيان فقال له النّبيّ صنى الله على أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبوة بعدي وسمعتُه يقول يوم خيبر لأعطين الرّاية رجلاً بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله قال فقال ادعوا لي علياً فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الرّاية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم دعا النّبيّ صنى الله عليه ولما وفاطمة وحسناً وحُسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلى.

وأخرج الحافظ محمد بن ماجة في السنن ج اص45 بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد قال :قدم مُعاوية في بعض حجاته فدخلَ عليه سعد فنكرُوا علياً فنال منه فغضب سعدُ وقال:تقول هذا لرَجُل سمعتُ النّبي من هنه عنه رسم يقول ، أنت منى بمنزلة عنه رسم يقول ، أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.و سمعتُه يقول :لأعطين الراية اليوم رجُلاً يحب الله ورسوله .

اً صحيح مسلم ج4ص1871 الحديث رقم 2404 دار إحياء النزاث العربي بيروت تحقيق الأرنؤوط

## 1- حُكمُ مَنْ سَبُّ الصّحابَة:

قال ابن حجر الهيتمي أقال القاضي عياض في سبّ الصّحابة قد اختلف العلماء فيه و مشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والأدب الموجع قال مالك رحمه الله من شتم النبي قُتل وإن شتم الصّحابة أثب و قال أيضا من شتم أحداً من أصحاب النبي أبا بكرأوعمرأوعثمان أو مُعاوية [!]أوعمروبن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كُفر قُتلَ وإن شتَمَهُم بغيرهذا من مُشانَمة الناس نُكل نكالاً شديداً. (انتهى)

أقولُ: يبقى أمرُ ابن حجر الهيتميّ غامضاً لأنّه من جهة يَعْتَقَدُ بخلافة الرّاشدين الأربعة ورابعهم عليّ عليه السلام، لكنّه في مقام البيان قفز من عثمان إلى مُعاوية كأن علياً لم يُولد ولم يُرزّق ،ولا أدري على وجه الدّقة ما هُوالدَافعُ لهذه القفْزة وإن كنْتُ لا استبعدُ أن يكون تتبّة إلى أنّه إن ذكر مَن منبعة علياً الزمّ نفسة بمؤاخذة من سبوه وشتَمُوهُ ولعنوه على المنابر واتخذوا لعنه سنة دامت ثمانين سنة ولست أدري أبن يُصنف مثلُ هذا حين يصدر من مثل الهيتميّ،فهُومن جهة يُورد أقولاً تجعل من ينسب معاوية إلى الصمالل أوالكفر يُقتَل،ومن جهة أخرى يتغاضى تماماً عن سبب عليّ عليه السلام،وهذا تدليس مهما هذبنا العبارة والتمسنا لابن حجر المعاذير، لانّه على فرض المساواة بين علي عليه السلام ومعاوية ــ ونعوذ بالله من ذلك ــ ونبغي على ابن حجر أن يلتزم القواعد التي أقرّها العقلاء وتسالمُوا عليها ومنها "حكم الأمثال".

وقال في الصواعق المحرقة ج1ص12 :وأخْرجَ البغَويّ والطّبرانيّ وأبو نعيم في المغرفة وابن عساكرعن عيّاض الأنصاريّ احفظُوني في

الصنواعق المحرقة ج1ص140

أصنحابي وأصنهاري وأنصاري فمَنْ حَفظَني فيهم حفظَه الله في التنبيا والآخرَة ومَنْ لَمْ يحفظني فيهم تخلّى اللهُ منه ومن تخلّى اللهُ منهُ يُوشِكُ أنْ يأخذَه.

وفيه أيضاً (ج1ص12):و أخْرجَ هو والذّهبيّ عن ابن عبّاس رض الله عنهم مرفوعاً يكون في آخر الزّمان قوم يُسمون الرّافضة يَرفضنون الإسلام فاقتلُوهم فإنّهم مُشْركُون.و أخْرجَ أَيْضاً عن إبراهيمَ بن حسن بن عليّ عن أبيه عن جدّه رض الله عنهم قال قال عليّ بن أبي طالب عنم الله ونهم قال النّبيّ يظهر في أمّتي في آخر الزّمان قومٌ يُسمون الرّافضة يَرفضنون الإسلام.اهـ

أقول: من المؤسف ألا يكون كلام علي عليه السلام رَاجِعاً إلا حين يتعلق بالرافضة اولم تظهر عبارة الرافضة بهذا المعنى إلا في القرن الثاني، ولكن الحاقدين على أهل الببت عبم سدم وأتباعهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولذلك تراهم لا يبالون أن يوردوا أيّ شيء من شأنه أن يبرر حقدهم على من أمروا بمودتهم في القرآن الكريم.

وأيضاً في الصواعق المُحرقة جاص13 : أخرج الدارقطني عن علي عن النبي قال سيأتي من بعدي عن علي عن النبي قال سيأتي من بعدي قوم لهم ننز يُقالُ لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مُشركون قال قلت يارسول الله ما العلامة فيهم قال يقرظُونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف.اهـ

أقول : من دَلائل وضنع هذا الحديث وُرودُ عبَارة "السلف" التي لمْ تَظْهر إلاّ في نهايَة القرن الأول،وإلاّ فمن يكونُ سلفُ النّبيّ صلّى الله عليه وآله؟!

قال الهينمي أ: [..]التَرْمذيّ عن عبد الله بن مغفل:الله الله في أصنحابي لا تتّخذوهم غرضاً بغدي فمن أحبّهم فبُغضي

ا الصنواعق المحرقة ج1ص14

أَبْغَضَهُم ومَنْ آذاهم فَقَدْ أَذاني ومَنْ آذاني فقدْ آذى اللهَ ومَنْ آذى اللهَ يُوشْكُ أَنْ يأُخُذَه .اهـــ

وقال أيضاً في الصواعق جاص19 :أحمد ومسلم عن أبي مُوسى النَجُوم أمنةٌ للسماء فإذا ذَهبت النَجوم أنى السماء ما تُوعدُ وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يُوعدون وأصحابي أمنة لأمتني فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يُوعدون .

... و الطبّرانيّ والحَاكم عن جعْدة بن هبيرة خيْرُ النّاس قَرْني الذي أنا فيه ثمّ الذين يلُونهم لثمّ الذين يلُونَهم والآخرون أراذل .اهـــ

أقول: كيْف يصف النّبيّ صلى الله عليه وآله الآخرين بأنّهم " أراذل " ثمّ يقولُ بعد ذلك فيما رواه الحافظ الهيثميّ في مجمع الزوائد والطّبرانيّ في المعجم الكبير وابّن عبد البر في النّمهيد أ: " أعْجَبُ النّاس إيماناً قَوْمٌ يجيؤون من بعدي يُؤمنُون بي ولَمْ يَرَوْني ويُصدَقُونني ولَمْ يَرَوْني أولئك إخْوَاني " ؟!

أ مجمع الزوائد ج8ص 300 عن ابن عباس والمعجم الكبير للطبر اني ج12 ص87 و إسناده محمد بن خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب عن المشعبي عسن خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب عن المشعبي عسن أبن عباس ، والحديث في كتاب التمهيد لابن عبد البز ج20 ص247 وما بعدها بألفاظ متعددة : حسنتنا أبن عباس ، والحديث في كتاب التمهيد لابن عبد البز ج20 ص247 وما بعدها بألفاظ متعددة : حسنتنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عبر بن المجاج قال المحمد بن الحجاج قال المحمد بن الحجاج قال المحمد بن أبيه قال قبل النبيّ أرأيت من أمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك فقال ص الرحمن بن أبي عمر عمر قال يول فقال ص عبد أولئك إخواتنا طوبي لهم طوبي لهم ومن حديث ابن أبي أوفي قال خرج علينا النبيّ صلى الله عليه و مسلم أولئك إخواتني قوم آمنوا بي عمر إبي أشتاق إلى إخواتي فقال عمر السنا بأخواتك يا النبيّ قال لا ولكسنكم أصحابي وإخواتي قوم آمنوا بي ولم يروني. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن مسعيد قال محدثنا محمد ابن إبر اهيم الديبلي قال حدثنا على بن زيد الفرائضي قال حدثنا موسى بن داود عن همام عسن كتاذة عن أنس عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال طوبي لمن رآني و آمن بي وطوبي سميع قال من أبي أمامة قال مدينا عبو الي وأمن بي وطوبي سميا لمن لم يراني و آمن بي رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن أبي أمامة قال معمد النبي وطوبي سميا لمن لم يراني و آمن بي رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن أبي أمامة قال معمدت النبيّ صلى الله عليه و سلم يقول وأمن بي وطوبي سبعا لمن لم يراني و آمن بي وطوبي وأمن بي وطوبي سبعا لمن لم يراني وآمن بي وطوبي سبعا لمن لم يراني وأمن بي وأمن بي وطوبي سبعا لمن لم يراني وأمن بي وطوبي المن وأمن بي وطوبي سبعا لمن لم يراني وأمن بي وأمن بي وطوبي المن وأمن بي وطوبي وأمن بي وأمن بي وأمن بي المن وأمن بي وطوبي وأمن بي وطوبي وأمن وأمن بي وأمن بي وأمن بي وأمن بي أمن وأمن بي وأمن بي أمامة قال الموبي أمن وأمن بي المراب أمن وأمن بي أمن وأمن المي أمن وأمن بي أمن وأمن بي أمن وأمن بي أمن وأمن بي أمن وأمن الموري أمن وأمن المو

وفي الصواعق المحرفة أيضاً ج اص 44 : حكى النّوويّ بأسانيد صحيحة عن سُغيان الثّوريّ أنّ من قال إنّ عليا كان أحق بالولاية فقد خطاً أبا بكر وعُمر والمهاجرين والأنصار وما أراه يرتفعُ له مع هذا عمل إلى السّماء. اهـ

وفي الصنواعق المحرقة أيضاً ج1ص75 : وأما أبو بكر فقد علمت من النصوص المنابقة المصرحة بخلافته، وعلى فرض أن لا نص عليه أيضاً ففي

قال ابن عبد البر"] وهذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي أخبرنا بجميعه أحمد بن سبعيد ابسن بسشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن على إجازة عن مسلمة بن قاسم عن جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني عن يونس بن حبيب بن عبد القاهر عن أبي داود وذكر مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النّبيّ صلى الله عليـــه و آلـــه قال من أشد أمتى حبّاً لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ومن مسند أبي داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أيّ الخلق أفضل إيمانا قلنا الملانكة قال وحقّ لهم بل غير هم قلنا الأنبياء قسال حسقّ لهسم بسل غيرهم قلنا الشَّهداء قال هم كذلك وحقَّ لهم بل غيرهم ثم قال النَّبيّ صلى الله عليه و سلم أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني يجدون ورقاً فيعملون بما فيه همْ أفضلُ الخلق ايمانا وحـــدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان قال حدثنا أبو يحيى زكرياء بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن المنتى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن أبسي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول أنبئوني بأفضل أهل الإيمان ايمانا قلنا الملائكة وذكر الحديث كما تقدم وذكر سنيد عن خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب قال قال ابن عباس يوما الصحابه أي الناس أعجب إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف الا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم قالوا الأنبياء قال وكيف لا تؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة وعثبية قسالوا فسنحن قسال كيف لا تؤمنون وأنتم ترون من النُّبيِّ ص ما ترون ثم قال قال النَّبيُّ (صلى الله عليه وآله أعجب النَّــاس ايمانا قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني أولنك أخواني حقّاً وكان سفيان بن عيينة يقـــول تفـــسير هـــذا الحديث وما كان مثله بين في كتاب الله وهو قوله وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله .

إجماع الصدابة عليها غنى عن النص إذ هو أقوى منه لأن مدلوله قطعي ومدلول خبر الواحد ظني .

# وقال الهيتميّ أ:

فمذهب أبي حنيفة رس سع أن من أنكر خلافة الصديق أوعُمر فهو كافرعلى خلاف حكاه بعضهم وقال الصديخ أنه كافر، والمسألة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي والفتاوى الظهيرية والأصل لمحمد بن الحسن وفي الفتاوى البديعية فإنه قسم الرافضة إلى كُفار وغيرهم وذكر الخلاف في بعض طوائفهم وفي من أنكر إمامة أبي بكر وزعم أن الصحيح أنه يُكفر وفي المحبط أن مُحمداً لا يُجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم أنكروا خلافة أبي بكروقد اجتمعت الصحابة على خلافته وفي الخلاصة من كتبهم أن من أنكر خلافة الصديق فهو كافر و في تتمة الفتاوى والرافضي المتغالى الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه الهداوى والرافضي المتغالى الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه الهداوى

أقول :لقد جنى أصحاب هذه الفتاوى على أنفسهم الأنهم أذخلوا قصة الستقيفة في العقائد،وليست منها، وحكموا بالكفرعلى المطهرين بنص الكتاب الكريم الذين يُصلَّى عليهم في كل صلاة،والذين وردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما تفيد أنهم سادة أهل الجنة! فهذه فاطمة بنت النبي صلى السعيه وأنه أنكرت خلافة أبي بكرصراحة واتهمته بمخالفة القرآن الكريم ومائت وهي ساخطة عليه ولم ترزه أهلا للصلاة عليها فأوصت ألا يصلي عليها؛ وبناء على قوله: " وفي الخلاصة من كتبهم أن من أنكر خلافة الصتديق فهو كافر" " يُصبح كونها (( سيدة نساء أهل الجنة )) في غاية الإشكال، لكنه وارد في صحيح البخاري، ودون الطغن في ذاك الصحيح خرط

ا الصواعق المحرقة \_ ابن حجر الهيتمي \_ ج1ص138

القَتَاد، وتبقي القضية مطروحة لأهل البصائر والمتدبرين. وهذا على بن أبي طالب عليه السلام و هو من النّبي صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى لم يزلُ بشكو ظُلْم قربش إيّاه إلى أنْ خرجَ من الدنبا شهيداً ولم يعتقد بشر عبّة السقيفة ولم يصحّح فعل أصحابها، والأخبار في ذلك كثيرة، وقصّته مع أنس بن مالك في الرحية معلومة عاش أنسُ بعدها ساتراً وجهه ببرقع ولو كان على بصحّ خلافة أبي بكر لما رفض الخلافة حين اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف أن يعمل بسيرة الشيخين، وليس هذا محلّ ماقشة ذلك وإنما هي إشارة لمن أراد أن يطّلع فما أورده ابن حجر الهيتمي من الفتاوي لا يزيد على أن يكشف عن مدى عداوة أصحابها للنبي صلى الله عليه وآله وتعلقهم بالكرسيّ! وإنَّ ثقافة مبنيَّة على تقديس الكرسيِّ وتعظيم من تعاقبوا عليه لهي أو هَنُ من بيت العنكبُوت لو كانوا يعلمون أوليسَ عُمرُ بن الخطَّاب نفسه يطعنُ في السقيفة و يسمّيها فَلتَة و هو الذي أسسها و هدد لأجلها بإحراق بيت كان جبريل يستأذن لدخوله؟!أو ليس عُمر نفسه يقول " فمن عاد لمثلها فاقتلوه " ؟ فإن كان ما يقول حقاً فإنّ جماعة السَّقيفة يكونون مستحقِّين للقتل لأنّ حُكَّمَ الأمُّثال في ما يجوز وما لا بجوز واحد!

قال ابن حجر الهيتميّ أ:وفي الفتاوى البديعيّة من أنكر إمامة أبي بكر رض الدعه فهو كافروقال بعضهم وهو مبتدع والصّحيح أنه كافر وكذلك من أنكر خلافة عُمر في أصحّ الأقوّال،ولم يتعرض أكثرهم للكلام على ذلك.

قال<sup>2</sup>:ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك في رواية عنه بكفر الرّوافض الذين يبغضون الصّحابة،قال لأنّ الصّحابة يغيظونهم ومن غاظه الصّحابة فهو

أ في الصواعق المحرقة ج1ص139
 ألصواعق المحرقة ج2ص607

كافر أو هو مأخذ حسن يشهد له ظاهر الآبة، ومن ثمّ و افقه الشَّافعيّ بض الشَّامع عنه في قوله بكفرهم ووافقه أيضا جماعه من الأئمة. قال (ج3ص 257): وأما من سبّ أحدا من الصّحابة رضي الله عنم [وكأنَّ عَليّاً لَيْسَ منَ الصّحابَة] فإن كان جاهلاً فمعذور ،وإن قامت عليه الحُجّة فتمادي غيرمُعاند فهو فاسق كمن زني وسرق: وإنْ عاند الله تعالى في ذلك ورسوله مني لله عنه رسته فهو كافر وقد قال عمر رض الله عنه بحضرة النَّبيِّ منى الله عنه رسم عن حاطب وحاطب مهاجر بدرى: عنى أضرب عنق هذا المنافق فما كان عُمر بتكفيره حاطباً كافراً بل كان مُخطئاً متأو لاً ، وقد قال النّبي من شه عنه وسنم آية النفاق بغض الأنصار . وقال لعلى: لا يبغضك إلا منافق! (انتهيى) قلت: ومع ذلك فقد حكم ابن حزم باجتهاد عبد الرحمن بن ملجم قائل على عبه سدم وأبى الغادية قائل عمار بن ياسر رض الله عنه، فقد حكم في الفصل بأنَّهم مجتهدون وهم مأجورون فيما أخطأوا قال 1: قطعنا أنّ مُعاوية رض الله عه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجراً واحداً.وعد (في الصفحة 160) مُعاوية وعمروبن العاص من المجتهدين، ثم قال: إنما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيما المُفتُون وفي المُفْتِينِ مَن يَرِي قَتْلُ السَّاحِرِ وفيهم من لا يَراه وفيهم من يرى قتل الحُرِّ بالعيد وفيهم من لا يراه، وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا يراه، فأيّ فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد مُعاويّة وعمرو وغيرهما ؟ لولا الجهل والعمى والتخليط بغير علم. [!] (انتهى)

وقد بقي سبّ على بن أبي طالب عبه اسلام سنّة جارية على عهد بني أُميّة باستثناء مدّة حكم عمر بن عبد العزيز ولم يكن الأمويّون يتورّعون عن أذى من يرفض سبّ عليّ مهما كانت منزلته ومهما ارتفع مقامه واشتهرتديّنه قال

الفصل في الملل والنحل ــابن حزم ــ ج4ص161

الذهبي أفي ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى: الإمام أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه و والد [القاضي] محمد رأى عمر يمسح على خفيه وروى عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي ذروطائفة امولده في أثناء خلافة عمر بالمدينة اقال ابن سيرين جلست اليه وأصحابه يعظمونه [كأنه أمير] وعن أبي حصين أن الحجاج استعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء ثم عزله ثم ضربه ليسب علياً رض الدعه وكان يُوري و لا يصر ح مثم [إنه] خرج مع ابن الاشعث وغرق رحه اله لي فرق رحه الله فرق رحه الله فرق رحه الله فرق وهما الله فرق وهما الله فرق الله في القضاء الله فرق الله في ال

\* \* \*

## 2- كلام في سب و لغن على عبه السلام

قال ابن حجر العسقلاني أنه كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربُوه ثم اشتد الخطب فتتقصوه واتخذوا لعنه على المنابرسنة ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم إلى عثمان فصارالناس في حق علي ثلاثة أهل المتنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من بخالف ذلك...

وقال الحاكم 3: اخبرنا أحمد بن كامل القاضي [..]عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رض الدعما فقالت لى أيسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكم؟ فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها فقالت سمعت النبي صلى الله

أ تذكرة الحفّاظ \_ الذهبي \_ ج 1ص 58

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في فقح االباري (شرح صحيح البخاري) ج 7ص 71

المُستَدرك - الحاكم النيسابوري ج 3 ص 121 دار المعرفة / بيروت 1406هـ

عبه و الله يقولُ من سبّ علياً فقد سبّني \* هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه بكير بن عثمان البجليّ عن أبي إسحاق بزيادة ألفاظ \*1

وفي تاريخ البعقوبي <sup>2</sup>:وروي أنّه – أي زياد بن أبيه – كان أحضر قوماً بلغه أنّهم شيعةً لعليّ ليدْعُوَهم إلى لعن عليّ والبراءَة منْه أو يضربَ أعناقَهم وكانُوا سبْعينَ رجلاً...

وفي تاريخ الطبري وتاريخ ابن عساكروالكامل لابن الأثير: أقبل أي معاوية] على عبدالرحمن العنزي ققال إبه يا أخا ربيعة ما قولُك في علي؟ قال دعني ولا تسألني فإنه خير لك قال والله لا أدعُك حتى تُخبرني عنه قال أشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيراً ومن الآمرين بالحق والقائمين بالقسط والعافين عن الناس قال فما قولك في عثمان؟ قال هوأول من فتح باب الظلم وأرتج أبواب الحق! قال قتلت نفسك قال بل إياك قتلت ولا ربيعة بالوادي يقول حين كلم شمر الخثعمي في كريم بن عفيف الخثعمي ولم يكن له أحد من قومه يكلمه فيه فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه أما بعد فإن هذا العنزي شر من بعثت فعاقبه عقوبته التي هو أهلها واقتله شر قتلة فلما قدم به على زياد بعث به زياد إلى قس الناطف فذفن به حياً! (اهد).

ا حديث بكير هو: سمعت أبا إسحاق التميمي يقول سمعت أبا عبد الله المجدلي يقول حججت وأنا غلام فمررتُ بالمدينة وإذا النّاس عنق واحد فاتبعتهم فدخلوا على لم سلمة زوج النّبي (صلى الله عليه وآله فسمعتها تقول يا شبيب بن ربعي فأجابها رجل جلف جاف لتبك يا امّاه قالت يُسبُ النّبي (صلى الله عليه وأله في ناديكم قال وأنى ذلك قالت فعلي بن أبي طالب قال إنا لنقول أشياء نريد عرض الدّنيا قالت فاني سمعت النّبي (صلى الله عليه وآله يقول من سب عائماً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبة الله تعالى \*

² تاريخ اليعقوبي ج2ص235 (دار صادر بيروت) 3- در الله على مراد مارد مارد الله على الله على

<sup>3</sup> تاريخ الطّبريّ ج3ص230–231 ./مؤسسة الأعلمي / بيروت، و تاريخ ابن عساكر ج2ص 379-/ دار الفكر 1415 هــ والكامل لابن الأثير ج3 ص 209 / دار الكتب العلمية بيروت 1415 هــ

أقول:نعم،هذا هوالحلم الذي لايُدانيه حلْمُ حَليم " اقْتُلُهُ شُرَّ قَتْلَهُ "،لأنَ القَتْلَةَ البسيطة لا تشفى غليل معاوية الحليم فهويريد شرَ قَتْلة لخصومه، والحلم إنّما يجسده العفو عن الخصوم عند المقدرة.

وفي المُستَدرك 1: حدّثنا أبو جعفر أحمد [.. إسمعت أبا إسحاق التميمي يقول سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول ثم حججت وأنا غلام فمررت بالمدبنة وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم فدخلوا على أم سلمة زوج النبيّ منه الله عنه سلم فسمعتها تقول يا شبيب بن ربعي فأجابها رجل جلف جاف لبيك يا أماه قالت يُسبّ النّبيّ منى الله عنه رسم في ناديكم قال وأني ذلك قالت فعلى بن أبي طالب قال إنا لنقول أشياء نريد عرض الدّنبا قالت فإني سمعت النّبي مني لله عنه سنم يقول من سب عليًّا فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله تعالى قال( أخبرنا) أبو أحمد محمد [..]عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي شعه قال قال النّبي صلى الله عليه وآله من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصبي الله ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني ومن عصبي عليّاً فقد عصاني \* هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه \* ( أخبرني) محمد بن أحمد[..] ابن أبي مليكة عن أبيه قال جاء رجل من أهل الشام فسب علباً عند ابن عباس فحصيه ابن عباس فقال با عدو الله آذيت النَّبِيِّ صلى الله عنه رسم إنَّ الذين يؤذُّون الله ورسولُه لعنَّهم الله في الدُّنيا والآخرة واعدّ لهم عذاباً مُهيناً لو كانَ النّبيّ صنى الله عليه وآله حيّاً لآذيتُه \* هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه \*

وفي جمهرة خطب العرب<sup>2</sup>: تكلّم المغيرة بن شُعبة فشتم عليًا وقال والله ما أعيبُه في قضيّة يخون ولا في حكم يَميل ولكنّه قتل عثمان.اهــــ

المستدرك - الحاكم النيسابوري ج 3 ص 121

<sup>2</sup> جمهرة خطب العرب /أحمد زكي صفوت / ج 2ص22: المكتبة العلمية بيروت

وقال الجاحظ في البيان والتبيين !: جلس مُعاوية رض اله تعلى عن بالكُوفة يبايع على البرءاة من علي بن أبي طالب عن الهناس وجهه[!] فجاءه رجلٌ من بني تميم فأراده على ذلك فقال با أمير المؤمنين نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم فالتفت إلى المُغيرة فقال إنّ هذا رجلٌ فاستؤص به خيراً .

ولا يفوت التنبيه على أنّ المغيرة بن شعبة مات وهو مُصرِ على لعُن علي بن أبي طالب عليه السلام على المنبر، ففي سير الذهبي 2: خطب المغيرة فينال من علي .....

و فيه أيضا ( ص103 ) أنّ المغيرة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسبًّ و سبًّ فقال سعيدُ بنُ زيد من يسبّ هذا يا مغيرة قال: يسبُّ عليَّ بنَ أبي طالب...

وفي سير الذهبي $^{3}$ : خطب المغيرة فنال من عليّ...

وفي المعجم الكبير 4: عبد الملك بن الصباح المسمعي حدّتنا عمران بن حدير أظنه عن أبي مجلز قال قال عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة لمعاوية إن الحسن بن علي عيي وإن له كلاما ورأيا، وإنه قد علمنا كلامه يتكلّم كلاما فلا يجد كلاما فقال لا تفعلوا فأبوا عليه فصعد عمرُ والمنبر فذَكَرَ علياً ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى على عثمان ثمّ وقع في علي رض الاعتداد...

ا البيان و التُبيين / الجاحظ / ج1 ص 266: دار صعب بيروت 1968

<sup>2</sup> سير أعلام النبلاء /الذَّهبيُّ / ج1 ص105مؤسسة الرسالة /بيروت /1413هـــ

<sup>3</sup> سير أعلام النبلاهج1 ص104

<sup>4</sup> المعجم الكبير للطبراني ج 3ص 71-72 دار إحياء التراث العربي / مكتبة ابن تَيْمية القاهرة:

وقال الأنشيهيّ 1: حُكي أنّ مُعاوية رض الله تعلى عه بينما هو جالس في يعض محالسه وعنده وجوهُ النَّاس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهل الشَّام فقام خطيباً وكان آخر كالمه أنْ لَعَنَ عليًّا \_ رض اله تعلى عه ولعن لاعة \_ فقال الأحنف يا أمير المؤمنين إنّ هذا القائل لو يعلمُ أنّ رضاك في لغن المُرسلين للَعنَهُم فاتَّق الله يا أمير المُؤْمنين ودغ عنك عليًّا رض الله تعلى عنه فلقد لقيَ ربّه وأفرد في قبْره وخلا بعَمَله وكان والله المبرورَ سيفُه الطَّاهرَ ثوبُه العظيمة مصبيتُه فقال مُعاوية با أحنف لقد تكلَّمت بما تكلَّمت وأبمُ الله لتصعدن على المنبر فتلغنه طوعاً أوكرها فقال له الأحنف يا أمير المؤمنين إن تُعْفني فهو خير لك وإن تَجْبرني على ذلك فوالله لا تجري شفتاي به أبدا فقال قُمْ فاصعدْ قال أما والله لأنصفنْك في القول والفعل قال وما أنت قائل إنْ أنصفتني قال أصعدُ المنبر فأحمد الله وأثنى عليه وأصلَّى على نبيَّه محمَّد ثمّ أقول أيّها الناس إنّ أمير المؤمنين مُعاوية أمرني أن ألعنَ عليّاً ألا وإنّ مُعاوية وعليّا اقتتلا فاختلفا فادّعى كلّ واحد منهما أنه مبغى عليه وعلى فئته فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله ثم أقول اللهم ألعن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلْقك الباغي منهُما على صاحبه والْعَن الفئةَ الباغيةَ اللهمّ العنْهُم لعناً كثيراً أُمَّنُوا رَحمَكُم الله يا مُعاوية لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفاً ولو كان فيه ذهاب رُوحي فقال مُعاوية إذاً نُعقبك يا أنا بحر .

وقال مُعاوية لعقيل بن أبي طالب إنّ عليّاً قد قطعك وأنا وصلتُك ولا يُرضيني منْك إلاّ أنْ تلعنَه على المنْبر قال أفعلُ فصعدَ المنبرَ ثمّ قال بعدَ أنْ حمدَ الله وأثنى عليْه وصلّى على نبيّه أيّها النّاس إنّ مُعاوية بن أبي سُفيان قد أمرني أنْ ألعنَ عليّ بن أبي طالب فالْعَنُوه فعليْه لعنه الله ثمّ نزل فقال له

المستطرف في كل فن مستظرف جاص100

مُعاوِيَة إنَّك لم تبيّن من لعنتَ منْهما بيّنُهُ فقال والله لا زدّتُ حرفاً ولا نقصتُ حرفاً والكلامُ إلى نيّة المتكلّم.اهــــ

أقول: ليس عجيباً أن تتطليَ مغالطةً ما على أهل حيّ أو قرية، لكن عجيباً أن تتطليَ على أجيال من أهل القراءة والكتابة، الذين تتميّز عندهم المفاهيمُ بحدُودها ورسومها وفكيف غابَ عمن ينسبُون إلى مُعاوية الحلْم أن قلبة كان غليظا لا أثر للرحمة فيه؟! وهل يجتمعُ الحلمُ وبغضُ عليَ والحَسن والحُسين؟ أليس الحليمُ هو الذي يعفُوعند المقدرة عمن أساءَ إليه؟ فمتى فعلَ مُعاوية هذا وتلك قصته مع حجر بن عدي وأصدابه، وله قصة مع عمروبن الحمق وقصة مع عبد الرحمن العنزي تجعل الولدان شيبا أوقصة أخرى مع عبد الرحمن بن عديس البلوي الذي بايع تحت الشجرة وثم إن الحليم لا يذكر الموتى إلا بخير ومعاوية كان يسب علي بن أبي طالب عبه سعم و يشتمه ويلعنه على المنبر ويشترط ذلك على كلّ من يُوليه على رقاب المسلمين وهل يجتمع الحلم والغدر وقد افتتح معاوية حكمة بالغذر حين قال أمام الملإ في مسجد الكوفة " ألا وإن كل شرط أعطيته للحسن بن على فتحت قدمي مسجد الكوفة " ألا وإن كل شرط أعطيته للحسن بن على فتحت قدمي

القصة مذكورة في كل من تاريخ العلبري ج3ص230-231/موسسة الأعلمي / ببروت، و تاريخ
 ابن عساكر ج 2 ص 379 - ابن عساكر/ دار الفكر 1415 والكامل لابن الأثير ج 3ص 209 . /
 دار الكتب العلمية ببروت 1415 هـ

أد المعبارة في شرح نهج العلاغة كما يلي: وأما أبو بسحاق السّبيعي فقال : إن معاوية قال في خطبته بالنّخيلة : ألا إن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أني به . قال أبو إسحاق : وكان والله غذاراً .( شرح نهج البلاغة إبن أبي الحديد ج 16 ص 46 ).

## القصل التاسع

أثر معاوية في الحديث النبوي

## 1- روايات مُعاوية

لمعاوية روايات في كتب الحديث والتقسير ، تلقاها العلماء بالقبول بناءً على ثقافة الكرسي التي تجعل الحاكم فوق كل اعتبار ، وقد قام بأعمال منافية للإسلام تعمد فيها جرح مشاعر المسلمين والاستخفاف بشخص النبي صلى الله عليه وآله والحقيقة المررة أن وضع الأحاديث على عهد معاوية كان أعظم منه في أي زمن سابق أو الاحق، فإنه أشرف بنفسه على ذلك ، وقرب الوضاعين الكذابين ، وحارب الصادقين الورعين وعلى الرغم من أن علماء الجرح والتعديل يؤاخذون الرواة على كل صغيرة وكبيرة ، إلى درجة أن يبطلوا أهلية الرجل للرواية لأنه قرأ كتاب "المثالب"، فإنهم تساهلوا مع علمه على موبقاته ، وزادوا على ذلك أن جعلوه محبته والترضتي عنه علمة على الصتلابة في الدين والنمسك بالسنة وأنا مورد ههنا شيئاً من رواياته ومعلق على ما جاء فيها متي تطلب الأمر ذلك.

قال ابن قانع في المعجم أ: حدّثنا على بن محمد أخبرنا أبو الوليد أخبرنا شعبة قال سعد بن إبراهيم أنبأني قال سمعت معبد الجهني يقول كان مُعاوية قلما حدّث عن النّبي صلى الدعب رسم فذكر هؤ لاء الكلمات عن النّبي صلى الدعب رسم قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً يفقّهه في الدّين وإنّ هذا المال حُلُو خَصْرٌ فَمَن يأخذه بحقّه يبارك له فيه وإيّاكم والنّمادُحَ فإنّه الذّبح. اهـ

ا معجم الصحابة \_ ابن قانع \_ ج3ص72

لكنّ معاوية كانَ يحب التمادُح،وقد سبقت قصتُه مع عُبادة بن الصامت في هذا المعنى 1.

وفي حلية الأولياء ج5ص162: حدّثنا مخلد [..] حدّثنا أبو عبد ربه قال سمعتُ مُعاوية على منبَر دمشْق يقُول سمعتُ النّبيّ من الله عنه ومنه بقول إنّه لم يَبِقَ مِن الدُّنْيَا إلا بَلاء وفتُنَّةٌ وإنَّمَا العملُ كالوعَاء إذا طاب أعلاه طابَ أسفُّلُه و اذا خَبُثُ أعلاهُ خَبُثَ اسفله رواه الوليد بن مسلم.وعن عبّاس مثله لم يروه عن مُعاوية إلا أبو عبد ربه حدَّثنا محمّد بن على[..] عن أبي عبد ربه قال سمعت مُعاوية يقول سمعت النَّبيِّ من الله عنه سنم يقول إنَّ الله لا يُغلب ولا يُخلب و لا يُنبّأ بما لا يعلم و من يُرد الله به خير أ يفقّهه في الدّين. تقرد به ثابت عن أبي عبد ربه حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا جعفر الفريابي حدثنا سليمان بن عبد الرّحمن حدّثنا محمد بن شعبب . وحدّثنا فاروق الخطابيّ [..]عن عبيدة عن أبي المُهاجِر أنَّه حدَّثه عن مُعاوبَة أنَّه قال سمعت النَّبيِّ من لله عنه وسنريقول إنّ رجلاً كان يعمل المتيّئات وقتل سبّعاً وتستعين نفساً كلّها يقتل ظّلماً بغير حقُّ فأتى ديرانيّاً فقال يا راهب إنّ الآخر لم يدع شيئا من الشرّ إلا قد عمله إنَّه قتل سبعاً وتسعين نفسا كلُّها قتل ظلماً بغير حقَّ فهل له من توبة قال لا فضريه فقتله ثم أتى آخر فقال له مثل ما قال لصاحبه فقال ليس لك توبة فقتله ثم أتى آخر فقال له مثل ما قال لهما فرد عليه مثل ما ردًا عليه فقتله أيضا ثم أتى راهبا آخر فقال له إنّ الآخر لم يدع شيئا من الشّر إلا قد عمله إنه قتل مائة نفس كلِّها ظلماً يقتل بغير حقٌّ فهل له من توبة فقال والله لئن قلت لك إنَّ الله لا يتوب على من تاب إليه لقد كذبت ههنا دير فيه قوم متعبّدون فأتهم فاعبد الله معهم فخرج تائباً حتى إذا كان ببعض الطّريق بعث الله الله ملكاً

القصة في سير أعلام النبلاء ج 2ص 7

فقبض نفسه فحضرت ملائكة العذاب وملائكة الرَحمة فاختصموا فيه فبعث الله اليهم ملكاً فقال لهم أيّ الدّيرين كان أقرب فهو منهم فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب الى دير التوابين بقيس أنملة فغفر الله له تفرد به عبيدة بن عبد ربه عن مُعاوية ورواه جماعة عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري ورواه ابن عائذ عن المقدام بن معدي كرب ورواه ابن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو ورواه ابن لهيعة عن عبيدالله بن المغيرة.

وفي حلية الاولياء ج6 ص128 : حدّثنا عليّ بن أحمد [..] ربيعة بن يزيد عن مُعاوية بن أبي سُفْيان وعبدالله بن عمرو أنهما سمعا النبيّ من فه عنه وسَم يقول لا قُدّست أُمَةٌ لا يُقضَى فيها بالحقّ فيأخذ ضعيفها حقَّه من قويها غير مُتَعمَع برواه بقيّة عن سعيد عن يونس بن ميسرة عن مُعاوية وعبدالله مثله مرفوعاً.أهــ

قلتُ الو لم يَرُو معاوية هذا الحديث لكان خيراً له افإنه جَمَد عُلُو فرعون في الأرْض و دَفَنَ النّاس أحياء اوسلط المجرمين على المؤمنين اوجعل من المنابر التي يُفتَرَضُ أن تَبُثُ الخير وتَدْعُو إليه، محطّات تبثّ لعن أولياء الله تعالى و أحبّاء و فمتى أخذ الضعيف حقه من القوى في دولة معاوية؟!

وفي أبجد العلوم ج1ص360 :في حديث مُعاوية رض الدعدة قال إن النّبيّ مذراته عند رستم نهي عن الأغلوطات رواه أبو داود.

وفي الأدب المفرد<sup>1</sup>: حدّثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمّد بن كعب القرظي قال مُعاوية بن أبي سُفيان على المنبر إنه لا مانع

<sup>1</sup> الأدب المفرد \_ البخاري \_ ج1ص232

وفي مقدمة ابن الصلاح (ص171):في حديث يُروى عن مُعاويَة بن أبي سُفيان قال لعن النبيّ سن هذه عنه سنم الذين يشققون الخُطب تشقيق الشّعر ذكر الدّارقطني عن وكيع أنّه قاله مرّة بالحاء المهملة وأبو نعيم شاهد فردّه عليه بالخاء المعجمة المضمومة . .

وفي تاريخ خليفة أ: أخبرنا أبو داود قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال:قال عبد الله بن عتبة: تُوفي النبيّ من الله عنه وسنم وهو ابن ثلاث وستين فقال عامر بُن سعد: حدثتي جريرقال: كنا عند مُعاوية فقال: توفّي النبيّ من الله عنه وسنم وهو ابن ثلاث وستين. حدثنا أبو أحمد وسلم بن قتيبة قالا : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي المظفر عن الشعبي عن مُعاوية بن أبي سُفْيان : قال توفي النبيّ منه منه منه وموابن ثلاث وستين سنة . اهـ

إن يكن مُعاوية قد قال هذا الكلام في حياة العبّاس بن عبد المطلب وغيره ممن حضروا ولادة النّبيّ صلى الله عبه وآنه ففي كلامهم ما يُغني عن كلامه، فإنهم شهدوا ولم يشهد، لأنه ولا قبل الهجرة بعشرين سنة، وكان عمر النّبيّ صلى الله عليه وآنه يومها ثلاثاً وثلاثين سنة فلا يُمكن أن تكون شهادتُه شهادة عيان. وإن يكن قد قال هذا الكلام بعد وفاة العبّاس وغيره، فإنما هوتحصيل حاصل لأنّ النّاس كانوا قد عرفوا تفاصيل حياة النبيّ صلى الله عليه وآنه في حياته من طرف شهود لا تُردّ شهادتهم أمثال حليمة السّعدية ظئره

أ تاريخ خليفة بن خياط العصفري ص 58

صلى الله عليه وآله والشّيماء أخْته من الرضاعة وفاطمة بنت أسد للمريض الله التي ربّته حتّى إنّه كان يسميها أمّه،والعبّاس عمّه وجماعة كثيرة ،فأين كلامُ مُعاوية من كلام هؤلاء؟!

وبالمناسبة فقد حرص بعض السدّج أن يجعلوا بين وفاة النبي صلى الله واله ووفاة أبي بكرشبها فزعموا أن أبا بكرأيضا تُوفي وعُمره ثلاث وستون سنة المكنهم رووا بعد ذلك أموراً يحار لها اللبيب، ففي تاريخ خليفة 2: عن ابن أبي عدي عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم أن النبي من شه عنه وسنه قال لأبي بكر: أنا أكبر أم أنت ؟ قال: بل أنت أكبر وأكرم وخير، وأنا أسن منك. وكانت ولايته [يعني ولاية أبي بكر] سنتين وثلاثة أشهرو عشرين يوما ويقال عشرة أيام. (اهم) اوهذا كلام عجيب لأنه إذا كان أبو بكر أسن من النبي صلى الله عليه وآله سنتين وثلاثة أشهر وعشرين وعمرين وما؟ اوالحال أنه على فرض كونهما ولدا في سنة واحدة يكون أبو بكر يوم وفاته قد تجاوز الخامسة والستين!!

ولمُعاويَة مثلُها في وفاة عمر:ففي تاريخ خليفة 3: أبو داود[..] عن جرير عن مُعاويَة قال:مات عُمَرُوهُوَابنُ ثلاث وستَين.وروى أبو أحمد وسلم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفرعن الشّعبيّ عن مُعاويَة مثله.اهــ

أ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها تُوتفيتُ في حياة النبي (صلى الله عليه وآله لكن لا شك أنها كانت تتحدث عن طفولة النبي (صلى الله عليه وآله لمن حولها من المهاجرات و الأنصاريات.

<sup>2</sup> تاريخ خليفة بن خياط العصفري ص81

<sup>3</sup> تاريخ خليفة بن خياط العصغري ص 109

ونفس الكلام في الطبقات أحد وفي الإسناد حريز بن عثمان الناصبي المشهور الذي كان يلعن علياً عبه سعر قبل الخروج من المسجد سبعين مرة ويقول لا أحبّه قتل آبائي الخبرنا يحيى بن عبّاد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن عامر بن سعد عن حريز أنّه سمع مُعاوية يقول توفي عمر وهو ابن ثلاث وستين اهد

وبعد، فإن الموت في الثّالثة والستنين ليس فضيلة بنفسه، والإنسان لا يختاريُومَ وفاته، فالمسبحيّ يموت في الثّالثة والستنين واليهوديّ يموت في الثّالثة والستنين والبوذيّ يموت فيها والعلمانيّ أيضاً ومَنْ لا دينَ له وهذا نُوحٌ لعلّه تجاوز الألف، وإبراهيم تجاوز الثّمانين وزكريّا بلغ من الكبرعتيّا، ويعلمُ الله عُمُريعقوب بن إسحاق يوم وفاته وقد حكى القرآن قول أولاده " إنّ له أباً شيخاً كبيراً.... فلماذا كل هذا الحرص والتركيز على الثالثة والستيّن؟!

وكان من كلام معاوية كما في شرح النهج أنفان تركتُم شيخنا هذا يموت على فراشه وإلا خرج منكم ولا ينفَعُكُم سبقُكم وهجْرتُكم، فقال له على عليه السلام ما أنت وهذا يا بن اللّخناء افقال معاوية مهلاً يا أبا الحسن عن ذكر أمّي، فما كانت بأخس نسائكم الوقد صافحها النّبيّ من شعه يوم أسلمت ولم يُصافح امراة غيرها الما لو قالها غيرك افتهض علي عليه السلام ليخرُجَ مُغضبًا فقال عنمان : اجلس، فقال عرضه عليك لتجلسن، فأبّى مولّى فأخذ عُثمان طرف ردائه فترك الرداء في يَده وخرج، فأنبّعه عثمان

<sup>1</sup> الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 365 أ

شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد \_ ج1ص 339

مرّ بك سابقاً أنّها كانت من ذوات الرايات، وأنها كانت تُذكر بعهر وفجور، وقد هجاها حسان بن ثابت
 بذلك ولم يتجرآ على نفيه أحد من بني أمية لا معاوية ولا غيره.

بَصرَه، فقالَ والله لا تَصلُ إليك ولا إلى أحد من ولدك أ. (اهـ) والمقصودُ هنا القولُ المنسوبُ إلى مُعاوية "ولقد صافحها النبيّ من اله عنه يومَ أسلمتُ ولم يصافح المر أة غيرها " وفيه تُهمةٌ كبيرة النبيّ صلى الله عنه وآله وسلّم فإنّ مُصافحة الأجنبيّة حرام باتّفاق العلماء، ولا يُمكن لمُعاوية أن يتفوّه بمثل هذا وقد كان غائباً حين أسلمت أمّه يوم فتح مكة!! فالكلامُ لا يعدون نيون زيادة من الرواة النواصب الذين لم يَجدُوا مطعناً في على عبه اسام فراحُوا يمدّحون أعداء و بالمسلم، وإذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله لم يتحمل النظر إلى وحشيّ قائل حمزة فكيف يتحمل من مضعَف كَبده ولاكتّها ويخصتُها بالمصافحة من بين حمز النساء، فويلً لَهُمْ مما يَكسبُون.

وفي كتاب العقل<sup>2</sup>:حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا بقية بن الوليد عن خليد عن مُعاويَة رحه الله قال النّبيّ صن الله عنه رسم النّاسُ يَعْملُونَ بالخَيْرِ عَلَى قَدْر عُقُولهم.

وفي هذا شهادة من معاوية على نفسه بنقصان عقله، فإن حَظَّهُ من الخَيْر حظُّ الأعمى من النور، وقد قال عليّ هيه سدم فيه وفي أصحابه "صحبتُهُم صغاراً وكباراً وكباراً وكباراً و

ا أقول:لقد حنث عثمان في قوله هذا،فإن أشرف وأعظم خلافة هي الخلافة الإلهية التي تكون على يد السهدي يملأ الأرض عدلا كما ملأها بنو أمية ظلما وجوراً،والمهدي من ولد عليّ عليه السلام ءولم يتحقّق هذا لأحد تلله.

<sup>2</sup> كتاب المقل وفضله \_ ابن أبي الذُّنيا \_ ص 37

وفي كتاب ذمّ المسكر لابن أبي الذنيا (ص61): حدّثني عمرو النّاقد[..] يعلى بن شدّاد قال سمعت مُعاويّة بن أبي سُفيان يقول سمعت النّبيّ منه عنه منه منه منه أب يستول ألا إن كلّ مسكر حرام على كلّ مسلم .اهـــ

قال الذكتور عجيل جاسم النّمشي أ:وعن مُعاويَة أنّ النّبيّ من لله عنه وسنم قال " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثمّ إذا شربوا فاجلدوهم ثمّ إذا شربوا الرّابعة فاقتلوهم " رواه الخمسة إلا النّسائيّ . قال التّرمذيّ : إنّما كان هذا في أول الأمر ثمّ نُسخ بعده ، هكذا روى محمّد بن إسحاق عن محمّد بن المنكدر .

وروى أحمد بن حنبل في مسنده <sup>2</sup>عن عبد الله بن بُريدة قال:دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش،ثم أتينا بالطعام فأكلنا،ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثمّ ناول أبي ثمّ قال:ما شربتُه منذ حرّمه النّبيّ صن اله عبه رسم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش و أجوده ثغراً وما شيء كنت أجد له لذّة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللّبن أو إنسان حسن الحديث يحدّثني.قال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائدج5ص42):" رجاله رجال الصحيح ".

وسيأتي في فصل "موقف مُعاوية من السنّة "الحديث عن اعتراض أبي الدّرداء روايا الخَمْرِ تُساقُ إلى مُعاوية 3 أَفإن كان مُعاوية صادقاً في ما يَرْويه فلماذا يستقبلُ الروايا، وما باله يشرب المحرم كما في الحديث السابق؟!

أ هامش الصنفحة 403 من فصول الجصناص

<sup>2</sup> مسند أحمد بن حنبل ج5ص 347

القصة رواها ابن عساكر والحسن بن سنّيان وابن مندة .ذكر ذلك محمد بن عقيل الشاقعي في \* النصائح الكافحة على الشاقعي المناتج الكافحة على ال

وفي كتاب الأحاد والمثاني أ:حدّثنا أبو بكر[..] عن جرير أنّه سمع مُعاوِيّة رض الله معنه وهو ابن ثلاث وستّين وأبو بكر وعمر رض الدندي عهداهـ

أقول بيموت الأنبياء وعُمُر أحدهم ثلاث وستون سنة ويموت الأولياء وعمر أحدهم ثلاث وستون، وموت الطواعيت وعمر أحدهم ثلاث وستون، وستون، فلا أدري ماذا يقصد مُعاوية بهذا الكلام إن صبح عنه! اوكذلك الشأن بالنسبة للولادة، والله كلّ يوم هو في شأن، في كلّ يوم يولد للمؤمنين وللمشركين او إنّما تكون بَركة يوم الولادة ويوم الوفاة إذا انضم إليها عمل صالح واستقامة في الدّين، والمتتبع للتراجم والسيّر يجدُ من الصالحين من ولد في اليوم الذي ولد فيه أحدُ الجبّارين، فلو كان اليوم بذاته مُباركاً لعمتهما البرركة ولعل مُعاوية من أعلم النّاس بأن فاطمة بنت النبيّ صلى الله عليه واله مانت واجدة على الشيخين غاضبة عليهما متأذية منهما اوقد قال النبيّ صلى الله عليه واله "من آذاها فقد أذاني" وقال أيضا: "من أذاها فقد أذاني" وقال أيضا: "من أذاها فقد أذاني" وقال أيضا: "من أذاها فقد أذاني" وقال أيضا: "من أخضبها فقد أغضبني ".

في كتاب السنن الواردة في الفتن<sup>2</sup>:حدثنا محمد بن خليفة[..] عن أبي عبد ربه قال سمعت مُعاوية يقول سمعت النّبيّ من شه عنه سنم يقول لم يبقّ من الدّنْيا إلاّ بلاء وفتنة فأعدُوا للبلاء صبراً.اهـــ

ولا يفوتُ اللبيبَ ههنا أن يتذكّر أنّ الجزء الأكبر من البلاء المذكور قد جرى على يد معاوية، بدليل ما ذكره المدائني في كتاب " الأحداث " كما في شرح نهج البلاغة. أ

اً الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم ج1ص 81

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المتنن الواردة في الفتن ــ الداني ــ ج1ص182

وفي السنن أيضاً <sup>2</sup>:حدَثنا محمد بن عبدالله [..] عن زيد بن أبي عتّاب قال قال قال النّبيّ من الله عنه منه النّاس تبع لقُريْش في هذا الأمرخيارُهم في الجاهليّة خيارُهم في الإسلام.اهــ

قلتُ إن صحّ هذا الحديث فإنّه يجرد الخليفتين أبا بكروعُمَر من الأفصلية التي فُرضت على المسلمين بالحديد والنار، فإنّ أبا سفيان نفسه يسمى تيماً وعديّاً أذلّ حيّ في قريش، وحديث دغفل المشهور 3 يضع الخليفة ابا بكر في "زمعات قريش".

وفي الصواعق المحرقة <sup>4</sup>:روى الزبير بن بكارعن مُعاويَة قال أمّا أبو بكر فلم يُرد الدّنيا ولم تُردْه وأما عُمَر فأرادتُه الدّنيا ولم يردْها وأمّا نحْنُ فتمرّغْنا فيها ظهراً لبطن.اهـــ

أل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 11 ص 44 روى أبو الحسن على بن محمد بسن ابسى سيف المدايني في كتاب ( الاحداث ) قال كتب معاوية نسخة ولحدة الى عماله بعد عام الجماعسة أن برئست الذمة ممن روى شيئا من فضل ابى تراب واهل بيته فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنسون عليا ويبرءون منه ويقعون فيه وفي اهل بيته وكان اشذ الناس بلاء حيننذ اهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة على عليه السلام فاستعمل عليهم زياد بن سعية وضم إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف لائسه كان منهم ايام على عليه السلام فقتلهم تحت كل حجر ومدر واخافهم وقطع الايدى والارجل وسمل العيسون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السنن الواردة في الفتن ج2ص486 تحت رقم 195

أ الخبر مذكور في الإصابةج2صو38(دار الجبل1412 بيروت هـ) وكتاب الثقات ـ ابن حبان ـ جاص81وج3س19 (دار مسادر بيسروت) و جاص81وج3س19 (دار الفكر 1395هـ) ولسان العرب جاص73 (دار مسادر بيسروت) و الفائق للزمخشري ج3ص423 (دار المعرفة لبنان ط2)، البدايسة و الفهايسة ج 3ص 142 (مكتبـة المعارف بيروث) والرياض النضرة ج3ص5 (دار الغرب الإسلامي بيروث1996).

<sup>4</sup> الصواعق المحرقة ــ ابن حجر الهيئمي ـ ج اص 284

قَلِتُ: إِن كَانِ مِعَاوِيةَ بِقَصِد بِ " نَحِن " نَفْسَه وَبِنِي أُمِيَّةَ فَقُولُه صَحِيحٍ لا يدافعه أحدَّ، وإن كان بقصد كلُّ مَنْ سوَّى أبي بكر وغُمر فغيْرُ صحيح، وقد حفظ النَّاس قول على بن أبي طالب في الدُّنيا " غرَّى غير ي غُرَّى غير ي طَلَقتُك ثلاثاً ".وموقف على بن أبي طالب عبه سند من الدُّنيا معلوم بغض النَظَرِعنَ هذا القول أيضاً،ويكفى في ذلك أنّ الطّرق الصوفيّة - باستثناء النقشبندية - كلُّها تدّعي أنّ طريقتها تتصل بعليّ بن أبي طالب عبه سدم. ولبس هُنا مجالُ مناقشة ذلك، وإنَّما القصندُ إبرادُ ما تواتَر عنْد أهل العلم من إعراض على عبه سعم عن زخارف الدُّنيا ؛ ونحن لا نتوقّع من مُعاوية أنْ يمدحَ عليّاً عبه سعم، ولكن كانَ الأولى به أنْ يقولَ " أنا " لا أن يقولَ " نحن " لأنَّه هُو وأصحابُه قد تمرَّغوا فيها فعلاً، كما أنَّ عليًا وأصحابَه زهدُوا فيها فعُلاً. على أنّ حبّ الدنيا لا ينحصر في المال والمطّعم والمسكن فإنّ أعلى مراتب حبّ الدنيا حبُّ الرئاسة،ولم يكن الشّيْخان (أبو بكروعمر) زاهدين في الرّئاسة كما يدّعي معاوية وكيف يكون ذلك وقد استُسْفَلا دُونَها تحريقَ ببت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله الذي عظم الله حُرِمته، وفيه المطهرون بنص الكتاب العزيز ومن استصغر شأن ذلك لم يفقه قوله تعالى" وتحسبونه هَيْناً وَهُوَعَنْدَ الله عَظيمٌ ".فمعاويةُ إنَّما أرادَ من الكلام السَّابِق تغييبَ زُهْد عليّ عبه اسلام في ما تتافَس فيه غيرُه، وإظهارَه بصُورة واحد من الحكَّام بينما هُو من النُّبيُّ صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى.

وفي ما هو قريب من هذا المعنى تصبّ رواية كعب الأحبار كما في كتاب الفتن أ:حدَثْنا ضمرة [..] عن أبي العوّام عن كعب قال تدو خمس وعشرين بعد وفاة نبيهم من شه عنه رسم ثُمّ تنشأ فتنة فيكونُ فيها قتلٌ وقتالٌ ثمّ

<sup>·</sup> الفتن \_ نعيم بن حماد \_ ج1ص58

يعودون في الأمن والطمأنينة حتى يكونوا في الاستواء كالدوامة يعني مُعاوية ثم تنشأ فتنة يكون فيها قتل وقتال فإنّي أجدها في كتاب الله المظلمة تلوي بكل ذي كبر.اهـــ

يسمّي كعب كتابه "كتاب الله "بعد أن أخبر الله تعالى في كتابه الكريم (القرآن العظيم)أن اليهود قد حرّفوا الكلم عن مواضعه،وقد شهد معاوية نفسه على كعب الأحبارهذا بالكذب أوقال المحقق بهامش الصفحة 490 من الجزء3 من سير أعلام النبلاء وعلى يحكيه كغب عن الكُتُب القديمة فليس بحُجّة عند أحد من أهل العلم ، ...وقال : وليس كل ما نُسب إليه في الكُتب بثابت عنه،فإن الكذابين من بعده قد نسبُوا إليه أشياء كثيرة لم يقُلها وأخطأ مَن زعم أنّه خرج له البُخاري ومسلم،فإنهما لم يُسندا من طريقه شيئاً من الحديث وإنّما جرى ذكر و في "الصحيحين "عرضاً،وليس يُؤثّرُ عن أحد من المتقدّمين توثيق كغب،إلا أنّ بغض الصحابة أثنى عليه بالعلم.اهـ

والدليل على كذب كغب أو من نسب الحديث إليه حديث سفينة " المخلافة ثلاثون سنة " في صحيح ابن حبان ج15 ص36 وتهذيب الكمال ج01ص378 والمعجم الكبير للطبراني ج1ص55 ومسند ابن الجعد ص 479 ومسند ابن راهويه ج4ص164والأحاد والمثاني ج1ص166 وكتاب الستنة لابن أبي عاصم ص549 وموارد الظمآن للهيثمي ص369 والبداية والنهاية ج5ص266وإنما أريد من راء حديث كعب التشكيك في خلافة على عليه المسلام وإضفاء الشرعية على ملك معاوية.ولست أدري ما معنى قوله " ثمّ

أقال البخاري في التاريخ الصغير - ج 1ص 87: حدثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سغيان يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الاحبار فقال أن كان من صدق هو لاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وأن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سير أعلام النبلاء بتحقيق نعيم العرقسوسي ومأمون صاغرجي \_ مؤسسة الرسالة بيروت \_ 1413هـ

يعُودون في الأمن و الطمأنينة "؟ لأنّه إن كان يقصد مُدَة حكم معاوية فإنّها كانت أمناً وطمأنينة على المُجرمين والمُلحدين وأعداء النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ وأمّا المؤمنون الصادقون فإنّهم لم ينْجوا من كيْد وسطْوة مُعاوية وزياد بن سميّة واستبدادهما وكيف يُسمّى زمَنَ أمن وطُمانينة زمَن لا يستطيع المرع فيه أن يسمّي ابنّه عليّاً تيمُناً باسم من يحبّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم، لقد خاف النّاس على أنفسهم وأهليهم فالتزموا الصمت،وصمَنت المُكْرة غيرُصمَنت الرّاضي والدليل على ذلك اندلاع الثورات إثر وفاة مُعاوية المُكْرة غيرُصمَنت الرّاضي والدليل على ذلك اندلاع الثورات إثر وفاة مُعاوية وقمعُها بشدة من طرف يزيد ابنه بطريقة لا تزال تشوّه تاريخ المسلمين إلى اليوم لا يرحضها شيء.

في كتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك ص17: أخبرنا إبراهيم[..] عن المي الأكدرعن عمربن الخطّاب رض المنهى عنه قال تعلّموا المهن فإن احتاج الرجل إلى مهننّه انتفع بها قال وحدثنا أشياخنا أنّ مُعاوية بن أبي سفيان كان يقول لبرقع أحدُكم ثوبة وليُصلحه فإنّه لا جديد لمن لا خلق له وفي مسند أبي داوود ص94:حدثنا أبو داوود قال حدثنا شعبة عن أبي عبد الله الشّامي قال سمعت مُعاوية يخطب وهو يقول يا أهل الشّام حدّثني الأنصاري يعني زيد بن أرقم أنّ النبيّ منى الله عنه رسمة قال لا يزال طائفة من أمني يقاتلُون على الحق حتى يأتي أمر ألله وإني أراكمُوهُم يا أهل الشام (اه) قلتُ:هذا التطبيق داخلٌ في الكذب على النبيّ صلى الله عليه وآله ،فإنّه لا خلاف بينهم في أنّه قال في حق عمّار بن ياسر رض الدعنه " تقتلُه الفئة الباغية "، وعليه يكون أهل الشّام الفئة الباغية ألى لا تزال تُقاتلُ على الحق؟!

وفي الإنقان <sup>1</sup>:أخرج الترمذي عن مُعاوية سمعتُ النّبي يقول "طلحةُ ممن قضى نحبه" (اهـ). وهذا يعارضُه ما واجه به عُمربنُ الخطّاب طلحة حيث قال له: إنّ النّبي من الله على الله على الله الله قلت<sup>2</sup>. ويصادره الواقع أيضاً فإنّ طلحة مات عاصياً يُحاربُ إمامَه بعد أن بايعه، وبيعة علي عليه السلام كانت عن طواعية في المسجد لا في سقيفة وقد سمّى النّبيُ صلى الله عليه وآنه جماعة الجمل " النّاكثين "و لا يكون النّاكث ممن صدق ماعاهد الله عليه فإن النّكث وصدق العهد لا يجتمعان أبداً.

وفي تذكرة الحفاظ للذهبي ج اص7: عن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال بلغني أن مُعاوية كان يقول عليكم من الحديث بما كان في عهد عُمر فإنّه كان قد أخاف النّاس في الحديث عن النّبيّ من الله عنه وسفر(اهـ). لا تعليق!

وفي تلبيس إبليس لابن الجوزي ج1ص15:روى أبو داوود<sup>3</sup> في سُننه من حديث مُعاويَة بن أبي سُفْيان أنّه قام فقال ألا إنّ النّبيّ قام فينا فقال ألا إنّ

الإثقان في علوم القرآن ج2ص524.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قال جلال الدين السيوطي في الدر المنثور ج5ص 214: وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضمي الله عنه قال بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال أبحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتروّج نساعنا من بعدنا لنن حدث به حدث لنتزوّجن نساءه من بعده !! فنزلت هذه الآية.وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه الله عنه قال : قال طلحة بن عبيد الله لو قبض النبيّ صلى الله عليه وسلم تروّجت عائشة رضمي الله عنها فنزلت وما كان لكم أن تؤذوا النبيّ الآية . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسرم في قوله وما كان لكم أن تؤذوا النبيّ قال نزلت في طلحة بن عبيد الله لأنه قال إذا تُوفّي النبّيّ صلى الله عليه وسلم تزوّجتُ عائشة رضي الله عنها .

الحديث في يقظة أولى الاعتبار : وفي يقظة أولى الاعتبار ج1ص 198كما يلي:

عن مُعاويَة رضى الله عنه قال قام فينا النَّبِيّ فقال ألا إنّ من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على التُتين وسبعين ملّة وإنّ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة فــــــ الجنّـــة

مَنْ قبَلكم من أهَل الكتاب الْفَرَقُوا على الثنتين وسبْعين ملّة وإنّ هذه الملّة سنفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النّارووَاحدة في الجنّة وهي الجماعة وإنّه سيخرج من أمّتي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى الكلب بصاحبيه(اهـ).

أقول: إنّ الحسن والحسين وأمهما وأباهما قطعاً في الجنة، فهم وأنباعهم الفرقة الناجية الخفهل يكون معهم من سبّهم وشتمهم ولَعنَهم وحاربَهم وقَتَلهم؟! ثمّ أيّة جماعة يقصد معاوية جماعة فيها علي عليه السلام والحسنان، أم جماعة ليس فيها علي وسعنا إرضاء مُحبّي مُعاوية على ليس فيها علي ولا الحسنان؟ إنّه ليس في وسعنا إرضاء مُحبّي مُعاوية على حساب النبي صلى الله عليه وآله ، فقد أخبر أنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن أباهما خير منهما، وأخبر أيضاً أنّ علياً عليه السلام مع الحق والحق معه يدور مُعة ديث دار او أخبر أن علياً عليه السلام مع القرآن والقرآن معه ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ولم يألُ مُعاوية جهداً في محاربته وسبّه ولمنته والمنصف لايرى في ذلك إلا سبّ القرآن وسبّ الحق وإذا أضفنا إلى طب الله تعالى " تمّ النصاب فأين يكون محل الفئة الباغية من الإعراب في حملة الثّلاث وسبعين فرقة؟!

وهمى الجماعة أخرجه أبو داود فى كتاب السنّة له وهذا الحديث رواه أبو داود من طـــريقين أحـــدهما مـــن طريق أحمد بن حنبل ومحمّد بن يحيى الذّهلى والثاني من طريق عمر بن عثمان عن بقية عن صفوان تفرد به صفوان عن أزهر.اهـــ

وفي صحيح البخاري أنحدتنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهوعنده في وقد من قريش أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنّه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثمّ قال أمّا بعد فإنّه بلغني أن رجالاً منكم يتحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى ولا تُوثَر عن النّبي صلى الله عليه وسلم فأولئك جُهالكم فإيّاكم والأماني التي تُضل أهلها فإني سمعت النّبي صلى الله عليه وآله يقول إنّ هذا الأمر في قريش لا يُعاديهم أحدً إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين اهـ

هذا الأمر في قُريش كما يقول معاوية، لكنة انتقل للى الأثراك والفرس والمغول...؛ واقتتلت قُريش فيما بينها كل يريده لنفسه، ومعاوية نفسه عادى خيرة قريش عترة النبي صلى الله عبه وآنه وحاربهم وسبّهم وافترى عليهم، فأين الحرجُ في أن يكون ملك من قخطان؟! ثمّ إن عبد الله بن عمروبن العاص لم يقل ما قال تخميناً وإنّما حدّث به، وأحاديثه بعضهاعن النبي صلى الله عبه وآنه وبعضها عن أهل الكتاب. فلماذا لم يتوجّة إليه معاوية شخصياً؟! الثمّ إن في ذيل الحديث الذي احتج به معاوية شرطاً تجاهله وهو القرشي الفصيح والذاهبة الفطن، فالحديث يقول " ما أقاموا الدين "والقاعدة أنه بانتفاء الشرط ينتفى المشروط. فإذا لم يقيموا الذين كان انتقال الأمر إلى قحطاني أوغير قحطاني أمراً معقولاً لا غرابة فيه، ولعل هذه الحادثة تفسر بعض ما كان يقوم به معاوية من ايقاد نار الفئنة بين العذانية والقحطانية وإغراء الشعراء بهجاء معاوية من ايقاد نار الفئنة بين العذانية والقحطانية وإغراء الشعراء بهجاء القبائل.ثم ما معنى قول معاوية "لا تؤثر عن النبي "؟ فَمَنَى أحاط مُعاوية

أ صحيح البخاري ج3س9 128 الحديث رقم ( 3309) دار ابن كثير بيروت 1409 تحقيق .
د مصطفى ديب البغا

بكُلّ أحاديث النبيّ صلى الله عليه وآله وهو الذي أسلم عام الفتح في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله ؟ اومتى كان للطلقاء علم بالحديث؟ على أنّه لا يخفى على القارئ ما في كلام معاوية من تكذيب لعبد الله بن عمرو، فقد قال بصريح العبارة " بلغني أنّ رجالاً منكم يتحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله تعلى ولا تُؤثّر عن النبيّ منى الدعيد وسم " أو إذا لم تكن الأحاديث في كتاب الله ولا تُؤثّر عن النبيّ فمن أين جاءت؟ اللا يتحرّج المسلمون بعد ذلك في أخذ الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد اتهمه معاوية صراحة باختلاق الأحاديث و نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله؟

قال ابن كثير أ:قال الإمام أحمد:حدثنا أبو المغيرة [..]عبد الله بن لُحيَ، قال ابن كثير أنهال الإمام أحمد:حدثنا أبو المغيرة [..]عبد الله بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة، قام حين صلّى الظهر فقال: إنّ النّبيّ صدى الله عبد رسم قال: «إنّ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على الثنين وسبعين ملّة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة ـ يعني الأهواء \_ كلّها في النّار إلا واحدة \_ وهي الجماعة \_ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تُجَارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يامعشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صدى الله عبد رسم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به، وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى، كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشامي به، وقد ورد هذا الحديث من طرق.

\*\*\*

ا تفسیر ابن کثیر ج2ص78

## 2- أحاديث فضائل مُعاوية:

خير ما يُفتتَح به هذا الفصل قول الحافظ الذّهبي عن إسحق بن راهويه أنّه قال 1: " لا يصح عن النبيّ من شعه رسم في فضل مُعاوية شيء ". اهـ

والذهبي غير متهم في عقيدته في معاوية،بل هو معدود في محبيه والمدافعين عنه،وكذلك إسحاق بن راهويه شيخ البخاري، وللرجلين في الرواية والذراية منزلة لا يستطيع الطّاعنون نفيها ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا.وإذا ضممنا إلى ذلك موقف النسائي وقوله المشهور تم نصاب شهادة أكثرمن التين من أولي الخبرة،فإن الذهبي وإن كان في عقيدته لا يضل معاوية إلا أنه لم يعقب على كلام إسحاق بن راهويه وقد عقد ابن القيم في انقد المنقول "فصلاً خاصاً بما وضع في فضائل معاوية بن أبي سُفيان فقال ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية بن أبي سُفيان قال إسحاق بن راهويه لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سُفيان عن النبي صد هنه عنه رسنم مناقبه بخصوصه وإلا فما علم عندي في مناقب الصداية على العُموم ومناقب فريش فمُعاوية رض هم عندي في مناقب الصداية على العُموم ومناقب فريش فمُعاوية رض هن عندي في مناقب الصداية على العُموم

وهذا التَعليق من طرف ابن القيّم من أعْجَب ما يُلاقيه الباحثُ، فإنّه لا يعدُو أن يكون تحصيلَ حاصل، لأنّ إسحاق بن راهويّه ذكرَ مُعاويّة ولم يذكرُ معه غيرَه، فما معنى قول ابن القيّم " في مناقبه بخُصوصه"؟! وأمّا ما يردُ في مناقب الصّحابة على وجه العُموم فإن لم يُشتَرطْ فيه الإيمان دخل فيه

ا سير أعلام النبلاء ج3ص 132

<sup>2</sup> نقد المنقول ـــ ابن قيم الجوزية ـــ ج1ص106

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> القائل هو ابن القيّم

المُنافقون، وإن اشترط فيه الإيمان تعبّنَ إثباتُ إيمان مُعاوية أو لاً، وهو أمر دونه خرطُ القتاد بعد أن ثبت قول النبي صلى الله عليه وآله العلي عبه اسلام: " لا يتغضلك إلا مُنَافِق " ولا يختلف اتَّنان في بغض مُعاويّة لعلى عليه السلام.ومع ذلك، فإنّ بعض المحدّثين كانوا بشترطون في من يأخُذُ عنهم أن يكون موقفه من معاويةً موقف المعظّم المبجّل قال الخطيب البغدادي أ: سمعت غير واحد بحكي عن أبي عمر الزَّاهد أنَّ الأشر أفَّ و الكتَّابَ و أهلَ الأدَّب كانُو ا يحضُرُ ون عندَه ليسمَعُوا منه كُتُبَ تعلب وغيرَها وكان له جزءٌ قد جمَع فيه الأحاديثُ التي تُروَى في فضائل معاوية [علماً أنّه لا يَصبحُ في فضل مُعاوية شيءً ] فكان لا ينرك واحداً منهم يقرأ عليه شيئاً حتى يبتدئَ بقرَاءة ذلك الجُزء ثمّ يقرأ عليه بعدَه ما قصدَ له وكان جماعةً من أهل الأدب بطعنون على أبي عمر ولا يونَّقُونَه في علْم اللُّغة حتى قال لي عبيدُ الله بن أبي الْفتْح يُقال إنّ أباعمر لو كان طار طائر لقال حدَّثنا ثعلب عن ابن الأعرابي ويذكر في معنى ذلك شيئاً فأمًا الحديث فرأينا جميع شيُوخنا يونّقونه فيه ويصتقونه. (اهـ) وهذا الجَوزِجَانِي يَتَّهم الحماني لكُلمَته في معاوية ،قال الخطيب البغدادي2:حدّثنا عبد

ا تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي ج 3 ص 160

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاريخ بغداد – الخطيب البغدادي ج 14ص 181 . أقول : وكلمة الحماني هي " مات معاوية على غير الإسلام ". وقد كألفته هذه الكلمة غالباً وصوبت البه سهام المحدثين و الرئجاليين. وقد وثقه ابن معين ، وقال الرّماديّ بخصوص تكلّمهم فيه ( تاريخ بغداد ج 14ص 179). : هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي شبية وما يتكلّمون فيه فيه الا من الحمد.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الرياض النضرة في وصف كل واحد من العشرة بصفة حميدة ج1ص218

العزيز بن أحمد [..] حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيّ قال يحيى بن عبد الحميد ساقطٌ متلون تُرك حديثه فلا ينبعث(اه). وهذا موقف الذهبيّ من أبي بكر بن أبي دارم الكوفي إذ يقول أ: مات أبو بكر إين أبي دارم] في المحرّم سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة وقيل سنة إحدى وخمسين قال الحاكم هو رافضيّ غير ثقة وقال محمد بن حمّاد الحافظ كان مستقيم الأمرعامة دهره ثمّ في آخر أيّامه كان أكثر ما يُقرأ عليه المثالب حضرتُه ورجلٌ يقرأ عليه أن عمررفس فاطمة حتى أسقطت محسناً وفي خبر آخرقوله تعالى وجاء فرعون عمر ومن قبله أبو بكر والمؤتفكات عائشة وحفصة فوافقته وتركت حديثه.

نعم، كانَ مستقيمَ الأمرعامةَ دهره حتَى قُرئ عليه كتاب المثالب وانكشفت له مسرحية السقيفة، فسقطت عدالته فجأة اوأصبح في نظر الذهبي شيخاً ضالاً معثراً. وهذه جملة من الأحاديث المفتعلة التي اختلقها أعداءُ علي بن أبي طالب عليه السلام ليقتموا من أخره الله ويؤخروا من قدّمه الله غافلين عن قوله تعالى " ومَنْ يُهن الله فَمَا لَهُ منْ مُكْرم".

ا سير أعلام النبلاء ج15 ص578

² القائل هو الذهبيّ

<sup>3</sup> المعثر : من تكثر منه العثرات

وعن ابن عبّاس رض الله عمر أقال قال النبي من الله عنه وسنه أرحم أمتني بأمتني أبوبكرو أقواهُم في دين الله عمرو أشدهم حياء عُثمان وأقضاهُم علي بن أبي طالب ولكل نبي حواري وحواري طلحة والزبير وحيثما كان سعد بن أبي وقاص كان الحق معه وسعيد بن زيد من أحبّاء الرحمن وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن وأبوعبيدة بن الجراح أمين الله وأمين النبي ولكل نبي صاحب سروصاحب سري معاوية بن أبي سُفيان فَمَنْ أحبتهم فقذ نجا ومن أبغضبهم فقد هلك خرجه الملا في سيرته (اهـ).

والمغروض أنّ الحديث يدور حول العشرة، لأنّ الفصل يتحدّث عنهم، وعنوان الكتاب يشير إليهم لاإلى غيرهم، وهم معلومون عند الجمهور، أولهم أبوبكر وبعده عُمرتم عُثمان ثمّ عليّ عليه السلام ثمّ طلحة ثمّ الزبير ثمّ سعد بن أبي وقاص ثمّ سعيد بن زيد ثمّ عبد الرحمن بن عوف ثمّ أبو عبيدة بن الجرّاح. فهؤلاء عشرة ليس فيهم أنصاري! فمن أين جاء اسم مُعاوية ومن الذي أقحمه في القائمة؟ إليّ هذا لايناسب عنوان الفصل لأنّه يصرح بعشرة، والمدرر جُون في الحديث أحد عشر رجلاً وبما أن أسماء العشرة معلومة عند المسلمين في بقيّة الكتب، وكلّهم من المهاجرين وليس معاوية من المهاجرين إذ لا هجرة بعد الفتّع ، فلا شك أن يد التحريف قد امتدت إلى الرواية \_ على فرض ثبوتها \_ إما قديماً أو حديثاً، وليس هذا أول ما يشكّك في صحة أحاديث الفضائل.

وفي طبقات الحنابلة ج1ص347:أخبرني بركة الدّلاَل [..] مهنّا قال سألت أحمد عن مُعاوية بن أبي سُفْيان فقال لَهُ صَحْبَة فقلت ومن أَيْنَ هُو قال مَكَيّ قَطَنَ الشّامَ.

الرياض النضرة ـ محب الدين الطبري ـ جاص216

وقال السيوطي أ: أخرج أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية: سمعت النبيّ صلى الله عليه وآنه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب!

قلتُ:بَدَلَ التَّعْلِيقَ،أُحبَد للقارئ أن يتمعن في البحث الذي جاء به حسن السَّقاف في كتابه (تناقضات الألبانيّ) بخصوص هذا الحديث.

قال السَّيوطيِّ :وأخرج ابن أبي شيبة في المُصنَّف والطَّبرانيّ في الكبير عن عبد الملك بن عمير قال قال مُعاوية ما زلتُ أطمعُ في الخلافة منذ قال لَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يا مُعاويَة إذا ملكَّتُ فأحْسنُ. وكان مُعاويَّة رجلاً طويلاً أبيض جميلاً مهيباً وكان عُمر ينظر اليه فيقول هذا كسرى العرب وعن على قال لا تكر َهوا إمرة مُعاوية فإنكم لو فقدتُموه لر أَيْتُم الرّووس تتُدرُ عن كُو اهلها، وقال المقبريّ تعجبُون من دهاء هرقُل وكسري وتُدَّعُون مُعاوِبَة وكان بُضِرَب بحلْمه المَثَل وقد أفردَ ابنُ أبي الدّنْيا وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفاً في حلم مُعاوية. قال ابنُ عون كانَ الرّجل يقولُ لمُعاوية والله لتستقيمَنُّ بنا يا مُعاوية اولنُقومَنك فيقول بماذا فيقول بالخشب فيقول إنن نَستقيم، وقال قبيصة بنُ جابر صحبتُ مُعاويّة فما رأيتُ رجلاً أثقلَ حلْماً ولا أَيْطاً جِهْلاً و لا أَيْعِد أَناةً منْه ولما يَعَث أَبُو بِكُر الجُبُوشِ إِلَى الشَّامِ سارَ مُعاويّةً مع أخيه يزيد بن أبي سُفيان فلمًا مات يزيدُ استخلفَه على دمشْق فأقرَّهُ عُمر ثُمَّ أقراء عُثْمان وجَمعَ لهُ الشَّام كلَّه فأقام أمير أ عشرين سنة وخليفة عشرين سنة.قال كعبُ الأحبار لن بَملكَ أحدٌ هذه الأمّة ما ملكَ مُعاويَة 2 قال الذّهبيّ

أ تاريخ الخلفاء ج1ص194

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هذا القول غير صحيح، فإن الخليفة العبّاسي النّاصر لدين الله ملك مدّة ألهول و في ظروف رخاء وعزة ، قال الذّهبي فيما نقل عنه السّيوطئي في تاريخ الخلفاء ج1ص844: " لم يل الخلافة أحد أطولَ مدّة منه فإنّه أثام فيها سبعاً وأربعين سنة ولم تزل مدة حياته في عزّ وجلالة وقمع للأعداء واستظهار على العلوك ولم

تُوفّي كعب قبل أن يستخلف مُعاوية قال وصدق كعب فيما نقله أ فإن مُعاوية بقي خليفة عشرين سنة لا ينازعه أحد الأمر في الأرض بخلاف غيره ممن بعده فإنّه كان لهم مخالف وخرج عن أمرهم بعض الممالك وخرج مُعاوية على على اهـ

أقول:إضافة إلى بطلان قول كعب وبطلان قول الذّهبيّ كما أشرت إليه بهامش الصفحة،فإنّ استدلال السّبوطيّ ومَن على شاكلته عجبب حيث يركّزون على مسألة الخروج وعدم الخروج.أليس قد خرج مسيلمة وغيره على النبيّ صنى الله عليه وآنه ؟ فهل يقدّحُ ذلك في شرعيّة حُكْمه؟! وإنّما يُلام الخارجُ لا الحاكمُ الشّرعيّ.وإنّك لا تجدُ من عوام النّاس من يقنّت بما اقتتَع بما اقتتَع به السّبوطيّ ومن ينْحُو نحوّه إذا تبيّن له الأمر على وجهه.وليتنا كنّا نعلم شيئا عن إحساسات السيوطيّ ووجدانياته حينما يقرأ حديثُ النّبيّ صلى الله عليه وآله "عليّ مع الحقّ والحقّ مع على يدورمعه حيثُ دار " وحديث "عليّ مع القرآن المع على وان يفترقا حتى يردا على الحوض ".

أقول : وكان على مذهب الشَّيعة الإماميَّة لا خلاف بين المؤرَّخين في ذلك.

ا هذا من عجاتب ما يأتي به الذهبي، فإنه منقوض بما قاله في حقّ الناصر لدين الله المقاسي ـ كما مسبق ـ ولا خلاف بين المورخين في أنّ مدة خلافة الناصر تجاوزت الأربعين عاماً .وقال الميوطي في تاريخ الخلفاء (ج1ص450) في وصف مدة خلافة، قال ابن النجار: " فتح البلاد العديدة وملك من الممالك مسالم يملكه لمحد معن تقدمه من الخلفاء والملوك وخطب له ببلاد الأبدلس وبلاد الصين وكان أشد بنسي العباس تتصدع لمجيئة الجبال وكان حسن الخلق لطيف الخلق " .اهـ أقول : وشد ابن الأثير فتحامل عليه بدافع الانتماء المذهبي لأن الناصر كان معلنا بتطيعه ولا يقوت التعبيه للى أن كثيرا مما كان كعب الأحبار يستعي وجوده في القوراة لا وجود له في القوراة المتداولة بين إلذي الناس اليوم بشتّى اللغات، وهذا معناه أنهـ كان لكعب توراة خاصة به الا علاقة فها بقوراة موسى عليه السلام.

وإليك كلاماً يزيد المؤمن بصيرة في دينه ؛قال حسن بن على السقّاف في كتابه نتاقضات الألباني أ:حديث عمير بن سعيد قال: لا تذكروا مُعاوية إلا بخير فإنَّى سمعت النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله يقول:" اللَّهِمَ اللَّهِ به ".رواه النَّر مذيَّ في سُنَنه (ج5 ص687) وغيرُه قلتَ:صححه الألبانيّ في (صحيح سنن النّرمذيّ ج3 ص236) فقال: (صحيح بما قبله) اه! قلْتُ2:كلا والذي برأ النسمة فانه حديث موضوع لاشكَّ في ذلك فإنّ في سنده عمروبن واقد،وقد قال فيه الألبانيّ نفسه في ضعيفته <sup>3</sup> (ج2ص 341) متناقضاً: (وعمرُوبنُ وَاقد مترُوك كما في النُّقريب) اه. وقال في صحيحته (ج1 ص458) عن طريق فيها عمروهذا: (فهذه طريق أخرى عن اسماعيل ولكنّها واهبة فإنّ عمرو بن واقد متروك) اه. قلتُ: بلُ هو كذَّاب كذَّبه جماعة من الحفَّاظ ، ففي (تهذيب التهذيب) (ج8ص102) قال أبو مسهر: كان يكذب وقال البخاري وأبو حاتم ودحيم ويعقوب بن سُفْيان:ليس بشيء وكان مَروان يقول:عمروبن واقد:كذَّاب وقال النَّسائيّ والدَّار قطنيّ والبرقانيّ:مترُوك الحديث . . وقال ابن حبّان:يقلُّب الأسانيد ويروى المناكير عن المشاهير واستَحقَ النّرك اه. فعلى الألبانيّ أن يضرب على هذا الحديث لأنَّه موضوع وراويه كذَّاب مترُوك وهو لا ينفع ولا يصلح في الشواهد! (انتهى) كلام السقاف.

ومن أحاديث الفضائل:عن خارجة بن زيد عن أبيه مرفوعا أنيا أمّ حبيبة!لله أشدُّ حباً لمُعاويَة منك كأنّي أراه على رفارف الجنّة . ،قال الذّهبيّ: خبر باطل اتُهم بوضعه مُحمد بن رجاء(اهـ).قلتُ: الله أشدَ حبّاً لعليّ عبه سعم

<sup>1</sup> تتاقضات الألباني الواضحات - السقّاف \_ ج 2ص 227

<sup>2</sup> القائلُ هو السَّقَاف

ضعيفته :أي سلسلة الأحاديث الضعيفة ،وصحيحته سلسلة الأحاديث الصحيحة

<sup>4</sup> ميزان الاعتدال ج3 ص56

وأشدَ حَبَاً لمعاوية، و"حَبُّ المُنَعَادِيَيْن "هذا هُوَالذي حَيْرَ العقولَ، إذْ يَسُوغ في شَرْعِه أَن تَحَبَّ موسى عليه السلام وفرعونَ وإيراهيمَ عبه سعم ونمرودَ وجبرائيلَ عبه سعم وإبليس والإمام الخمينيّ رحه الله على وصدام حسين اوتلْكَ الأمثالُ نَصْرُبُهَا للنَّاس وَمَا يَعْقَلُهَا إلاَّ العَالمُونَ.

وقال ابن كثير في تاريخه [ج8ص12]،: ثُمَّ ساقَ ابن عساكر أحاديثَ كثيرةً موضوعةً بلا شكّ في فضل مُعاوية،أضربنا عنها صفْحاً،واكتفينا بما أورنناه من الأحاديث الصّحاح والحسان والمُستَجادات عمّا سواها من الموضوعات والمُنكرات (اهـ).

والحق أن ابن كثير يُغالطُ وكأنَّ الله لا يعلمُ كثيراً ممايصنع، لأن الذي يسميها صحاحاً مُستجادة أيضاً لا يصح منها شيءً كما سبق بيانه من قول أهل الفن وتدفعها أحاديث صحيحة واردة في مدح علي عبه سعم وأهل بيته وذم مُعاوية وأهل بيته، وحاشا للنبي صلى الله عيه وآله أن يكون في كلامه تناقض وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولكن ابن كثير شامي أُموي الهوى، ولكن ابن كثير شامي أُموي الهوى، وشخهُ أبن تَبْعية الحراني، ومَنْ يُشابه شيخهُ فما ظلم.

وقد ذهب بعضهم إلى نسبة أحاديث باطلة إلى على بن أبي طالب عليه السلام ليُضقُوا صبغة الشرعية على ملك معاوية الذي سماه النبي صلى الله عليه عليه و آله مُلكاً عَضوضاً ومن ذلك مارواه نعيم في الفتن! حدثنا محمد[..] سنفيان بن الليل قال سمعت حسن بن على يقول سمعت علياً رض الدعه يقول سمعت النبي من لله عنه رسم يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتَمع أمرهذه الأمة على معاوية (اهـ) وهذاشيء تأباه القلوب المتبصرة والضمائر الحية

النّزيهة عابية لا أحد من المنصفين بقُول باجتماع النّاس على مُعاوية ألكيف وهو القائلُ في مسجد الكُوفة بعد صلح الحسن " وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم " وإذا كان النّاسُ قد اجتمعُوا عليه فما بالله يتتبّعُ شيعة على عبه سير في كلّ مكان ويتغنّنُ في قتلهم وتغنيبهم لايُراعي فيهم صحبتبهم النّبي صلى الله عليه وآله مكان ويتغنّن في الإسئلم!!غير أن ههنا حديثا يُستشف منه موقف النبي صلى الله عليه وآنه من معاوية واستخفاف الأخير بأمرالنبي منى الله عبه و الله وتعاملُه معه بسوء الأدب. ففي صحيح مسلم وغيره أمن طريق ابن عبّاس قال:كنتُ ألعب مع الغلمان فإذا النّبي منى الله عنه رسنم قد جاء فقلت:ما جاء إلاّ إلي فاختبأت على باب فجاءني فخطاني خطى أو خطائين ثم قال:اذهب فاذعُ لي مُعاوية قال: فذهبت فدعوثُه له فقيل:إنّه يأكلُ،فأتيتُ النّبي منى الله عنه وسنم فقلت:إنّه يأكلُ فأخبر تُه،فقال في التّالثة: لا أشبعَ فقال:اذهب فاذعُه ما الثّالثة: لا أشبعَ فقال: فما شبع بعدها (اهد).

هذا الحديث عدَّه ابنُ كثير منْقَبةُ لمُعاوية فقال:قد انتفعَ مُعاوية بهذه الدّعورَة في دُنياه وأخراه،أمّا في دُنياه فإنه لمّا صار إلى الشّام أميراً،كان يأكُل في اليوم سبْعَ مرّات يُجاءُ بقصْعة فيها لخم كثير وبَصَل فيأكُل منها،ويأكُل في اليوم سبع أكلات بلَحم[!] ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول:والله ما أشبع وإنّما أعياه،وهذه نعمة ومُعدة يرعَب فيها كل الملوك.وأمّا في الآخرة

اً دعوى اجتماع الناس على ملك معاوية تشبه دعوى المخلوع صدّام لجماع العراقيَين على انتخابه بنسبة. 100% قبيلً ستَّوطه ونهايته التعيسة.

أصحيح مسلم ج8ص/28[دار الفكر بيروت|وأسد الفاية ج4ص/368 وتهذيب الكمال ج1ص/338[مؤسسة الرسالة 1402]وميزان الاعتدال ج3 ص/239[دار الرسالة 1412]وميزان الاعتدال ج3 ص/239[دار المعرفة بيروت]وميرا علام النبلاءج5ص/388[مؤسسة الرسالة بيروت/1412]وشرح مسلم ج16 ص/156 [دار الكتاب العربي بيروت/1412].

فقد أُتبَعَ مسلمُ هذا الحديثُ بالحديث الذي رواهُ البخاريَ وغيرهما من غير وجه عن جماعَة من الصحابة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال:اللهم إنّما أنا بشرّ فأيّما عبد سببْتُه أُ وجَلدْتُه أُودعوْتُ عليه وليسَ لذلك أهلاً فاجْعلُ ذلك كفّارةً وقُربَةً تُقرّبُه بها عنْدَك يومُ القيامَة.فركَبَ مُسلم منَ الحديث الأوّل وهذا الحديث فضيلةٌ لمُعاوية ولم يورد له غير ذلك (اهــ).

أقول:أوَّل ما يلفت انتباه المتتبِّع للكَّلام محاولةُ ابن كثير التَّحريفَ والترَّ ويررُّ ونسبَّةُ الباطل إلى نبيَّ الهدي،فإنَّه صنى الله عنيه وآنه دعا 🗕 في الحديث \_ على مُعاويَةً ولَمْ يَدْعُ له، والفرقَ بين الدَّعُونَيْن معلُّوم، وهذا شأنُ أَفْعال مُعيِّنَة في اللُّغة العربية مثل رَغبَ ومَالَ وانْصرَفَ وغيْرِها فإنَّها تَدُورِ مَدارَ الحرف الذي يليها وهو بحقَّق نسية التَّقابِل فيها ،فإن قال القائلُ: " رَ غي فيه " أو " رَ غي الله " فانَّهُ بقُصدُ بذلك المَيْلُ والطُّلُبُ أَمَّا إِنْ قَالَ " رَغبَ عنه " فانَّهُ يقْصدُ النَّركَ والإعْراضَ والنَّفورَ.فَمعَ أنَّ الفعل واحدٌ إلاَّ أنَّ المعنى تَغيرَ بَنغيُّر حرف المعنى الذي يليه وكذلكَ الشَّأنُ في "مال" و "انصرف" و "تولَّى وغيرها وهو الشَّأنُ نفْسُه في الفعل " دعا " إذا قلْتَ " دَعَا له " فإنّ معنَّاهُ طَلَّبِ الرَّحْمَةِ، وأمَّا " دعا عليه " فالمقصودُ منْه طلَّتُ نُزُول النَّقَمَة والنَّسْبةُ بين الفعلين معلُّومة لكلُّ مَن يَعْرِف العربيَّة لكنَّ ابنَ كثير معَ نَيقُنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله أفْصح من نطق الضّاد يأبّي إلا الانقيادَ للتَّعصُّب المقيت.وكيف يَصحُ ما ذهبَ إليه ابنُ كثير بعد أنْ حذر النَّبيّ صداله عبه و أنه من الإكثار من الأكل وذمَّ فاعله وقالَ عن المَعدَة إنَّها بَيتُ الدَّاء، وقال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هذا الحديث يتضمن القدح في شخص النبي الكريم (صلى الله عليه وآله إذ يذعى راويه أن النبي (صلى الله عليه وآله إذ يذعى راويه أن النبي (صلى الله عليه وآله يسب من ليس أهلاً للجلّد، وهذا ينافي قوله تعالى " وإنّك على خلق عظيم " وكيف يقول النبي (صلى الله عليه وآله المصلمين : " المؤمن ليس بسبّاب... ويقول أيضاً " سباب المصلم فحوق " ثم يبادر إلى فعل ما نهى الآخرين عن فعله ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

بصريح العبارة: "ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شراً من بطنه بحسب ابن آدم أقيمات يقمن صلّبه، فإن كان ولا بد فاعلاً فتُلث لطعامه وتُلث لشرابه وتُلث لنفسه". وقد ملا مُعاوية الأثلاث كلَها باكلته السبع إضافة إلى الحلوى والفاكهة. ولو أن غير مُعاوية فعَلَ هذا لأنزلَ عليه ابن كثير وابلاً من اللوم والتوبيخ، ولشبهه بالأنعام السائمة، ولكن مُعاوية هوالفاعل، وإذا فلاباس بفتح باب التأويل وتحريف كلام النبي صلى الله عليه وآله ولو بما يضحك الثكلى! أين ذلك من قول على عليه السلام " ألا وإن خليفتكم قد اكتفى من طعامه بقرصيه ومن لباسه بطمريه " ؟!

قال ابن عساكر أ:أخبرنا أبو محمد بن الإسفر ابني [..] محمد بن زياد عن عوف بن مالك الأشْجعي قال:بينما أنا راقد في كنيسة يوحنا – وهي يومئذ مسجد يصلى فيها – إذ انتبهت من نومي فإذا أنا بأسد يمشي بين يدي فوثبت إلى سلاحي ، فقال الأسد : مه . إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغها، قلت: ومن أرسلك ؟ قال: الله أرسلني إليك لتبلغ مُعاوية السلام وتعلمه أنه من أهل الجنة فقلت له:ومن مُعاوية ؟ قال : مُعاوية بن أبي سُفيان (اهـ).

قُلْتُ:هذا ليسَ ببعيد! وما أرسلنا من رسُول إلاّ بلسان قومه؛فلا عجب أن يرسل الوحوشَ إلى الوُحُوش!

محمد بن زياد هوالحمصيّ، شاميّ ناصبيّ من ألدّاء أعداء أمير المؤمنين عليّ عبه سعم، وثقه ابن معين، وقال: ثقة مأمون، وذكره ابن حبّان في الثّقات وقال: لا يعتد بروايته إلاّ ما كان من رواية الثّقات عنه وقال الحاكم: اشتهر عنه النّصب كحريزبن عثمان إتهذيب التهذيب ج9 ص170

ا تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر ج 59 ص 109 ندار الفكر 1415

].  $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^$ 

وقال ابن سعد أيضاً أنظيرنا عبد الوهاب بن عطاء العجليّ قال أخبرنا أبو سنان عن بعض أصحابه أنّ النّبيّ منى لله عنه سنم آخى بين أبي الدّرداء وبين عوف بن مالك الأشجعيّ قال محمّد بن عمر وشهد عوف بن مالك خيير مُسلّماً وكانت راية أشجع مع عوف بن مالك يوم فتح مكّة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وعبد الوهاب بن عطاء قالا أخبرنا أسامة بن زيد اللّبيْيّ عن مكحول قال جاء عوف بن مالك الأشجعيّ إلى عُمر بن الخطاب وعليه خاتم من ذهب فضرب عُمرُ يَدَهُ وقال أتلبسُ الذّهب فرمى به فقال له عُمر ما

أ نعيم بن حماد أيضا قالوا عنه ،وهو مشهور بمخالفته لأبي حنيفة وردوده على الجهمية ،وقد وثقه أحمد ويحي بن معين ،والباحث في ممالة الجرح والتعديل يجد أنه قلما يسلم من الجرح أحد حتى رؤساء المذاهب .

<sup>2</sup> المطى - ابن حزم ج 8 ص 143

<sup>3</sup> الطبقات الكبرى ابن سعد ج 7 ص 400 دار صادربيروت

الطبقات الكبرى / ابن سعد /ج4ص280 / دار صادربيروت

أرانا إلا وقد أوجعناك وأهلكنا خاتمك فجاء من الغد وعليه خاتم من حديد فقال حلية أهل النار فجاء من الغد وعليه خاتم من ورق فسكت عنه.قال محمد بن عُمرَوتحول عوف بن مالك إلى الشّام في خلافة أبي بكر فنزل حمّص وبقي إلى أول خلافة عبد الملك بن مَرْوان ومات سنة ثلاث وسبعين وكان يكنى أبا عمرو(اهـ).

فالرّجل كان دائماً مع أهل الشام، لم ينصر عليّاً عليه السلام ضد النّاكثين والمارقين ولا هو نصر الحسين عليه السلام.

وفي طبقات خليفة <sup>1</sup>:عوف بن مالك يكنى أبا عبد الرحمن ويُقال أبا عمرو من ساكني الشّام. مات سنة ثلاث وسبعين.

وفي التاريخ الكبير 2:محمد بن عامر [..]عن أبي بردة عن عوف بن مالك سمع النبيّ منى الله عنه سنه عنه سنه يقول الشفاعة لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا (اهـ) وفي التاريخ الكبير أيضاً 3:عوف بن مالك أبوعبد الرحمن الأشجعيّ نزل الشّام له صحبة وقال ابن عفير عن عطاف عن إسماعيل بن رافع غزا عوف مع يزيد بن معاوية قسطنطينية ،كنّاه عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح ،وقال يحيى بن واضح كنيته أبوحماد ،وقال عبد الله بن صالح حدثتي معاوية بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك كنّا نرقي في الجاهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى في الرُقي ؟قال اعرضوا عليّ رُقاكم لا بأس بالرُقي ما لم يكن شرك (اهـ) وفيه أيضاً عنه العرضوا عليّ رُقاكم لا بأس بالرُقي ما لم يكن شرك (اهـ) وفيه أيضاً 4:عن

طبقات خليفة بن خياط ص 95 / دار الفكر 1414

 $<sup>^{2}</sup>$  التاريخ الكبير  $_{-}$  البخاري ج  $^{2}$ 

<sup>3</sup> التاريخ الكبير ــ البخاري - ج 7 ص56

<sup>4</sup> الثاريخ الكبير - البخاري ج 7ص 271

مسلم بن قرظة الأشجعي عن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي سنه فه عنه وسنم (خياركم و)خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم (وقال الحميدى حدثنا الوليد قال حدثني جابر سمع رزيقا سمع مسلم بن قرظة سمع عوفا عن النبي سنه سنه وسنم مثله).

وفي التاريخ الصغير! عوف بن مالك غزا مع يزيد بن مُعاوية قسطنطينية كنيته أبو عبد الرحمن الأشجعيّ سكن الشّاء(اهـ). هذا في ما يخص الصحابي عوف بن مالك الأشجعي الذي عُلَّم مَنْطَقَ الأُسُود، وإذا كان الله تعالى يصطفى من الملائكة رُسُلاً ومنَ النَّاس، فإنَّ الرَّسولَ في قصّة مَالَكَ الْأُشْجِعِيِّ أُسدٌ؛ وكان مالك نائما في كنيسة هي مسجدٌ يُصلِّي فيه!وفي عوف هذا كلام على عهد النبيّ صنى الله عليه وآله، فقد ذكر علاء الدين المار ديني (الشهير بابن التركماني) في كتابه الجوهرالنَّقيُّ أن مدديًّا قتلَ روميًّا فاستكثر عليه خالدُ بنُ الوليد سلبَه فشكاه عوف بنُ مالك للنّبيّ عبه سعم فأمرَه برد سلبه له ثم غضب حبه سعم على عوف فقال يا خالد لا ترد عليه ) الحديث قال ابن حزم بخصوص هذه الواقعة 3: " وثالثها أنّ في نصله أنّ النّبيّ صلى الله عبه رسم إنَّما أمره بأن لا يردّ عليه لأنَّه علم أنَّ القائل صاحب السلب أعطاه بطيب نفس ولم يطلب خالداً به وأنّ عوفاً يتكلّم فيما لا حقّ له فيه و هذا هو نص الخبر "(اهم). فمن كانت هذه حاله مع النبي صلى الله عليه وآله إلى درجة أن غضب عليه فإنه لا يُستبعد أن تكون سيرته غير محمودة في زمن الفتنة

أ المتاريخ الصغير البخاري ج 1 ص 152 : دار المعرفة بيروت 1406

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الجوهر النقي – المارديني ج 6ص 310

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المحلى - ابن حزم \_ ج 7 ص 338

و يخصوص ملك معاوية وابنه بصر عبد الله بن عمر وبن العاص على محاولة الحطِّ من شأن على بن أبي طالب وسيدى شباب أهل الجنة اففى كتاب الفتن ج1ص11:حدّثنا ابن علية [..] عن عقبة بن أوس السدوسيّ قال قال عبد الله بن عمروأبو بكر الصديق أصبتم اسمه عمر الفاروق قرن من حديد أصبت اسمه ابن عفان ذوالنورقتل مظلوما أوتى كفلين من الرحمة،ملك الأرض المقدَّسة مُعاويَّة وابنه قالوا ألا تذكر حَسناً ألا تذكر حُسيناً قال فعاد لمثل كالمه حتى بلغ مُعاوية وابنّه وزادَ السَّفّاح وسلام ومنصوروجابر والأمين وأمير العصب كلُّهم لا يرى مثله ولا يدرك مثله كلُّهم من بني كعب بن لؤى فيهم رجل من قحطان منهم من لا يكون إلا يومين منهم من يقال له لتبايعنا أو لنقتلنك فإن لم يبايعهم قتلوه(اهـ).وأنت ترى كيف استنكر السَّامعون واعترضوا كلامه قائلين:ألا تذُّكَّرحسناً ألا تذْكُر حُسنِناً؟!إنَّهم لم يقولوا له ألا تذكر عليًا ، لأن ذكر على عبه اسلام قضية تمس أمن التولة ، اكتبهم سألوه عن حسن وحسين سيّدي شباب أهل الجنّة وعادَ لمثل كلامه! ولا عَجِب من ذلك إذا عُلم أنّ الرّجل حارب عليّا عبه اسعم في صفين، وأقرّه معاوية على ما كان تحت يد أبيه من حُطام الننيا، وقد كان مُعاوية يشترط على الذين ينصبهم في المناصب المرموقة أن يسبّوا عليّاً ويشتمُوه ويلعنوه على المنابر و بُقُصبُوا محبيه و يُقربُوا أعداءه، ولم يرفض عبدُ الله بن عمروبن العاص هذه الشّروط الآثمة ولا استعفّى من منصبه،بل بقى على ولائه لمُعاوية المستلزم معاداته لعلى وأهل بيته عبهم ستم . وفي كتاب الفتن ج اص 125 : حدّثنا ابن علية [..] عن عبد الله بن عمرو رض الله علما قال بعد عمر ابن عفان ثمّ مُعاويَة وابنه (اهـ).قلت: إن يكن الحديث على جهة الإخبار فهو بمنزلة تحصيل الحاصل بعد أن ذكر النبي صلى الله عبه وآله فتنة بنى أمية وما يجنُّونه في حقّ أهل بيته عبه سند. وإن يكن الحديث مقصوداً منه

إضفاءُ الشَّرعيّة على حكم بني أُميّة فجوابه "ضَعَفُ الطالبُ والمطلوبُ "، لأنَ الشَّرعيّة لا تكون بكلام شخص أو رأيه. وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص هذا مُلازماً لكَعْب الأحبار اليهوديّ، أخذ عنه كثيراً من الضّلالات، وكان كثير من النّاس يتجنّبُون الرّوايّة عنه لأجل ذَلك. على أنّ عبد الله بن عمرومات بعد وفاة كلّ من معاوية وابنه يزيد أو لا مانع أيضاً أن يكون مطلّعا على مؤامرة اغتيال عمر فإنّه من تلاميذ كعب الأحبار الذي تنباً بقتل عمر بعد ثلاث لاأكثر ولا أقلّ، وزعم أنّ اغتيال عمر موجود في التوراة!!

أَقَالُ ابن حجر في الإصابة ج 4 ص 167: "قال الواقديّ مات [ عبد الله بن عمرو ] بالـشأم سنةً خمس وستين وهو يومنذ ابن التنين وسبعين وقال ابن البركيّ وقيل مات بمكّة وقيـل بالطـانف وقيـل بمصر ونفن في داره قاله يحيى بن بكير وحكى البخاريّ قولاً آخر أنّه مات سنة تمنع وستين وبالأول جـزم ابن يونس وقال ابن أبي عاصم مات بمكّة وهو ابن اثنتين وسبعين وقيل مات سنة ثمان وستين وقيـل تـسع وستين " اهـ

الفصل العاشر

عقائد معاوية

### عقائد معاوية :

### 1 - عقيدة مُعاويّة في الإسراء والمعراج:

قال ابن كثير 1: وقد حكى ابن إسحاق فقال حدّثتى بعض آل أبي بكر عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول:ما فَقد جسدُ النَّسِيّ مِنْ الله عنه وسنرولكنّ الله أسرى بروحه قال: وحدَّثني بعقوب بن عتبة: أنَّ مُعاويَّة كان إذا سئل عن مسرى النبي منى فله عنه وسنر قال:كانت رُوبا من الله صادقة.قال ابن إسحاق:فلم يُنكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس)وكما قال إبر اهيم عليه السلام: ( يا بني إني أرى في المنام أنّى أذبحك) وفي الحديث:" تنام عيناي وقلبي يقظان ' قال ابن إسحاق:فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه،و عاين فيه ما عاين ، من أمر الله تعالى، على أي حالة كان نائماً أو يقظان كل ذلك حقّ وصدق.قلت: وقد توقّف ابن إسحاق في ذلك وجوز كلاً من الأمرين من حديث الجملة، ولكنّ الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنّه كان يقظان لا محالة لما تقدّم وليس مقتضى كلام عائشة رض الدعها أنّ جسده مني الله عنه وسنهما فقد و إنّما كان الاسراء بروجه أن يكون مناماً كما فهمه ابن إسحاق،بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقةً وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما العل هذا مر اد عائشة أمّ المؤمنين رض الدعها ومراد

البداية والنهاية ابن كثير ج3 ص 141

من تابعها على ذلك. لا ما فهمه ابن إسحاق من أنّهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم .اهـ

وقد ذكر ابن كثير بعد ذلك أقوال من أرادوا الجمع بين الروايات المختلفة التي لا تتاسب ما جاء في الآية الشريفة. كل ذلك ليصوب كلام معاوية كما هي عادتُه وعادة غيره من الشاميين أمثال أستاذه ابن تيمية ونظيره ابن قيم الجوزية والذهبيّ وابن حجر وغيرهم. على أن القرآن الكريم يذكر عبارة عبده ويقصد بها العبد لا روح العبد كما يدعي معاوية ، فمن ذلك قولُه تعالى في سورة الكهف: "فوجدا عبدا من عبادنا... "فإنهما وجدا العبد لمما ودما وعظماً ولم يجدا روحه في المنام! ومنه أيضاً قوله تعالى: "وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا... "فقد قام بتمام نفسه روحاً وبنتا يدعو الله تعالى ولم يكن ذلك في المنام!

وأورد القُرطبيّ أيضا ذلك في تقسيره ج10 ص209 وقال بعده:" وقد اعترض قول عائشة ومُعاوية إنما أسري بنفس النبيّ منى الله عنه سنه بأنها كانت صغيرة لم تشهد ولاحدّث عن النبيّ منى الله عنه سنم. وأما مُعاوية فكان كافراً في ذلك غير مستشهد للحال ولم يحدّث عن النبيّ منى الله عنه سنم ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب الشفاء للقاضي عياض يجد من ذلك الشفاء. اهـ

 وجمهور المسلمين على أنّ الإسراء كان بالجسد والرّوح لا كما يدّعي معاوية أ، وبَعيد أن يكون معاوية قال برأيه هذا في حياة الإمام علي عليه السلام والسابقين من المهاجرين والأنصار، وإنّما يكون قاله في زمن دولته بعد استبعاد الصالحين وتقريب الوضاعين.

\* \* \*

# 2- عقيدة معاوية في النّبيّ ( صلى الله عليه ر آله):

قال ابن أبي الحديد 2: وروى الزبير بن بكار في" الموققيات " - وهو غير متهم على مُعاوية، ولا منمُوب إلى اعتقاد الشيعة الما هو معلوم من حاله من مجانبة على عبه سيم، والانحراف عنه - :قال المطرف بن المغيرة بن شعبة دخلت مع أبي على مُعاوية ، فكان أبي يأتيه ، فيتحدث معه ، ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله ، ويعجب بما يرى منه ، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ، ورأيتُه مغتماً فانتظرتُه ساعة ، وظننت أنه لأمرحدث فينا ، فقلت : مالى أرك مغتماً منذ الليلة ؟ فقال : يا بنى ، جئت من عند أكفر الناس و أخبثهم ، قلت أرك ؟ قال : قلت له وقد خلوت به ؛ إنك قد بلغت سناً يا أمير المؤمنين ، فلو أطهرت عدلاً ، وبسطت خيراً فإنك قد كبرت ، ولو نظرت إلى إخوتك من بنى

أقال القنوجي في " قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر " ج[ص114]: وأجمع القاتلون بالأخبار والمومنون بالأثار أن النبي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن ثم عرج به إلى السماء واحدا بعد واحد حتى إلى فوق السموات السبع وإلى سدرة المنتهي بجسده وروحه جميعا ثم عاد إلى السماء إلى مكة قبل الصبح وفيه أيضا دليل على علو الرب تعالى وكونه فوق العرش مستويا عليه كما قال سبحانه في مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى فمن قال إن الاسراء في ليلة والمحراج في أخرى فقد غلو ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بعيده فقد كفر. اهـ وقريب منه ما جاء في شرح العقيدة الطحاوية ج1ص 249.

<sup>2</sup> شرح نهج البلاغة ج 5 ص 129

هاشم، فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكر أرجُو بقاء هاملك أخو تيم فعنل لك ذكر أرجُو بقاء هاملك أخو تيم فعنل وفعل ما فعل ، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكر أرجُو بقاء هاملك ألى يقول قائل: أبو يكر ، الآ أن يقول قائل: أبو يكر ، الآ أن يقول قائل: أبو يكر ، الآ أن يقول قائل: عُمر ، وإنّ ابن أبى كبشة ليُصاح به كلَّ يوم خمس مرات: (أشهد أن محمداً رسول الله)، فأي عمل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك! لا والله إلا دفناً دفناً (فه).

#### 3- مُعاوية و التبرك :

في طبقات فحول الشعراء ج1ص 103:...فكساه النّبيّ [ أي كسا الشاعر كعب بن زهير بمال كثير قد محب بن زهير بمال كثير قد سمّى فهي البُردة التي تلبسها الخلفاء في العيدين .زعم ذلك أبّان.

وفي تاريخ دمشق 1: كان[أي مُعاوية] يقول رحم الله عبداً دعا لي بالعافية وقد رميت في أحسني وما يبدو مني ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي ولما اعتل قال وددت أني لا أعمر فوق ثلاث فقيل إلى رحمة الله ومغفرته فقال إلى ما شاء وقضى قد علم أني لم آل وما كره الله غير وكان عنده قميص النبي من لله عنه وين وإزاره ورداؤه وشعره فأوصاهم عند موته فقال كفنوني في قميصه وأدرجُوني في ردائه وآزروني بإزاره واحشُوا منخري وشدقي بشعره وخلوا بيني وبين رحمة أرحم الراحمين كان حليماً وقورا ولي العمالة من قبل الخلفاء عشرين سنة واستولى على الإمارة بعد

ا تاريخ مدينة دمشق – ابن عساكر ج 59 ص 61

قتل على عشرين سنة فكانت الجماعة عليه عشرين سنة من سنة أربعين إلى سنة ستين فلما نزل به الموت قال ليتني كنت رجلاً من قُريش بذي طوى وأنى لم أل من هذا الأمر شبئاً !اهـــ

أين هذه الكلمة من قول عليّ بن أبي طالب عليه السلام " فزت وربّ الكعبة ".

#### 4 \_ مُعاوية وشهداء أحد:

قال محمد بن سعد أخبرنا شهاب بن عباد العبدي قال أخبرنا عبد الحبار بن ورد عن الزبير عن جابر بن عبدالله قال لما أراد مُعاوية أن يُجري عينه التي بأحد كتبُوا إليه إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء قال فكتب انبشوهم! قال فرأيتُهم يُحملُون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام وأصابت المسحاة طرف رجل حمرة بن عبد المطلب فانبعثت دماً...

وقال أيضا<sup>2</sup>: لما أجرى مُعاوية كظامه نادى مُناديه بالمدينة من كان له قتيل بأحُد فليشهد فخرج النّاس إلى قتلاهم فوجدُوهم رطاباً يتثنّون وكان قبر سعد بن الرّبيع وخارجة بن زيد معتزلاً فتُرك وسُوّي عليه التّراب.اهــ

أقول: المعلُوم أنّ النّبيّ صنى الله عليه وآله هو الذي صلّى على حمزةً ونقنّه وفلو كانت الأرضُ ملْكاً لآل أبي سفيان أوغيرهم لمادفنّه فيها والمعلومُ أيضاً أنّ للمدفون على ما دُفن عليه حمزة سيّد الشّهداء حُرمةٌ فلا يُنبّشُ قبرُه ومسألة حُرمة نبش القبر محلُّ إجْماع عند الإماميّة، وأمّا ما استُتنى فلا

الطبقات الكبرى ــ محمد بن سعد ــ ج 3 ص 11

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى محمد بن سعد ج 3 ص 524

يذخُل فيه ما أقدم عليه مُعاوية.هذا على فرض أن يكون حمزةُ واحداً من عوام المسلمين أما وهو شهيد قُتل في سبيل الله تعالى بين يدي النبي مس شعه رقه فالأمرمختلف، يقول السيد الكلبايكاني (من علماء الإمامية) أيخرمُ نبشُ قَبْرِ الميت المُسلم،وإن كان طفلاً أو مجنوناً،إلا إذا عُلم أنّ بدنَه قد بلّي وصار تُراباً.وقبور الشّهداء والعُلماء وأبناء الأئمة والصلحاء يحرم نبشُها مُطلقاً وإن طال عليها الزّمن(اهه).

نعم، الاحُرمة لشهداء أحد إذا تعلق الأمربعين يُجريها مُعاوية، مع أنه بإمكانه أن يجري العيون في غير أحد ولا ندري إن صحت القصة كيف أعيد دفن الشهداء وهل أعيدو ألى أماكنهم أم تغير مكان دفنهم ولئن كانت هند (أم معاوية) قد بقرت بطن حمزة ولاكت كبده ثم لفظتها ، فإن معاوية قد سار على دربها ، واستخرجه من قبره الشريف ، ظلماً وعلواً ، وأسال الدم من جسده الشريف ، ولا ندري بالضبط ما الذي حدث بعد ذلك .

\*\*\*

### 5- مُعاوية و هجاء الأنصار:

قال ابن سلام الجمحي<sup>2</sup>:قال أبو يحيى أرسل إليه يزيد [أي إلى الأخطل]أن الهَجُهُم فقال كيف أصنع بمكانهم أخافهم على نفسي قال لك ذمّة أمير المؤمنين وذمّتي فذلك حين يقول: ذهبت قُريش بالسماحة والنّدى.. واللؤمُ تحت عمائم الأنصار. فجاء النّعمان بن بشير الأنصاريّ إلى مُعاوية فقال يا

أمغتصر الأحكام - السيد الكالپايگاني ص 44 موانظر تحرير الوسيلة للسيد الخميني ج[ص92 وكتاب الطهارة للسيد الخوني ج 9 ص 239 و العروة الوئفي للسيد اليزدي ج[ص 449 ومستدرك العروة للسيد الحكيم ج4ص 247 و هداية العباد للطف الله الصافي ج[ص 76 .

<sup>2</sup> طبقات فحول الشعراء ج2 ص 463

أمير المؤمنين بلغ منا أمر ما بلغ منا مثله في جاهلية ولا إسلام قال من بلغ ذاك منكم قال غلام نصراني من بني تغلب قال ما حاجتك فيه؟ قال لسائه قال ذاك لك.وكان النعمان ذا منزلة من معاوية [!] وكان معاوية يقول يا معشر الأنصار تستبطئونني وما صحبني منكم إلا النعمان بن بشيروقد رأيتُم ما صنعت به وكان ولاه الكوفة وأكرمه فأخبر الأخطل فصار إلى يزيد فدخل يزيد إلى أبيه فقال يا أمير المؤمنين هجَوْني وذكر وك فجعلت له ذمتك وذمتي على أن رد عني فقال معاوية للنعمان: لا سبيل إلى ذمة أبي خالد.

وفي البيان والتبيين أنقال أبو عبيدة قال أبو الوجيه حدثتي الفرزدق قال كنا في ضيافة مُعاوية بن أبي سُغْيان ومعنا كعب بن جعيل التغلبي فقال له يزيد إن ابن حسان يريد عبد الرحمن قد فَصَحَنا فاهْجُ الأنصار قال أرادي أنت إلى الإشراك بعد الإسلام؟ لا أهجو قوماً نصروا رسول الله ولكنّي أدللك على غُلام منا نصراني كان لسانه لسان ثور يعني الأخطل!

قلتُ:هذا مبلغُهم من العلم، يمتنعُ كغبُ بن جعيل من هجاء الأنصار لكنّه يدلّ يزيد بن معاوية على من يهجوهم وينسى أنّ الدّالّ على الشّرّ كفاعله.وربّ عذر أقبح من ذنب.

و فيه (ج1ص158): لمّا اجتمع الناس وقامت الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة قام رجلٌ بُقالُ له يزيد بن المقنع فاخترط من سيفه شبراً ثمّ قال هذا أمير المؤمنين وأشار بيده الى معاوية فإن مات فهذا وأشار بيده إلى سيفه فقال مُعاوية أنت سيد الخطباء . اهـ

البيان والتبيين للجاحظ ج1ص103

وفيه أيضناً :ووفد ابن أبي محجن على مُعاوية فقام خطيباً فأحسن فحسدَه مُعاوية وأراد أن يُوقعَه فقال له أنت الذي أوصاك أبوك بقوله:

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروّى عظامي بعد موتي عروقُها ولا تدفنني في الفلاة فإنّني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقُها قال بل أنا الذي يقول أبي :

لا تسأل النّاس ما مالي وكثرتُه وسائل النّاسَ ما جُودي وما خُلُقي أعطي الحسامَ غداة الرّوع حصتَه وعامل الرّمح أرويه من العلق وأطعنُ الطّعنة النّجلاء عن عرض وأكتم السرّ فيه ضربةُ العنق ويعلمُ النّاسُ أنّي من سراتهم إذا سما بصر الرّعديد بالفَرق

فقال له مُعاويَة أحسنتَ والله يا ابنَ أبي محْجن وأمر له بصلَة وجائزَة(اهــ).

وفي البيان والتبيين ج1ص131 انظر مُعاوية الى النخار بن أوس العذري الخطيب الناسب في عباءة في ناحية من مجلسه فأنكره وأنكر مكانه زراية منه عليه فقال من هذا فقال النخار يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تُكلمك بن فيها.

وفي روضة العقلاء لابن حبّان ج1ص19:أخبرنا عمرو بن محمّد الأنصاري حدّثنا المدايني قال قال معاوية بن أبي سُفيان لرجل من العرب عُمّر دهراً أخبرني بأحسن شيء رأيتَه قال عَلْلُ طُلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الأخرة(اهـ).

ا المستطرف في كلُّ فن مستظرف ج1ص131

و لا شك أنّ مُعاويّة فهمَ فحوى الخطاب، فإنّ العقل شيء والشّيطَنة شيء آخر.

\*\*\*

### 6 \_ مُعاوية وإبطال الحدود:

قال ابن كثير <sup>1</sup>:وقال القاضي الماورديّ في الأحكام السلطانيّة:وحُكي أنّ مُعاويّة أنّى بلصوص فقطعَهم حتّى بقى واحد من بينهم،فقال :

يميني أميرَ المؤمنين أعيدُها \* بعفوك أن تلقى مكانا يَشينُها يدي كانت الحسناء لو تمّ سترُها \* ولا تعدمُ الحسناءُ عيباً يشيئها فلا خير في الدّنيا وكانت حبيبةً \* إذا ما شمالي فارقتها يمينُها

فقال مُعاوِية: كيف أصنع بك ؟ قد قطعنا أصحابَك ؟ فقالت أمّ السارق : يا أمير المؤمنين ! اجعلْها في ذُنُوبك التي تتوب منها . فخلّى سبيلَه ، فكان أولّ حدّ تُرك في الإسلام.اهـ

أقولُ:وما جاء في آخر كلام القاضي الماوردي ليس محلً تسليم،فإن حدوداً أخرى تُركَتُ قبل ذلك على عهد أبي بكر وعمر وعثمان،فقد ترك أبوبكر إقامة الحد على خالد بن الوليد في قضية مالك بن نويرة بعد أن قال عمر لخالد ما قال،وترك عُمر إقامة الحد على المغيرة بن شعبة،وترك عثمان إقامة الحد على عبيد الله بن عمربن الخطاب.قال ابن سعد 2: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثتي محمد بن عبد الله عن الزُّهْري قال لما استُخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا في قتل هذا الذي فتق في الذين ما فتق

ا البداية والنهاية ـــ ابن كثير ـــ ج 8 ص 145

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى ــ محمد بن سعد ج 5 ص17

فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجّعون عثمان على قتله وقال جلّ النّاس أبعد الله الهرمزان وجُفينة يُريدون يُتبعون عبيد الله أباه فكثر ذلك القول فقال عمروين العاص يا أمير المؤمنين إنّ هذا الأمرَقة كانَ قبلَ أنْ يكونَ لك سلطان على النّاس فأعُرض عنه فتفرق النّاس عن كلام عمروبن العاص. أخبرنا محمد بن عُمرقال فحدثني ابن جريج أنّ عُثمان استشار المسلمين فأجمعوا على ديتهما ولا يُقتل بهما عبيد الله بن عمر وكانا قد أسلما وفرض لهُما عُمر وكان علي بن أبي طالب لما بُويع له أراد قتلَ عبيد الله بن عمر فهرب منه إلى مُعاوية بن أبي طالب لما بُويع له أراد قتلَ عبيد الله بن عمر فهرب منه إلى مُعاوية بن أبي سنفيان فلم يزل معه فقتل بصفين (اهـ).

وهذه القصة قد تضمنت ما تضمنت إذا تجرد المُطلع عليها من التعصب، فإنّه يذكر فيها أن المسلمين أجمعوا على ديتهما وألا يُقتل بهما عبيد الله بن عمر فهل دخل علي بن أبي طالب في هذا الإجماع؟! أم أنّهم لا يعدّونه من المسلمين؟! وكيف يكون ذلك وابن سعد نفسه بذكر في طبقاته ما يلي أ: أخبرنا محمد بن عمر قال حدّثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال قال علي لعبيد الله بن عمر ما ذنّب بننت أبي لُولُوَة حين قتلتَها قال فكان رأي علي حين استشاره عثمان ورأي الأكابر من أصحاب النبي على قتله لكن عمرو بن العاص كلم عثمان حتى تركه فكان علي يقول لو قلت القضية نتعلق بعد من حدود الله وعبيد الله بن عمر قد قتل على الظن لا قلت القضية نتعلق بعد من حدود الله وعبيد الله بن عمر قد قتل على الظن لا عثمان على موقف الأكابر من الحق شيئاً أوقد رجَح رأي عمروبن العاص عند عثمان على موقف الأكابر من الصحابة لأن المهم عنده أن يفتتح عهد حكمه بعلفية ولوعلى حساب الحدود الشرعية وقد أنزل الله حكم القصاص واختلق بعلوية ولوعلى حساب الحدود الشرعية وقد أنزل الله حكم القصاص واختلق

أ الطبقات الكبرى ــ محمد بن سعد ج5ص 16

عمرُوبن العاص حكماً من عنده خاتبعة عثمانُ وترك حكم الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ولا يصح اجتهاد في حدود الله وحتى على فرض شيء من ذلك فليس عمرُوبن العاص من أهل الاجتهاد. والعجيب أنّ ابن سعد بذكر في الصقحة التي قبلها لا يذكر ما يلي : أخبرنا محمد بن عمر [..] عن أبي وجزة عن أبيه قال رأيت عبيد الله يومئذ وإنه لَبناصي عثمان وإنّ عثمان لَيقول قاتلك الله قتلت رجلاً يصلّي وصبيّة صغيرة وآخر من ذمّة النبيّ صد شعه بدرة ما في الحق تركك قال فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه ولكن عرفت أن عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلفّته عن رأيه.

### 7\_ مُعاوية والصلاة:

قال الشوكاني 2 بروى الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يُكبّر في الخفض والرّفع، فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار بيا معاوية نقصت الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر (اه). 3

ا الطبقات الكبرى ج5 ص 16

² نيل الأوطارـــ الشوكاني ــ ج 2 ص217

وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم.

أقول: رواية الشافعي في كتاب المسند بإسنادين، وهما كما يلي 1: (1) أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثتى عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أنّ معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يُكبّر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا حفضت وإذا رفعت ؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذى عابوا عليه. (2) أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول.

قال الشّوكانيّ <sup>2</sup>:وروى الطّبريّ عن أبي هُريْرَة أنّ أول مَن ترك التّكبير مُعاوية ، وروى أبوعبيد أنّ أول من تركه زياد وهذه الرّوايات غير متنافية ، لأنّ زياداً تركه بترك عُثمان ، وقد حمل ، لأنّ زياداً تركه بترك عُثمان ، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ،وحكى الطّحاويّ أنّ بني أميّة كانوا يتركون التّكبير في الخفض دون الرّفع وما هذه بأول سُنة تركوها . اهـ

قال: [باب جهر الإمام بالتكبيرليسمع من خلفه وتبليغ الغيرله عند الحاجة] 3: عن سعيد بن الحرث قال : صلّى بنا أبُوسَعبد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السّجود، وحين سجد، وحين رفع ، وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت النّبي صلى الله عيه وآنه وسلم رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال، وقد كان

كتاب المسند الإمام الشافعي ص 37 دار الكتب العلمية بيروت

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نيل الأوطارج 2*ص* 266

<sup>3</sup> نيل الأوطار ـ الشُوكانيّ ـ ج 2ص 269

مَرُوان وسائر بني أُميّة يسرّون به[ا]،ولهذا اختلف النّاس لمّا صلّى أبو سعيد هذه الصّلاة فقام على المنبر فقال:إنّي والله ما أبالي اختلفت صلائكم أم لمّ تختلف إنّي رأيت النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم هكذا يصلّي.وقد عرفتَ ممّا سلف أنّ أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمانُ،ثمّ مُعاوية،ثمّ زياد،ثمّ سائريني أُميّة (اهـ).

قال الشُّوكانيُّ أُ وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال:أولُ من بدأ بالخُطبة يوم العيد قبل الصلاة مَرْ وَ انْ ، وقيل : أُولُ مَن فعلَ ذلك مُعاوية ، حكاه القاضي عياض و أخرجَه الشَّافعيُّ عن ابن عبَّاس بلفظ "حتى قدم مُعاوية فقدم الخطبة ".ورواه عبدُ الرِّزَاق عن الزُّهْرِيِّ بلفظ " أوِّلُ مَن أحدثُ الخُطبةَ قبلَ الصَّلاة في العيد مُعاويَةُ ".وقيل:أولَ مَن فعلَ ذلك زيادُ بالبصرة في خلافة مُعاوية،حكاه القاضى عياض أيضاً وروى ابن المُنذرعن ابن سيرين أنّ أولَ مَن فعلَ ذلك زيادُ بالبصرة قال:ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثرَى مرو ان، لأن كلاً من مَرْوانَ وزياد كانَ عاملاً لمُعاوبة ، فيُحمّل على أنّه ابتدأ ذلك وتنعَهُ عُمالُه . قال العراقيّ: الصّوابُ أنّ أولَ مَن فعلَهُ مَرُّو إنّ بالمدينة في خلافة مُعاوية،كما ثبتً ذلك في الصنحيحين عن أبي سعيد الخدريّ.قال:ولم يصبح فعله عن أحد من الصَّحابة، لا عُمَرولا عثمان ولا مُعاويّة ولا ابن الزّبير (انتهي).وقد عرفتَ صحّة بعض ذلك فالمصير إلى الجمع أولى.وقد اختلف في صحّة صلاة العيدين مع تقدّم الخطبة، ففي مُختصر المزنيّ عن الشافعيّ ما يدلّ على عدم الاعتداد بها.وكذا قال النوويُّ في شرح المهذَّب إنَّ ظاهرَ نصَّ الشافعيُّ أنَّه لا يعندُ بها قال وهو الصنواب(اهـــ).

ا نيل الأوطار ج3 مس 363

و في التاريخ الكبير [...]عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان الله سعت أبى أن مُعاوية صلّى بهم فقام في الرّكعتين فسبّح الناس فأبى أن يجلس حتى جلس للتسليم فسجد سجدتين ثم قال رأيت النبيّ من شعب رسم فعل هذا وقال لي ابن أبى مريم أخبرنا يحبى بن أيوب أخبرنا ابن عجلان سمع محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه - بهذا وقال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف عن أبيه - بهذا (اهـ). وفيه أيضاً 2: [..] عن إياس بن ابى رملة الشامي قال سمعت مُعاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت العيد مع النبيّ من الله عنه رسنم والجمعة (اهـ).

قال الشوكاني في نيل الأوطار ج 2 ص 266 : وروى الطّبريّ عن أبي هُريْرَة أنّ أوّل من ترك التّكبير مُعاوية ، وروى أبو عبيد أنّ أول من تركه زياد وهذه الرّوايات غير متنافية ، لأنّ زيادا تركه بترك مُعاوية ، وكان مُعاوية تركه بترك عثمان ، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء،وحكى الطّحاويّ أنّ بني أميّة كانوا يتركون التّكبير في الخفض دون الرّفع ، وما هذه بأول سُنة تركوها .

أَقُولَ : وعُثْمَانَ تَرَكَهُ بِتَرْكُ مَن؟!

وفي اعلام الموقعين ج3ص147 :

الوجه الخمسون أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وأن يُزاد فيه ما ليس منه. قال السائب بن يزيد صليت الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلمّا دخل مُعاوية أرسل إلى ققال لاتعد لما فعلت إذا صليت الجُمعة

التاريخ الكبير ــ البخاري ــ جاص263

<sup>2</sup> التاريخ الكبير \_ البخاري \_ ج اص 438

فلا تَصلُها بصلاة حتّى تتكلّم أو تخرج فإن النّبيّ منه لله عنه رسنم أمر بذلك ألاّ تُوصل الصّلاة حتى يتكلّم أو يخرج.اهـــ

أقول: إذا كان لا يجوز وصل الجمعة بصلاة أخرى قبل الخروج من المسجد، ومُعاويَة نفسه يروي ذلك، فكيف سمح لنفسه هو أن يقدّمَ الجمعةَ ويصلّيَها يومَ الأربعاء والقرآن الكريم يقول "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة "؟!

### 8 ـ موقف مُعاوية من السنّة:

قال ابن قيم الجوزية أنروى ابن وهب أخبرني سُفْيان بن عيبنة عن عمر بن سعيد أخي سُفْيان بن عيبنة عن عمر بن سعيد أخي سُفْيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية قال ابن الأشرف عند مُعاوية فقال ابن يامين كان قتله غدراً فقال محمد بن مسلمة يا مُعاوية: أَبُغَدَّرُ عندك النّبي من الله عنه سنه ولا تُتكر ، والله لا يُظلّني وإيّاك سقف بيت أبداً ولا يخلو لي دمُ هذا إلا قتلته (أهـ).

وقال ابن عقيل<sup>2</sup>: أخرج ابن عساكر والحسن بن سُقْيان وابن مُنْدة عن محمد بن كعب القرظيّ قال : غزا عبدالرّحمن بن سهل الأنصاريّ في زمن عثمان ومُعاويّة أمير على الشّام فمرّت به روايا خمر للمَنْ هي؟ لمُعاويّة كما يدلّ عليه السّياق وصر ح به البعض للتُحمل فقام إليها عبدالرّحمن برمّحه فبقر كلّ راوية منها فناوشه غلمانه حتى بلغ شأنه مُعاوية فقال دَعُوهُ

الحكام أهل النَّمَة ـ ابن قيم الجوزية ـ ج3ص 1448

<sup>2</sup> النصائح الكافية- محمد بن عقيل الشافعي \_ ص 123

فإنّه شيخٌ قد ذهب عقله فقال كذب والله ما ذهب عقلي ولكن النّبي ملى الله عليه وآله نهانا أن ندخله بطوننا وأسقيتنا وأحلف بالله لئن بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من النّبي صلى الله عليه وآله الأبقرن بطنه أو الأموتن دُونَه (اهـ)1.

أقول: إنّ أعجبَ ما في هذا هُوأنَ مُعاوية نفسه يَرُوي في الخمر. قال ابن القيّم 2: في سنن ابن ماجه أيضا عن يعلى بن شدّاد بن أوس قال: سمعت مُعاوية يقول سمعت النبيّ من الله عنه رسم يقول كلُ مُسكر حَرام على كلّ مؤمن قال ابن ماجه وهذا حديث العراقيين .

وفي صحيح البخاري 4: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزّهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهوعنده في وفد من قريش أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنّه سيكون ملك من قَحطَان فغضب معاوية فقام فأننى على الله بما هو أهله ثمّ قال أمّا بعد فإنّه بلغني أنّ رجالاً منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله تعالى ولا تؤثر عن النبي منى الله عنه رسم فأولئك جُهالُكم فإيّاكم والأماني التي تُضل أهلها فإني سمعت النبيّ صلى الله عليه وانه يقول إنّ هذا الأمر في قريش لا يُعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين(اه) ولايخفى ما في هذا من تهمة معاوية

الحديث موجود أيضاً في الإصابة \_ ابن حجر \_ ج4ص313

² حاشية ابن القيّم ــ ج10 ص86

<sup>3</sup> المستطرف ج2ص62

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> صحيح البخاري ج3من128 الحديث رقم ( 3309) دار ابن كثير بيروت 1409 تحقيق دمصطفى ديب البغا

للصّحابة بوضّع الأحاديث، لأنّها إذا لم تكن في كتاب الله و لا تُؤثرُ عَن النّبيّ صلى الله عليه وآله فمن أين جاءت؟أ

وعن يعلى بن أُميّة أن طُفتُ مع عُمر فلمّا بلغنا الركن الغربيّ الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك فقلت ألا تستلم فقال ألم تطُف مع النّبيّ من الدين الغربيّين قال لا النّبيّ من الدين الغربيّين قال لا قال أليس لك فيه أسوة حسنة قلت بلى قال فانفذ عنك قال وجعل مُعاويّة يستلم الأركان كلّها فقال له ابن عبّاس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن النّبيّ من الله عنه رسم فقال مُعاويّة ليس شيء من اللبيت مهجورا فقال ابن عبّاس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال مُعاويّة صدقت.

### وفي موطإ مالك ج 2 ص 861 :

حدّثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول:قضى عُمر بن الخطّاب في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أبى سُفيان في الأضراس بخمسة أبعرة ، خمسة أبعرة . قال سعيد بن المسيّب: فالدّية تنقص في قضاء عُمر بن الخطاب وتزيد في قضاء مُعاوية. فلو كنتُ أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين. فتلك الدّية سواء وكلّ مجتهد مأجور! ( اهـ).

### 9 ـ استلحاق زياد:

ومن أعمال مُعاوية التي خالف بها القرآن والسنّة علانية ،ما أقدم عليه في شأن زياد بن عببد ومات ولم يتراجع عن ذلك ولا ندم عنه. قال ابن

أ اعلام الموقمين ــ ابن قيم الجوزية ــ ج2ص293

خَلْدُون 1: ثُمَّ استعمل عليّ زياداً على فارس فضبطَها وكتب إليه مُعاوية يتهدده ويعرض له بولادة أبى سُفيان إيّاه فقام في النّاس فقال عجباً لمُعاوية يخوقني دين ابن عمّ الرّسول في المهاجرين والأنصار وكتب إليه عليّ إنّي وليتك وأنا أراك أهلا وقد كان من أبي سُفيان فلتة من آمال الباطل وكذب النّفس لا توجب ميراثا ولا نسبا ومُعاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فاحذر ثمّ احذر والسّلام (اهـ).

ولا يختلفُ اثنان في أنّ سورة الأحزاب أبطلت التبنّي، وأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال بصريح العبارة بما لا يحتملُ النَّأُويل " الولد للفر اش و للعاهر الحجر"، ووردت عنه صلى الله عليه وآله أحاديث بخصوص هذا الباب تقطع الطّريق على كل مُتأول مُتنطّع، فمن ذلك ما في سنن ابن ماجه2:حدّثنا أبو بشر [..]عن سعيد بن جبير ،عن ابن عبّاس، قال:قال النّبيّ منى الله عليه ومنم " من انتسب إلى غير أبيه،أو توليّ غير مَوَ اليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاس أجمعين " (اهـ.). وفيه أيُّضا 3: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شببة حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ،عن شهر بن حوشب،عن عبد الرّحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة أنّ النّبيّ مني الله عبه رس خطبهم وهو على راحلته وإنّ راحلتُه لتقصعُ بجرتها وإنّ لغَّامُها ليسيلُ بين كنفيَّ ، قال " إنَّ الله قسمَ لكلُّ وارث نصيبَه من الميراث،فلا يجوزُ لوارث وصيّة.الولدُ للفراش وللعاهر الحجرُ . ومَن ادّعي إلى غير أبيه،أوْ تُولِّي غير مو اليه، فعليه لعنه الله و الملائكة والنَّاس أجمعين. لا يُقبل منه صرف أ و لا عدل " (أو قال:عدل و لا صرف) (انتهى).

اً تاریخ ابن خَلْدُون ج3 ص7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابن ماجة ج 2 ص 870 الحديث رقم 2609 :

<sup>3</sup> سنن ابن ماجة ج 2 ص 905 الحديث رقم 2712

ولا يخفى أنّ ذيلَ هذا الحديث ينطبقُ على زياد بن أبيه، وإنما حملَه على ذلك معاوية فهُو شريكُه في اللّغن، وهذا أمرّ يتحاشاه المحدثون وكتّاب النّراجم والسنّير ويتجنّبُون النّطرّقُ إليه لما يلزّمهم من ترتيب الآثار والحُكم على معاوية بمايستحقّ.

# $^{1}$ وفي سنن أبي داود

وفيه سنن أبي داوود أيضاً 2: عن أنس بن مالك، قال: سمعت النبي منى الله عنول: (من ادّعي إلى غير مَواليه فعليه لعنة الله المنتابعة إلى يوم القيامة) (انتهى).

وفي سنن الترمذي 3: ...التّيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال : من زعم أنّ عندنا شيئا نقرؤه إلاّ كتاب الله وهذه الصحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب،وقال فيها: (قال النّبيّ من الدراحات فقد كذب،وقال فيها: (قال النّبيّ من الدراحات فقد كذب،وقال فيها: (قال النّبيّ من الدراحات فقد كذب،وقال المنابقة الم

اً سنن أبي داود السجستاني ج 1ص 451و 452

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن ابي داوود اينضا ج 2 ص 502

<sup>3</sup> سنن الترمذي ج 3ص 297

حرم ما بين عير إلى ثور افمن أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الا يقبلُ الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلاً اومن اذعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الا يُقبل منه صرف ولا عدل الافتها المسلمين واحدة يسعى بها أذناهم (انتهى).

وبعدَ هذا فَهلْ كانَ للقُرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف حُرْمَةٌ عند مُعاوِيَة؟!

إنّ معاوية يتحدى حكماً شرعياً معلوماً بالضرورة نزل بخصوصه قرآن يُتلى، ولا خلاف في كُفر مَن أنكر حُكماً معلوما بالضرورة طائعاً غير مُكْرَه، لكن حينما يتعلق الأمر برجُل كان الآمر النّاهي في زمانه، تتفتح أبواب التّأويل والمعاذير ويصبح مُنكر المعلوم من الدين بالضرورة من الذين رسه عيه ورضوا عنه!

قال ابن خَلْدُون [ج 3 ص 8 ]:

وكان عبد الله بن عامر يبغض زياداً وقال يوماً لبعض أصحابه من عبد القيس: ابن سميّة يقبّح آثاري ويعترض عمّالي لقد هممت بقسامة من قُريش أن أبا سنفيان لم يَرَ سميّة فأخبر زيادُ بذلك فأخبر به معاوية فأمر حاجبه أن يردّه من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد فركب معه فأدخله على معاوية فلما رآه قام من مجلسه ودخل إلى بينته فقال يزيد نقعد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن عامر فيما كان منه من القول وقال إني لا أتكثر بزياد من قلّة ولا أتعزز به من ذلّة ولكن عرفت حق الله فوضعتُه موضعَه فخرج ابن عامر وبرضي له معاوية!!اهـ

وهذا شيء يهتر له ابن خَلْدُون طرباً، غير عابئ بما وراءه من انتهاك لحرمة الشريعة واستخفاف بمبلغها الذي لعن من اذعى لغير أبيه على أن عبد الله بن عامر ليس أول من ساء زياداً في نسبه المُقترَى، فإن يزيد بن معاوية نفسه كان يحط من شأنه ويُذكره شؤمه بمحضر أبيه ؛ فقد ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أن زياداً قدم على معاوية بهدايا فيها سقط جوهر، فأعجب به معاوية، فقال زياد: دوخت لك العراق، جبيتُ لك برها، ووجهت إليك بحرها؛ فقال يزيد: إن تفعل ذلك يازياد فإنا نقاناك من ثقيف إلى قُريش،ومن القلّم إلى المنابر،ومن عُبيد إلى حرب بن أمية. فقال معاوية: حسبك فداك أبوك(اه). قلت : هذا جزاء من اذعى إلى غير أبيه،بل هذا أول أثار اللعن وإن الحر الأبي شريف النفس ليفضل الموت على أن يسمع مثل ما سمع زياد من يزيد بمخضر معاوية. وما قيمة حرب بن أمية حتى يفخر به يزيد وأبوه؟إن هو إلا أحد فُرُوع الشّجرة الملعونة في القرآن لو كان زياد ممن يقعة في الدين أو ألقى السمع وهو شهيد.

وفي الموطأ أيضاً (ج 2 ص 872 ):

حدثنى يحيى عن مالك ،أنّه بلغه أنّ مَرْوان بن الحكم كتب إلى مُعاويّة بن أبى سُفيان يذكر أنّه أتى بسكران قد قَتل رجلاً. فكتب إليه مُعاويّة : أن اقْتله به (اهـ).

أقولُ: لماذا يسألُ مَرُوان مُعاويةَ وعندَه في المدينة سيّدا شباب أهّل الجنّة أو أحدُهما إنْ كانت الواقعة بعد سنة50، وعبد الله بن عبّاس حبر الأمّة الفقيه في الدّين ؟!

قال الشُّوكانيِّ في نيل الأوطار ج 2ص 118:

وعن مُعاوية قال: قُلت لأم حبيبة : هل كان يصلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الثّوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلاّ الترمذي (اهـ).

قلت : لقد كان بإمكان مُعاوية أن يكلّف غيره ليسأل هذا السوّال، فإن الحياء يمنع الرّجل أن يتطرق إلى مثل هذه العبارات مع أخته \_ التي هي نفس الوقت أمّه إن كان من المؤمنين \_ .لكن يبدو أنّه ليس لآل أميّة نصيب من الحياء، والحياء من الإيمان ولايُقال ههنا إنّه لا حياء في المسائل الشرعية فإنّ المقصود من ذلك هو ألاّ يمنع الحياء الرّجل أو المرأة من السوال لا أن يهتك ما بينه وبين أقاربه من الأدب الحشمة، والعُرف والوجدان يشهدان بذلك.

### 10 ــ مُعاوية والحديث النّبوي :

لمُعاوية مع الحديث النبوي قصة يجهلُها كثير من أبناء المسلمين وخصوصاً منهم الذين لم يلتحقوا بالمدارس لأسباب الاستعماروغيرها.وقد ساعد على استمرار خفائها كون أئمة المساجد لا يتطرقون إلى ذلك من قريب أوبعيد.وقد حاولت هُنا أن أثير النقطة لدى من يبحث عن الحقيقة،وعليه أن يطلب التقصيل في مظانه،وبالله التوفيق.والأمر يدور بين اتجاهين مهمين تفرعت عنهما كثير من المصائب التي استغصت على علماء الحديث والرجال،ولا زالت آثار ذلك إلى يومنا يستغلها المستشرقون والمُغرضُون والعلمانيون ومن جمعهم الحقد على الإسلام وإن اختلفت أهواؤهم ومبانيهم.يتجلّى الاتجاه الأول في تبني الدولة منع رواية لحاديث

فضائل أهل البيت عليهم السلام كما يتجلّى الثاني في تشجيع اختلاق أحاديث فضائل لكلّ من عادى أهل البيت النبويّ وخالفهم وأساء إليهم .قال ابن أبي الحديد أوذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافيّ رحمه الله تعالى – وكان من المتحقّين بمُوالاة عليّ عليه السلام،والمبالغين في تفضيله،وإن كان القول بالتفضيل عامّاً شائعاً في البغداديّين من أصحابنا كافة،إلا أنّ أبا جعفر أشدُهم في ذلك قولاً،وأخلصهم فيه اعتقاداً – أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من الصحابة الطّعن فيه والبراءة منه،وجعل لهم على ذلك جعلاً يُرغب في مثله، فاختلقوا الطّعن فيه والبراءة منه،وجعل لهم على ذلك جعلاً يُرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه،منهم أبو هُريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ، ومن التَابعين عروة بن الزبير (اهـ).

ويعد أنْ أحكم معاوية ما يُريد، وضمنَ أحاديثَ من رُواتها أبوهريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، راح يَحُوط إنجازَه بما يُوحي للبُسطاء بتشدُّده في مسألة الحديث ، ويُصورُه بمنزلة الحَريص على حديث النبي صلى الله عليه و آنه من الزيادة والنقصان! أورد الذّهبيّ ما يلي2:[..] ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال بلغني أنّ مُعاوية كان يقول عليكم من الحديث بما كان في عهد عُمر فإنّه كان قد أخاف النّاس في الحديث عن النّبيّ من الله عنه وبنه (اهـ).

ولوأنّ معاوية قال عليكم من الحديث بما كان في عهد النبيّ صلى الله عبه و الله الله عبه و الله عبه و الله عبد و الله عبد عمر نفسه في حديث المتعنين أنّ عهد ه غير عهد النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقد قال "متعتان كانتا على

أ شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد \_ ج 4 ص 63

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تذكرة الحفاظ ــ الذهبي ــ ج 1 ص7

عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما "أ،فإمّا أن تكون الأحاديث زادت عمّا كانت عليه زمان النبيّ صلى الله عليه وآله وإمّا أن تكون قد نقصت وفي كلْتَا الحالتين بلاء عظيم أمّا القول أنّها لم تزد ولم تتقص فمدفوع بأحاديث صحيحة ووقائع تاريخيّة لا يدفعها إلا مكابر. والمقصود في هذا البحث المختصر الإشارة إلى ذلك لا التقصيل فيه فإذا كان الصحابة جميعهم عدولاً فلماذا يخص عهد عمر دُون غيره؟! وكيف صار عهد عمر مُقدّماً على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله ؟!

#### 11- مُعاوية والغدر:

قال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير 3: وبلّ على هذا قولُه تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه }. واستُدلّ عليه بحديث مُعاوية ، فإنّه كان بينه وبين الرّوم عهد فكان يُشيرنحُو بلادهم كأنّه يقول:حتّى نفي بالعهد ثمّ نغير عليهم يعنى أنّ العهد كان إلى مدّة، ففي آخر المُدّة سار إليهم ليقرب منهم حتّى يُغير عليهم مع انقضاء

<sup>156</sup> الحديث في السنن الكبرى للبيهةي ج7م206 ومسند أحمد ج1م26وعلل الدارقطني ج2م20 وميز ان الاعتدال ج3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قال جابر فيما رواه مسلم في صحيحه ج 4 ص 38: تمتمنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما المركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الا رجمته بالحجارة \*والعبارة المسطر تحتها تتضمن أمراً خطيرا، لأنها تعارض حديث \* حلال محمد حلال المحيوم القيامة.. \* ولأن الله تمالى كان يحلّ لرسوله ولمن يأتمّ به.

<sup>3</sup> السير الكبير محمد بن الحسن ج 1ص 265

المُدَة.قال: وإذا شيخٌ يقول:الله أكبر! وفاء لا غنر، وفاء لا غنر . وكان هذا الشيخ عَمرو بن عنبسة السلّميّ.تبيّن له بما قال أنّ في صنعه معنى الغنر، لأنّهم لا يعلمون أنّه يننو منهم يُريد غارتهم وإنّما يظنّون أنّه يننو منهم للأمان.فقال مُعاويّة ما قولك وفاء لا غنر؟ قال سمعتُ النّبيّ صنر لله عنه رسنم يقول:أيمًا رجّل بينه وبين قوم عهد فلا يحلّن عقدة ولا يشدّها حتّى يمضي أمدها وينبذ إليهم على سواء (اهـ).

قال الشّيبانيّ 1: وقد حُكي أنّ مثل هذه الحادثة وقع في زمن مُعاوية. وكان الذي يسعى في طلب الأمان للجماعة قد آذي المسلمين. فقال مُعاوِيَة رضي ه عه: اللَّهِمِّ أغفلُه عن نفسه. فطلب الأمانَ لقومه وأهله ولم يذكر نفسه بشيء. فأخذ وقتل. ثمّ الإنسان في مثل هذه الحالة قد يسعى في استنقاذ أهله منْ غير أن يقصدُ نفسه بذلك[!] إمّا الانقطاع طمعه بأنّه لا يؤمن إن طلبَ ذلك لنفسه،أو لأنه مل من نفسه لفرط الضَّجَر. فباعتبار المقصود الدَّليل مشترك، وباعتبار اللَّفظ لا ذكر له (اهـ). هذا كلامُ الفقيه الكبير صاحب أبي حنيفةَ موقد كنتُ أودُ ألاّ أعلَقَ هُنا بشيء وأنْ أدعَ الأمرَ للقارئ يحكَمُ بما يراهُ فالقضيّة فقهيّة بالدّرجة الأولى،ومداهب الفقه مُتشعّبة الكن ضميري لم يُطاوعُني في غض الطرف عن الحبلة التي بمارسُها السُّنانيِّ وأضرائه باسْم الإسْلام منْ أجْل نَبْريرعمل مُعاويةَ وأمثاله؛ فهل يُعقَل أنْ يَسْعَى رَجُلٌ في فَكَاك أَهَّله وَقَوْمه وَلا يَعْني بذلك نفْسَهُ مَعَهُمْ وَنَحْنُ نَرَى في زَمَاننا هذا مُفُوَّضِين وسُفَرَاء ومُمَثَّلِين يَدْخُلُون في مُفَاوضِات تَخُصُّ شَعوبَهم وَلَوْ ذَكَرَ أحدُهُم بُوجُوب دُخُوله في ما يَتَفَاوَضُون في شأنه لاسْتَهْجَنَه العُقلاءُ ونُسَبُوهُ إلى الحَمَاقَة. فهل كان النّبي صلى الله عليه وآله بُمضي قولَ الشّبيانيّ

أ السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني ج 1 ص 326

هذا يُصوب ما أقدمَ عليه مُعاويةُ؟ أيسوغُ في عقل مَن يَخافُ اللهَ تعالى أنْ يُبنَى الفقه على الحيلة والمكر ليتلقّف المُستشرقُون والعلْمانيُونَ نتائج ذلك ويحتجُوا بها على المسلمين؟!

نعم ، حينما يحكم الطُلقاء باسم الأنبياء تستباحُ الدّماءُ المعصومةُ ونتتهك الحرُماتُ وتُضيَّعُ الحقوقُ ، وليس الرّوميُ السّاعي في الأمان لقومه في القصة السّابقة أعظم حُرمة من حجر بن عدي وعمرو بن الحمق ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة، وقد غدر بهم معاوية جميعاً ولم يرقب فيهم إلا ولا ذمة أبن مثل هذه الأعمال تؤكّد في نظري صحة ما ذهب اليه الحماني الكُوفي بحي بن عبد الحميد من أن معاوية " مات على غير ملة الإسلام ".

# وقال ابن حجر العسقلاني $^{1}$ :

ثمّ كان من مسير مُعاوية بن أبي سُفيان إلى مصر لمّا أراد المسير إلى صفين فرأى ألا يترك أهل مصر مع ابن أبي حديقة خلقه فسار إليهم في عسكر كثيف فخرج إليهم ابن أبي حديقة في أهل مصر فمنعُوه من دُخول الفُسطاط فأرسل إليهم إنا لا نُريدُ قتالَ أَحَد وإنّما نطلبُ قَتَلَة عُمان فدار الكلامُ بينهم في المُوادعة واستخلف ابن أبي حديقة على مصر الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف وخرج مع جماعة منهم عبد الرّحمن بن عديس وكنانة بن بشر وأبو شمربن أبرهة بن الصباح فلما بلغوا به غدر بهم عسكر مُعاوية وسجنوهم إلى أن قُتلوا بعد ذلك (اهد). قال بعده: قال أبو أحمد الحاكم خدع مُعاوية محمد بن أبي حديقة حتى خرج إلى العريش قال أبو أحمد الحاكم خدع مُعاوية محمد بن أبي حديقة حتى خرج إلى العريش

الإصابة \_ ابن حجر العسفلاني \_ ج 6 ص 10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي ممن بايع تحت الشجرة.

في ثلاثين نفسا فحاصره ونصب عليه المنجنيق حتى نزل على صلّح فحُبس ثمّ قُتل(اهـــ).

قلتُ بيدخُلُ في الغذرنكُثُ العُهود وجُحودُها، وقد ثبت أنّ معاوية قال في الكوفة بعد صلح الحسن "كلّ شرط شرطته للحسن فتحت قدّمي هاتين". وقد قال النبي صلى الله عليه وآله أنامن خرج من الطّاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهليّة ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أويدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذى عهد عهده فليس منى ولست منه "(اهـ). وقد فعلها معاوية جميعاً، فقاتل بغير حق إمام الأمة وغدر بكثير من الصحابة والتابعين، وأثار العصبية بين العدنانية والقحطانية وأشعل نيران الفتتة بشتى الوسائل لا يستثني من ذلك شعر الشعراء ووضع الأحاديث. فينطبق عليه قوله من اله عهد اله".

أصحيح مسلم - ج 6 ص 21/20 حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير (يعنى ابن حازم) حدثنا غيلان لبن جرير عن ابي قيس بن رياح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من خرج...الحديث

الفصل الحادي عشر

المدافعون عن معاوية

#### المدافعون عن معاوية:

1- ابن خَلْدُون <sup>1</sup>

قال ابن خَلْدُون في تاريخه<sup>2</sup>:

" فإيّاك أن تظنّ بمُعاوية رس الله على الله على ذلك من يزيد فإنه أعدل من ذلك و أفضل الله عنه و هو أقلّ دلك و أفضل الله عنه و هو أقل من ذلك وكانت مذاهبهم فيه مختلفة الله عدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف المحتلف الم

أقال العقاد: [ ...فالدولة الأموية في الأندلس أنشأت للشرق الإسلاميّ تاريخًا لم يكتبه مؤرخوه ولا يكتبونــــه على هذا النحو لو أنهم كتبوه،وجاءت تلك الدولة الأندلسية بمؤرخين من الأعلام ينصبون الميـــزان راجحـــا لكل سيرة أموية لا يقصدونها بالمحاباة ولكنهم لا يستطيعون أن يقصدوها بالنقد والملامة لأنهم مسصروفون بهواهم عن هذا الطريق. من هؤلاء اناس في طبقة ابن خَلْدُونن بضع معاوية في ميز انه فيكاد يحسب بقيــة الخلفاء الراشدين ويتمحل المعاذير لمه في إسناد ولاية العهد إليه مع فسوقه وخلل سياسسته وكراهسة النساس لحكمه حتى من أبناء قومه ولا يهولن قارئ التاريخ اسم ابن خُلُدُون فيذكر ، وينسى الحقائق البديهية التي لا تكلفه اكثر من نظرة مستقيمة إلى الواقع العيسر لكل ناظر في تواريخ الخلفاء الراشدين وتاريخ معاوية.فــــا في وسع ابن خَلْدُون ان يخرج من هذه التواريخ بمشابهة بعيدة تجمع بسين معاويسة والسصدّيق والفساروق وعثمان وعلى في مسلك من مسالك الدين أو الدنيا وفي حالة من أحوال الحكم أو المعيشة، وإنه لفي وسمع كل قارئ أن يجد المشابهات الكثيرة التي تجمع بين معاوية ومروان وعبد الملك ومسليمان و هـشاء، فـــلا يفترقون إلا بالدرجة والمقدار،أو بالتقديم والتأخير.وإذا كان هذا شأن ابن خَلْدُون ، فقل ما شئت فــــي مـــــائر المؤرخين وسائر المستمعين للتواريخ، من مشارقة شهدوا زمان الدولة ومشارقة لم يشهدوه، ومن مغاربة عاشوا في ظل تلك الدولة، وتعلقت أقدارهم بأقدارها،وأيقنوا أنهم لا ينقصون منهــا شــينا ثــم يــستطيعون تعويضه من الأندلس بما يغنيهم عنه، وما زال العهد بالمنبت عن أرومته أن يلصق بها أشدَ مسن لـصوق القائمين عليها.] موسوعة أعمال عباس محمود العقاد/المجلد الرابع ص325\_326/دار الكتاب اللبنانيي 2 تاریخ ابن خَلْدُون ج1ص212

من أجل ذلك، كما فعل الحُسين وعبدُ الله بن الزَبير بن المعها ومن اتَبعهما في ذلك، ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجزعن الوفاء به الأنَّ شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أُميّة وجمهُ ورأهل الحل والعقد من فريش وتتبع عصبية مضر أجمع وهي أعظمُ من كل شوكة ولا تُطاقُ مُقاومتُهم فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدُعاء بهدايته والراحة منه وهذا كان شأن جمهُ ور المُسلمين والكل مُجتهدون ولا يُنكر على أحد من الفريقين، فَمقاصدُهم في البر وتَحري الحق معروفة ، وفقنا الله للاقتداء بهم (اهـ).

وقد استجيبت دعوة ابن خَلْدُون ووفق للاقتداء بمُعاوية ويزيد فمات يبْغضُ أهلَ البيت عبه سنه ويعظّم بني أميّة ويترضّى عمن لَعنَهُ النبيّ سه سه عبه اله ويبغض مَن يحبّه رسول الله صلى الله عبه وآله فهنيئاً له ما اختار! ويبدُو لي مُهماً أن تُقدَّمَ نُبذة عن حياة وشخصيّة ابن خَلْدُون قبل مُناقشة كلامه ومواقفه حتى لا يكُون في الحديث عنه غُبن لَه ولقارئ الكريم أن يدقق في التناسب بين الشّخصية والمواقف ليُحدّد مدى توافق ذلك أ استبعاده . قال الشّوكاني 1:

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الرحيم ولي الدّين الإشبيلي الأصل التونسي ثُمّ القاهري المالكي المعروف بابن خلْدُون.ولاد في أول رمضان سنة 732 الثنين وشلائين وسبعمائة بتُونس وحفظ القرآن والشاطبيتين ومُختصر ابن الحاجب الفرعي والتسهيل في النّحو وتفقّه بجماعة من أهل بلده وسمع الحديث هنالك وقرأ في كثير من الفنون ومهر في جميع ذلك لاسيما الأنب

ا البدر الطالع الشُوكانيّ ــ ج1ص337

وفن الكتابة .ثم توجّه في سنة 753 إلى فاس فوقع بين يدى سلطانها ثمّ امتُحن واعتَقل نحو عامين ثم ولي كتابة السر وكذا النّظر في المظالم ثم دخل الأندلسَ فقدمَ غرناطةَ في أوائل ربيع الأول سنة764 وتلقَّاه سلطانها ابن الأحمر عند قُدومه ونظمَه في أهل مجلسه وكان رسوله إلى عظيم الفرنج بإشبيلية فقام بالأمر الذي ندب إليه ثمّ توجّه في سنة766الي بجاية ففوض إليه صاحبُها تدبير مملكته مدّة ثمّ استأذن في الحجّ فأذن له فقدم التيار المصرية في ذي القعدة سنة784 فحجّ ثم عاد الى مصر فتلقّاه أهلُها وأكرمُوه وأكثرُوا من مُلازَمته والتودّد إليه وتصدّرَ للإقراء في الجامع الأزْهر مُدّةً ثم قرّرهُ الظَّاهر برقوق في قضاء المالكيّة بالدّيار المصريّة في جمادي الآخرة سنة 786 وفتك بكثير من الموقعين وصار يعزّر بالصَّفْع ويُسمّيه الزّج فإذا غضب على إنسان قال زجّوه فيُصفّع حتّى تحمرً رقبته! وعُزل ثُمّ أُعيد وتكرّر له ذلك حتّى مات قاضياً فجأةً في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة808 ثمان وثمان مائة وذفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر. ودخل مع العسكر في أيّام انفصاله عن القضاء لقتال تيمور فقَدّر اجتماعه به وخادعه وخلص منه بعد أن أكرمه وزوده.قال بعض من ترجمه إنه كان في بعض ولاياته يُكثر من سماع المُطْرِبَات ومُعاشَرة الأحداث[!] وقال آخر كان فصيحاً مفوها جميل الصنورة حسن العشرة إذا كان معزُولاً فأمّا إذا ولمي فلا يُعاشَر بل ينبغي أن لا يُرى وقال ابنُ الخطيب إنه رجلٌ فاضلٌ جمُّ الفَضائل رفيعُ القدر أصيلُ المَجْد وَقُورُ المجلس عالى الهمَّة قوي الجأش مُتقدّمٌ في فنون عَقْلَيَة ونقَلْيَة مُتعدَّدُ المَزايا شديدُ البحث كثيرُ الحفظ صحيحُ التَصورُر بارعُ الخطِّ حسنُ العشرة وأثنى عليه المَقْريزيِّ وكان الحافظُ أبو الحسن الهيثميُّ يُبالغُ في الغُضِّ منه قال الحافظُ ابنُ حَجر فلمَّا سألتُه عن سنب ذلك ذكرَ لي أنَّه بلغه أنَّه قال في الحسين السَبط رض الله عنه إنَّه قَتْلَ بسيف جدَّه ثُمَّ

أردف ذلك بلعن ابن خَلْدُون وسبه وهُو يبكى. قال ابن حجر لم تُوجَد هذه الكلمةَ في التَّاريخ الموجُود الآن وكأنَّه كان ذكَّرها في النَّسْخة التي رجعَ عنْها قال والعجب أنّ صاحبنا المقريزيّ كان يُعرطُ في تعظيم ابن خَلْدُون لكونه كان يجْزُمُ بصحّة نسَب بني عُبيد الذين كانوا خلفاءَ بمصر ويُخالف غير مُ في ذلك ويدفعُ ما نُقلَ عن الأئمة من الطّعن في نسبهم ويقول إنّما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي وكان المقريزيُّ ينتمي إلى الفاطميين كما سبق فأحب ابنَ خَلْدُون لكونه أُنْبتَ نسبَهم وجهلَ مُرادَ ابن خَلْدُون فإنه كان الأندرافه عن العلويَّة يُنْبِتُ نسبَة العُبيديِّين إليهم لما اشْتهرَ منْ سُوء مُعتقدهم وكون بعضهم نُسبَ إلى الزُّنْدقَة وادّعاء الإلهيّة كالحاكم فكأنَّهُ أرادَ أنْ يجعلُ ذلك ذريعة إلى الطَّعْن ؟هكذا حكاهُ السّخاويّ عن ابن حجر والله أعلم بالحقيقة. وإذا صحَّ صدور تلك الكلمة عن صاحب التَّرجمة فهُوَ ممَّن أضلَّه الله على علم وقد صنَّف تاريخاً كبيراً في سبِّع مجلَّدات ضخمة أبانَ فيها عن فصاحة وبراعة وكانَ لا يتزيّى بزيّ القصاة بل مستمرّ على زيّ بلاده وله نظم حسن فمنه :أسرفن في هجري وفي تعذيبي \* \* وأطلن موقف عبرتي ونحيبي وأبين يوم البين وقفة ساعة \*\* لوداع مشغوف الفؤاد كثيب وترجمه ابن عمّار أحدُ من أخَّد عنه فقال:الأستاذُ المنوَّهُ بلسانه سيفً المُحاضرَة كانَ يسلُك في إقرَائه للأُصول مسلَك الأقْدَمين كالغزاليّ والفخر الرَّازيُّ مع الإنكار على الطَّريقة المتأخَّرة التي أحدثُها طلبةَ العَجَم ومَنْ تَبعهم من النَّوغُل في المُشاحَّة اللَّفظيَّة والتَّسلسل في الحدِّيّة والرّسميَّة اللَّتيْن أثار هُما العَضُدُ وأتباعُه في الحواشي عليه وينهي النَّاقلَ غُضون إقرائه عن شيء من العقضد وأتباعُه في الحواشي هذه الكُتب مُستنداً إلى أنّ طريقة الأقدمين من العرب والعجم وكتبهم في هذا الفنّ على خلاف ذلك وأنّ اختصار الكُتب في كلُّ فنَّ والتَقيُّدَ بالأَلْفاظ على طريقة العضد وغير ه من مُحدَثَات المُتأخّرين والعلمُ وراءَ ذلك كلُّه قال وله

من المؤلّفات غير الانشاءات النّثُريّة والشّغريّة التي هي كالسّحر التّاريخُ العظيمُ المترجّمُ بالعبّر في تاريخ المُلوك والأُمَم والبَربَر حَوَتْ مُقدّمتُه جميعَ العلوم(انتهى).

ثُمَّ إنَّه بِكادُ ينفر دُ بطريقَته في النَّر ضنَّى عن الصَّحابة، وكأنَّما يستكثرُ في آل النبي صنى الله عليه والهالترضيّ فضلاً عن الصلاة، وأنا موردٌ هنا بعض ما يتجلَّى فيه ذلك كي لا تغيبَ البينة. قال ابن خُلْدُون في تاريخه [ ج 2 ص 328]:وبنو ربيعة بن عبد شمس منهم عتبة وشبية ابنا ربيعة ومن عُتبة ابنه الوليدُ وقَتل يومَ بدر كافراً وأبو حُذيفة صحابيٌ وهُوَ مولى سالم قَتلَ يوم اليمامة وهند بنتُ عتبةً أمّ مُعاوية رضي الله عنها (اهـ) فانظُر اللي قوله عن أبي حذيفة " قَتْلُ يوم اليَمامَة "دونَ أن يترضتي عنه، علما أنَ الذين قُتلوا يومَ اليمامَة شُهداء في ظاهر أمرهم الأنهم كانوا بُحاربُون مُسيِّلمةَ الكذَّاب وجُنودَه ولا خلافَ بين المُسلمين في كُفر مُسيلمةً وأنّ مُحارَبتَه جهادٌ صحيحٌ وانظُرْ كَيْفَ يَترضَّى عن آكلة الأكْباد صاحبَة الرَّاية ذات الأمر المشهور،ويكفي لتَحقُّق ذلك منها مُطالعة أشعار حسان بن ثابت التي كانَ يهجُو بها المُشركينَ ذبًّا عن رسول الله صلى الله عليه وآله،فإنَّها مشحونةٌ بالحَديث عن رُسُوخ هنَّد بنْت عُتبة في الفُجُور ؛ولو كانَ حسّانُ مُتّهماً لَها في ما ذَكَر لمَا أَقرَّهُ النّبيّ صلى الله عليه وآله عليه؛ ثُمَّ إنَّه ساوَى بين سيَّدة نساء العالمين سلام الله عليها وبين أكلة الأكبَاد وهذا ممَّا يُؤذي قلبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله والذين يُؤذُون رسول الله لهم عذاب أليم.

وقال في [ج2ص328]: أبو العاصى بن الربيع بن عبد العزى صهر النبي وكانت له منها أمامة تزوّجها علي بعد فاطمة رض اله منها "(اهـ) وأنت ترى أنه ترضي عن أبي العاص بن أنه ترضي عن أبي العاص بن الربيع وكان بامكانه أن يضعَ ميم الجَمْع فتكون (هُمًا) ،ولكن يَبْدُو

أنّ لابْن خَلْدُون هوى في مَن يبغض عليّاً وآل بيت النبيّ مدى الله عهد الدومن تتبّع أسلوبه ونسَق كَلامِه لم يخف عانِه ما ذكرت فإنّه في تاريخه كثير".

ثمّ يقولُ في ذكْربني أُميّة الأكْبَرفي نفس الصقحة: " وأبو سُفيان بن حرب بن أُميّة وأبناؤه مُعاوية أمير المؤمنين ويزيدُ وحنظلةُ وعْتبة وأمُّ حبيبة أمّ المُؤمنين "(اهس). فَهُوَ لا يشكُ في أنّ مُعاوية خليفة شرعيًّ وأمير المُؤمنين، وموقف النبيّ صلى الله عنه وآله مِنْ مُعاوية معلُومٌ، والأحاديثُ في ذلك لا تخفّى على المنصفين، من بينها أنّ معاوية يَمُوتُ على غيرملة الإسلام أعلى أنّ ابن خلْدُون نفسه يذكر مُعاوية بن أبي سنفيان فيما بعد في المولَّقة قلُوبهم، والمؤمن لا يحتاج إلى ذلك، ولكن ما يضرُ ابن خلْدُون أن يَرد تلك الموضع أخرى وَهُوَ الذي شكك تلك المهدي عليه السلام الذي تسالم عليه أهل القبلة.

لقد كانَ ابنُ خَلْدُون مُعجَباً ببني أُميّة، مُبالغاً في مديحهم بما ليس فيهم، ميّالاً اليهم، غالياً في تَمْجيدهم مع كلّ ما صدر منهم في حقّ أهل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله ، وهذا كاف لتصنيفه ضمن النواصب الكبار . وقد ثبت أنّ النبيّ

الحديث رواه البلاذري بسندين في ترجمة معاوية من كتاب أنساب الاشراف: ج 2 السورق / 7 / أ / من مخطوطة تركيا - قال : حدثني عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أدم عن شريك عمن ليث عمن طاووس : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي . قال إ عبد الله ] : وتركت أبسي يلمبس ثيابه فغشيت أن يطلع فطلع معاوية . وحدثني إسحاق قال :حدثنا عبد الرزاق بن همام أنبانا معمر عمن السن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . الذي الرقابة امتدت اليه وتلاعبت بالمغردات وقد تتاول القضية الحافظ أحمد بن الصديق المغربي وقال من بين ما قال : ومن أعجب ما تسمعه أن هذا الحديث خرجه كثير من الحفاظ في مصنفاتهم ومعاجمهم المشهورة ولكنهم يقولون : فطلع رجل و لا يصرحون باسم اللعين معاوية منتراً عليه وعلى مذاهبهم الضلالية في النصب وهضم حقوق أل البيت ولو

صلى الله عليه وآله قال: إن أشد قومنا لنا بُغضاً بنُو أُميّة وبنُو مخْزُوم أ.ومع ذلك لا يتورَعُ ابنُ خَلْنُون عن مديحهم والمبالغة فيه ومن أمثلة ذلك قوله 2: واستعمل يزيد بن أبى سُعْيان على الشّام وطال أمد والآيته إلى أن هلك في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة فولّى مكانه أخاه مُعاوية وأقرّه عثمانُ من بعد عُمر فاتصلت رياستهم على قُريش في الإسلام برياستهم قبيل الفتح التي لم تحلُ صبغتُها والا يُنسَى عهدُها أيّامَ شُخِلَ بنُو هاشم بأمر النّبوة ونبذُوا النّبيا من أيديهم بما اعتاضُوا عنها من مباشرة الوحْي وشرَف القرب من الله برسُوله وما زال النّاسُ يَعْرفُون ذلك لبنى أُميّة وانظُر مقالة حَنظلة بن زياد الكانب لمحمد بن أبي بكر إن هذا الأمر إن صارَ إلى التّغالُب غلبك عليه بنو عبد مناف (اهـ).

ولكنّ هذا القول من ابن خَلْدُون يردّه قول على بن أبي طالب عليه السلام في كتابه الى مُعاوية كما في نهج البلاغةج3 ص11 تحت رقم10: " وَمَتّى كُنتُمْ يا مُعاويّة ساسةَ الرّعيّة وولاةَ أمْر الأمّة ؟ بغيْر قَدَم سابق ولا شُرَف باسق ونعوذُ بالله من لُزُوم سَوَابق الشّقاء وأُحَذِّرُكَ أَنْ تكونَ مُتمادياً في عرّة الأُمْنيّة مختلف العلانية والسّريرة (اهـ).

ونحنُ مهما اعتبرنا ثقافة ابن خَلْدُون ومنزلتَه العلميّة فإنّه ليس بوسعنا أن نُقتم كلامه على كلام على بن أبي طالب عليه السلام، لا من جهة كون علي صحابياً مُشاهداً للأحداث بنفسه معايناً لتقاصيلها فَحَسْب، بل لأنَّ بيْن أيينا أحاديث نبويّة تُقصي ابن خَلْدُون وتُثبت كلام على عليه السلام منها حديث "على مع الحق والحق مع على يدور معه حيث دار " وحديث " أنا

اً رواه الحاكم في المُستَدرك ج4 ص 534

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاریخ ابن خَلَثُون ج 3 ص 3

مدينة العلم وعلى بايها"، وأمثال هذه الأحاديث تحعل علياً عليه السلام حاكماً على أقوال الأخرين وأفكارهم مُصحَحاً الأخطائهم. وعليه تكونُ دعوى ابن خُلْدُون باطلة لا تصلُّح للاستدلال الكنَّها تُساعدُ على بَيان ومعرفة حقيقة ابن خَلْدُون من جهة ميله إلى بنى أمية وانحرافه عن أهل البيت عليهم السّلام.ومن حقّنا أن نعجب من كلام ابن خَلْدُون حين يقول: " وما زال النّاس يعرفون ذلك لبني أُميَّة "! فإن كان ابن خَلْدُون بقصد بالنَّاس " الأُمَّة " و " الرَّعيَّة " فإنّ استفهام على عليه السلام السَّابق اسْتَنْكَاريٌّ يُفيدُ النَّفْيَ.ثُمَّ إنّ ذلك لمْ يَخْرُجْ منْ بَني هاشم قبل السقيفة بتوارثوه كابراً عن كابر2 وإن كان يقصد ما بعد السَّقيفة فإنَّها ليست قيادة شرعيّة لأنَّها لم تخلُ من المُؤامَرات والمكر ، والوحيدُ الذي سعت اليه الخلافةُ ولم يسنعَ النِّها هُو على بن أبي طالب عليه السلام، فإنّ النَّاسِ هجمُوا عليه في بينته يُريدونَه للبينعة، ولم يقبل بادئ الأمر ،و حينُما أصر وا عليه أشار إلى المسجد وقال قولتَه الشهيرة التي لا تزال تؤرَّقُ أصحابَ الكواليس والسقائف: "إنّ بيعة مثَّلي لا تكُون سرّاً "! وقد تخلُّف عن بيعته مَنْ تخلُّف من أهل الأهواء والمطامع فلم يكره منهم أحداً ولا هدَّدَ بتَحْرِيقِ النُّبُوتِ عليْهِم بالنَّارِ على أنَّ المُتخلَّفين عن بيْعَته نَدمُوا في أوَاخِر أَيَّام حيَاتَهِم ألاَّ يكُونُوا حَارَبُوا مَعَه الفَئةَ البَّاغِيةَ وَلاتَ حَينَ مَنْدَم.

ويُدافع ابنُ خَلْدُون عن مُعاوية في كُلّ المَواقف، ويتَخذُ مِنْ تصنويب أَقُوَاله وأفعَاله ديناً يَدينُ به،وينسبُ تخميناته وما تُوسُوسُ به نفسه إلى الإسلام، ومن ذلك قوله في المقدمة ج1ص203: " ولما لقي مُعاوية عُمربن

أخذا الحديث حديث شكك في صحته النواصب ورد عليهم الحافظ أحمد بن الصديق المغربي وفند مزاعمهم في كتابه " فتح الملك العلى بصحة باب مدينة العلم على "

أ فضل بني هاشم على سائر العرب قبل الإسلام معلوم، وقد ذكرت أمثلة لذلك في كتاب " قراءة في سلوك الصحابة ".

الخطاب رض الله عند قُدومه إلى الشّام في أبّهة الملك وزيّه من العديد والعدّة استنكر ذلك وقال أكسرويّة يا مُعاويّة ! فقال يا أمير المؤمنين إنّا في تغر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة فسكت ولم يخطّنه لمّا احتج عليه بمقصد من مقاصد الحقّ والدّين. فلو كان القصدُ رفض المثلك من أصله لم يُقنعه الجوابُ في تلك الكسرويّة وانتحالها بل كان يحرّض على خروجه عنهما بالجُملة وإنّما أراد عُمَر بالكسرويّة ما كان عليه أهل فارس في مُلكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سُبّله والغفلة عن الله وأجابة مُعاويّة بأنَّ القصد بذلك ليس كسرويّة فارس وباطلهم وإنّما قصدُه الله وجة الله فسكت " (اهـ).

زعم ابن خلَّدُون أن مُعاوية أراد بالأبّهة وجة الله تعالى، وهذا كلام لا يقولُه من يعرف حُرْمة وجه الله تعالى، فإن الأبّهة غير الزينة ، وإنّما هي سيرة الفراعنة والمستكبرين والزينة نفسها منها محمود ومنها منموم وعلى فرض صحة ما رامة ابن خلَّدُون ، فإنّ الذي يُريد وجة الله تعالى يريده في كلّ الأحوال ، فهل تتقف أعمال مُعاوية وجرائمه مع إرادة وجه الله تعالى ؟ أم أن ابن خلَّدُون بذر الرماد في العيون اوهل عزب عن ابن خلَّدُون أن مُعاوية لعنه النبي صلى الله عيه وآنه وقال: إذا رأيتم مُعاوية على منبري فاقتلوه ؟! وكيف يأم النبي صلى الله عليه وآنه وقال: إذا رأيتم مُعاوية على منبري فاقتلوه ؟! وكيف يأم النبي صلى الله عليه وآنه وقال ربيل يريد وجه الله تعالى؟

على أنَّ مُعاوية في كلامه هذا مُجَانب للصواب، لأنَه فيما بعدُ صالَحَ ملكَ الروم ليتفرَّغَ لحرب علي بن أبي طالب عليه السلام، فأين المباهاة التي ذكر لعَمر؟ ؟ وهل يجوز في الإسلام مصالحة الكفّار للتّفرَّغ لمحاربة المسلمين؟! وهل يكون من ابتغاء وجه الله تعالى أن يصالح الكفّار ليحارب المسلمين؟!

وقال في ج2 ص181: وجاء الأشترُ فنزل على صاحب الخَراج بالقَلْزَم فماتَ هنالك وقيلَ إنْ مُعاويَةَ بعث إلى صاحب القَلْزَم فسمَّه على أنْ يُسقط عنه الخراجَ وهذا بعيد !(اهم).

ولا أدري لم يكون هذا بعيدا بعد أن قتل مُعاويَة بالسمَ الحسنَ بن عليَ عليهما السّلام وسعدَ بن أبي وقاص ؟ أيكون الأشتر أعزَّ منهُما أم أنّ مُعاويَة توقّف فجأة عن الاغتيال بالسّمَ؟

إِنَّ ابنَ خَلْدُون بقوله هذا من دُون تقديم دليل يُؤكِّدُ أَنَّهُ من أرباب التحكُم الذين لا يلتَفتُون اللي ما يُخالفُ مَبانيَهم ، وما الذين لا يلتَفتُون اللي ما يُخالفُ مَبانيَهم ، وما ذلك إلا نتيجة هوَى بني أُميّة .وينسى ابنُ خَلْدُون أُويتَنَاسى أَنَ معاوية نفسه كان يقول "إِنَّ شه جنودا منها العسل "، وينسى أو يتَنَاسى المؤرّخين وأربابَ التراجم الذين ذكروا أنّ معاوية سمَّ الأشتر على يد دهقان من الدهاقين وأظهر السرور حين بلغه موتُه ولوأنَّ ابنَ خلْدون ذكر سبب الاستبعاد حين قال " هذا بعيد " لكان في سعة من أمره ولَما وسع مُخالفه إلا أن يعذرَه في ما ذهب إليه الأنّ الباحث يصيب ويخطئ المكنّه رأى نفسته فوق تقديم الدليل وبيان وجه الاستبعاد ، ولؤً الشبعاد ولؤً أن يعذرَه وليان

# قال ابن خَلْدُون في مقدمته ج1 ص205:

ولما وقعت الفتنة بين علي ومُعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقُهم فيها الحقَّ والاجتهادَ ولم يكُونُوا في مُحاربتهم لغَرَضِ دُنْيُويِّ أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهَمُه مُتوهَم وينْزع إليه مُلحد[!] وإنّما اختلف اجتهادُهم في الحقّ وسفّه كلّ واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحقّ فاقتتلوا عليه وإن كان المصيب علياً فلم يكن مُعاوية قائماً فيها بقصد الباطل إنّما قصد الحقّ وأخطأ ، والكلُّ كانُوا في مقاصدهم على حقّ ثُمّ اقتضت طبيعة قصد الحقّ عليه على حق ثمّ اقتضت طبيعة

المُلْك الانفراذ بالمجد واستئثار الواحد به ولم يكن لمُعاوية أن يدفع عن نفسه وقومه [1] فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية ومن لم يكن على طريقة مُعاوية في اقتفاء الحق من اتباعهم فاعصوصبوا عليه واستمانوا دونه ولو حملهم مُعاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقعوا في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مُخالفة وقد كان عُمر بن عبد العزيز رصى شعه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر لو كان لي من الأمر شيء لوليتُه المخلفة ولو أراد أن يعهد إليه لفعل ولكنه كان يخشى من بني أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه فلا يقدران بُحول الأمر عنهم لئلا تقع الفرقة (اهـ).

يزعمُ ابنُ خَلْدُون أَنَ الذي يظنُّ من مُعاوية وحزبه طلبَ الغرض الدنيويَ وإيثارَ الباطل ملحدٌ اوبين أيدينا كثير من كلمات الصحابة تشهد على مُعاوية أنه نازَع عليًا عليه السلام ظُلماً وعلواً واستكباراً بغيرالحقَ، مستغلاً كثرة أعداء علي عه السلاء والنبي صلى الله عليه وآله نفسه شهدَ على مُعاوية وجماعته أنهم الفئةُ الباغيةُ بل إن مُعاوية (الحفيد) بن يزيد بن مُعاوية بن أبي سُفيان نفسه بشهد على جده أنه نازع الأمر أهله بغيرحق فهل يكون ابن خُلْدُون أَشدَ سُفيانية من حفيد مُعاوية؟ وهل يَرضي ابن خُلْدُون أن يكون السَحابة والتابعون في عداد المَلاحدة كَمَا هُوَ لازمُ كلامه؟! أوليس في محاولته نفي صفة البغي عن معاوية وجماعته تكذيب صريح للنبي صلى الله واله؟!

وقد شهد علي بن أبي طالب عبه اسلام على مُعاوية وأصحابه أنّهم ليسوا أهلَ دين ولا قرآن، وهوالذي صحبَهم صغاراً وكباراً فكانوا شر صغار وشرّ

الصواب : ولم يكن لمعاوية إلا أن يدفع عن نفسه وقومه

كبار ما آمنوا مُذْ كَفَرُوا فهل يكذّب ابنُ خُلْدُون عليّاً عليه السلام وقد قال النبيّ صلى الله عليه وآله " عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ يدور معه حيث دار "1? وكيف يطلب مُعاويّةُ الحقّ في مُخالفة عليّ عليه السلام والحقّ مع عليّ لا يُفارقه؟ وكيف يفارقُ عليّ الحقّ وهُو مع القرآن والقرآنُ معه ولن يفترقًا حتى يردا على النبيّ صلى الله عليه وآنه الحوفض؟! ولم لا يعتمدُ ابنُ خُلْدُون شهادة مُعاويّة على نفسه أنّه قاتلَ أهلَ العراق ليتأمر عليهم لاغير، وزعم أنّ الله آتاه ذلك اقال ابن كثير في البداية والنهاية أوقال يعقوب بن سُفيان : حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور قالا:حدّثنا أبو مُعاويّة بالنخيلة - يعني خارج الكوفة - الجُمعة في الضّحى ثمّ خطبنا فقال:ما قاتلتُكم بالنخيلة - يعني خارج الكوفة - الجُمعة في الضّحى ثمّ خطبنا فقال:ما قاتلتُكم بالمُعاورة ولا لتحجّوا ولا لتُركّوا افد عرفّتُ أنكم نفعلون ذلك لتصوموا ولا لتُصلوموا ولا لتُحرّا ولا لتحجّوا ولا لله ذلك وأنتم كارهُون "(اهد).

فهذا معاوية يُقرُ أنَّه حارب ليتأمر ، والعبارة واضحة وضوح الشمس، وابنُ خَلْدُون يَفي ذلك ويدفعُه مُكابرة فهل يُعتبر الذي يُقاتلُ المسلمين ليتأمر عليهم مجتهداً ؟ وهل هُو من العقل والدين أن يُقدَمَ اجتهادُ ابن خَلْدُون بشأن مُعاوية على نفسه؟!

يقول ابن خَلْدُون بعد ذلك: [ ثم اقتضت طبيعة المُلْك الانفرادَ بالمجد واستئثار الواحد به] ونحن نسائل ابنَ خَلْدُون عن طبيعة المُلك كما يسميها فنقول له: هذه الطبيعة التي ذكرتَها هل هي تخضع لمعايير وقيم أخلاقية

أ هذا الحديث نفى ابن تيمية في منهاج السنة أن يكون رواه أحد بسند صحيح أو ضعيف، والحال أنه ورد
 في عشرين مصدرا من أهم المصادر عند المسلمين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والواقع يشهد
 لعلي عليه السلام أنه كان دائما مع الحق.

² البداية والنهاية ج 8 ص 140 دار إحياء التراث العربي 1408 هـ ]:

إسلاميّة أمْ أَنها فَوضى وهَمجيّة لا يحكُمها إلا القوّة والعناد؟ فإن كانت طبيعة الملْك محكومة بقيم إسلاميّة فأين هذه القيّم في سلُوك معاويّة؟ ولماذا بقخر بقي يلاحق عليّا عبه سعم بالسبّ واللّعن والشّتم بعد شهادته؟ ولماذا يفخر بنقضه العهد حين تلفظ بتلك العبارة المشوومة قائلاً: ألا وإنّ كلّ شرط شرطته للحسن تحت قدمي هاتين؟ألم يقل النبيّ صلى الله عليه وآله "المسلمون عند شروطهم " ؟ألم يقل القرآن الكريم " يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "؟ ألم يقل الله عليه و آله فيما رواه مسلم عن أبى هريرة أ " من خرج من الطّاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهليّة ومَن قاتل تخت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصرعصبة فقتل فقتلة ومَن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها جاهليّة ومَن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه "؟وهذه الأوصاف كلّها تنطبق على معاوية، فالنبيّ صلى الله عليه وآله يتبرّأ منه بمُقتَضَى قوله " فليس مني ولست منه ".

ولماذا يتحدّث ابنُ خَلْدُون عن المثلّف في الإسلام وقد علمَ أنَ النّبيّ من الله عبه وته لم يكنُ مَلكاً بل ذمّ ملوك بني أُميّة وسمّى حُكمَهم ملكاً عَضوضاً؟ لا شك أن ابن خَلْدُون لا يُقيم لكلام النّبيّ صلى الله عله وآله وزئاً إلاّ حين يُوافق هواه فكأنّه معنيّ بقول الله تعالى " أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون " 2.ونحنُ إنّما نعتمدُ قول من يستند إلى ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله في كلّ حال، لا في حال دون حال حسبما يقتضيه المزاج.

ا صحيح مسلم ج 6ص 20

<sup>2 [</sup>النور 50]

قال ابن خَلْدُون [ج1 ص206]: ولقد انفرد سليمان وأبوه داود ميرت ش عيما بمُلك بني اسر اثبل لما اقتضيتُه طبيعةً المُلك من الانفراد به وكانوا ما علمت من النبؤة والحق وكذلك عَهد مُعاوية إلى يزيد خوفاً من افتر أق الكلمة بما كانت بنو أُميّة لم يرضوا تسليم الأمر إلى مَن سواهم .فلو قد عَهدَ إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظنَّهم كان به صالحاً و لا يرتاب أحد في ذلك، و لا يظنّ بمُعاوية غيره فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق ، حاشا الله لمُعاوية من ذلك ؛ وكذلك كان مَرْ وانُ بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكاً لم يكن مذهبهم في المُلك مذهب أهل البطالة والبغي، إنَّما كانوا مُتَحَرِّين لمقاصد الحقِّ جهدَهُم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد، يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وماعلم السلُّف من أحوالهم ومقاصدهم فقد احتج مالك في الموطإ بعَمَل عبد الملك.وأمًا مَرْوان فكان من الطبقة الأولى من التَّابعين وعدالتُهُم معرُوفة ثمّ تدرّج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا من الدّين بالمكان الذي كانوا عليه وتوسطهم عمربن عبد العزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصنحابة جهده ولم يهمل (اهـ).

قلتُ: لا يتورَعُ ابنُ خُلْدُون أَنْ يشبّه مُعاوِيَةً بداوود عبه سعم ويزيدَ بنَ مُعاوِية بسليمانَ بن داوود عبه سعم،والله سائلُه عن هذا النَشْبيه الذي تشمئزُ لسماعه نفُوس المُؤمنين.وكيف يُشبّه صاحبُ القُرود والفُهود شاربُ الخمر المُعلنُ بذلك والمُجاهرُ بفُسوقه \_ كيفَ يُشبّهُ مَنْ هَذه حالُهُ \_ بسلّيْمَانَ الشّكُور؟!

ويجعلُ ابنُ خَلْدُون من احتجاج مالك في الموطّ بعمل عبد الملك بن مَرْوان دليلاً يتوقّع أن يتقبّلُه أولو الألباب،ومنّى نزلَ جبريلُ على مالك بن أنس حتّى تكون كُلُ أقواله وأفعاله وتقريراته محلّ قبول ؟ على أنّ لمُحمد بن إسحاق صاحب السنبرة أقوالاً في مالك بن أنس، لكن ابن خَلْدُون مالكي ولذلك فهُو يتصرف كما لو كان كلُ مَنْ عليها على مذهب مالك. ولمحمد بن إسحاق صاحب السنبرة كلام في مالك بن أنس وعلمه يحسن الاطلاع عليه.

على أنّ احتجاجَ مالك بعمل عبد الملك بن مَرْوان لا يُغني عن الأخير شيئاً ولا يرفَعُ لهُ هامةً،فقد غدَرَ عبدُ الملك غذرتَهُ المشْهُورةَ بعمرو بن سعيد الأشدق بعد أن أعطاه العُهُودَ والمَوَاثيقَ ثُمَّ ما لَبثُ أَنْ ذَبَحَهُ بيَده . أ

قال ابن خَلْدُون [جالص 210]: " ... لاسيما إذا كانت هناك داعية تدعُواليه من إيثار مصلحة أو توقعٌ مقسدة فتتقي الظنّة في ذلك رأساً كما وقع في عهد مُعاوية لابنه يزيد وإن كان فعلُ مُعاوية مع وفاق النّاس له حُجة في اللباب[!] والذي دعا مُعاوية لإيثارابنه يزيد بالعهد دونَ مَن سواهُ إنّما هو مُراعاهُ المَصلحة في اجتماع النّاس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أُميّة إذ بنو أُميّة يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع وإن كان لا يظن بمُعاوية غيرهذا فعدَالتُه وصحبتُه مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتُهم عنه دليلً على انتفاء الريب فيه فليسوا ممّن يأخذهم في الحق هوادة وليس مُعاوية دليلً على انتفاء الريب فيه فليسوا ممّن يأخذهم في الحق هوادة وليس مُعاوية

أنفاصيل المقصة ذكرها ابن كثير في تاريخه في أحداث سنة تسع وستين ( البداية والنهاية ج8ص 337 وما بعدها ــ دار إحياء التراث العربي ــ بيروت 1408 هــ ) وهي جديرة بالمطالعة ومن بين ما جاء فيها : " وقد كان عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إليّ بكتاب الأمان الذي كنت كتبته لمعرو ، فقالت : إني دفنته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند الله " .

ممن تأخذه العزّة في قبول الحق فإنهم كلهم أجلُ من ذلك وعدالتُهم مانعةً منه وفرار عبد الله بن عُمر من ذلك إنّما هو محمول على تورُّعه من الدُّخُول في شيء من الأُمُور مُباحاً كان أو محظوراً كما هو معروف عنه. ولم يبق في المُخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير[!] ونُدُور المُخالف معروف. ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد مُعاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أُميّة والسَقاح والمنصور والمهدي والرشيد.

قلت: أوّلاً المقد أساء ابنُ خلدون ودلس حين حصر خلاف يزيد بن معاوية في عبد الله بن الزبير، إذا فَلماذا قُتِلَ الحُسنِينُ بن علي عليهما السلام ولِمَ قُتِلَ أهلُ الحَرَّة بعده؟!

ثُمَّ، الايعجب القارئ لمثل هذه الأمور، فإن ابن خَلَدُون ينتمي إلى مدرسة تعمل بالمصالح المرسلة وسد الذرائع حتى مع توفّر النص الجليّ، وابن خَلْدُون بعباراته السابقة يتجاهل أحاديث النبيّ صلى الله عليه وآله في ما يخص تولية الرّجال والقضيّة تتعلّق بشأن المسلمين جميعا لا بولاية مدينة أو ناحيّة والذي يتفق مع ما يَميل إليه العقلاء على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم هو أن يكون على رأس الدولة من هو حريص على مصالحها وأمنها وأمانها وتيسير سبل النّجاة لها ولذك تراهم مدحُوا من حسنت سيرته في الرّعية وإن بعد العهد وذمُوا من أساء التصرف والمعاملة ولو كان ابن شيخ العشيرة وجلدًد عمر بن عبد العزيز رجلاً قال بحضرته عن يزيد بن معاوية المين المؤمنين "وأورد الزيعليّ في نصب الراية حديثاً في المعنى رواه الحاكم وغيره أفإذ كان عَمْر بن عبد العزيز يرى أنّ تسمية يزيد بن معاوية الحاكم وغيره أفيذا كان عَمْر بن عبد العزيز يرى أنّ تسمية يزيد بن معاوية الحاكم وغيره أفيذا كان عَمْر بن عبد العزيز يرى أنّ تسمية يزيد بن معاوية الحاكم وغيره أ

قال الزيملي (ت سنة 762) في نصب الراية ج 5 ص 37:

بأمير المؤمنين تستتوجبُ التَمزيرَ، وهُوَ مِنْ قَبيلَته وقَريبُ العهد به فينْبَغي على ابن خَلْدُون أن يُراعيَ ذلك وأمثالَه حين إصداره الأحكام، وليسَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز ممّن يُتّهم عند أهل السنّة والجماعة في معتقده وسلوكه وآرائه.

ولعمر بن الخطاب أيضاً كلام في هذا المعنى رواه ابن عساكر قال أنخبرنا أبو غالب بن البنا [..]عن عثمان بن مقسم قال قال المغيرة بن شُعبة لعُمر أَدُلُكَ على القوي الأمين قال بلى قال عبد الله بن عُمر قال ما أردت بقولك هذا والله لأن يموت فاكفنه بيدي أحب الي من أن أوليه وأنا أعلم أن في الناس من هو خير منه (اه) فعلى فرض ضعف الحديث الذي رواه الحاكم وغير وهاف لقول عُمر عند من إنتم به شأن وأي شأن او هوعند العامة

الحديث الثاني قال عليه السلام من قلَّد إنسانا عملاً وفي رعبته من هو أولى منه فقــد خــان الله ورســوله وجماعة المسلمين قلت روى من حديث ابن عباس ومن حديث حذيفة فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام عن حسين بن قيس الحربيّ عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم من استعمل رجلاً على عصابة وفي نلك العصابة من هو أرضي لله منه فقد خـــان الله ورســـولـه وجماعة المسلمين (انتهى) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه شيخنا شمس الدين السذهبي فسي مختصره وقال حسين بن قيس ضعيف (انتهى) قلت رواه بن عدي في الكامل وضعف حسين بن قيس عن عمر بن الخطاب (انتهى) وأخرجه الطبراني في معجمه عن حمزة النصيبيني عن عمرو بن دينار عن ابسن عباس قال قال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من تولِّي من أمر المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجلًا وهو يعلم أنَّ فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنَّة رسوله فقد خــان الله ورســوله وجماعــة المــملمين مختصر وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن إبراهيم بن زياد القرشي عن خصيف عن عكرمـــة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الطبراني قال الخطيب وإبراهيم بن زياد في حديثه نكرة وقـــال بـــن معـــين لا أعرفه (انتهى) وأما حديث حذيفة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو وائسل خالسد بسن محمسد البصري ثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا خلف بن خلف عن إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيّما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس وعلم أنّ في العشرة من هو أفضل منه فقد غشُّ الله ورسوله وجماعة المسلمين (انتهى)

ا تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر ــ ج 31 ص 178

(أهل السنّة والجماعة) قَطْعاً أفضلُ من مُعاوية بحيثُ لا وجة للمقايسة، وابنُه عبدُ الله بن عُمرَ أيضاً أفضلُ من يزيد بن مُعاوية بحيثُ لا سبيلَ إلى المقايسة ومع ذلك لم يرض عمر أن يولّي ابنّه مع وجود من هوخيرٌ منه ويلزم من هذا أن يُخطّئ ابن خَلْدُون الخليفة عُمرَ في فعله وموقفه لأنّه صوّب فعلَ معاوية ورأيه وهُوَ على نقيض ذلك نماماً.

قال ابن خُلدُون [ج1 ص 21]: ولا يُعابُ عليهم إيثارُ أبنائهم وإخوانهم وخروجُهم عن سُنن الخُلفاء الأربعة في ذلك فشأنهم غيرُ شأن أولئك الخُلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينياً فعند كل أحد وازغ من نفسه فعهدوا إلى من يَرتَضيه الدّينُ فقط وآثرُوه على غيره ووكلُوا كلّ من يسمو إلى ذلك إلى وازعه وأمّا من بعدهم من لدُن مُعاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غابتها من الملك والوازع الدّيني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني فلوعهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردّت ذلك العهد وانتقض أمره(اهه).

قلتُ:إِنَّ كلامَ ابن خَلْدُون ههنا خال من النَّفَس النَينيَ مع أنّه يتحدَثُ عن أمر دينيَ ما سُلَت السيوف لشيء مثل ما سُلَت له، فكأنك تستمعُ إلى أحد المستشرقين الذين يحللون ويوجّهون بهواهم غير متقيدين بأوامر ولاتواهي شرعية ويكفي أن يُسأل ابن خَلْدُون عن هذه العصبية هل هي محكومة بالإسلام أم هي حاكمة عليه ؟ فإن كانتُ محكومة بالإسلام فإنّه ليس لها أن ترد ما يرتضيه الإسلام، ولييس لها أن تقدّم المزاج والانتماء القبليَ على الانتماء الذينيَ . ولو كان ابن خَلْدُون يلتزمُ بكلام النبيَ ملى الله عليه واله لمَا

خطَت يمينُه ما سبق، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره! "من خرج من الطَاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهليّة ومن قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقُتل فقتلة جاهليّة ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ". وهذا الحديث صريح في نفي ما ذهب إليه ابن خَلْدُون في ترجيح ما ترتضيه العصبية، بل هو يجعلها من الجاهلية ومن مات في الذفاع عنها مات ميتة جاهلية!

قال ابن خُلْدُون في تاريخه [ج1ص213]: \* والأمر الثالث شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين فاعلم أنّ اختلافهم إنّما يقع في الأمور الذينية وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك المعتبرة والمجتهدون إذا اختلفوا فإن قلنا إنّ الحقّ في المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين ومن لم يصادفه فهو مخطئ فإنّ جهته لاتتعين بإجماع فيبقى الكلّ على احتمال الإصابة ولا يتعين المخطئ منها والتّاثيم مدفوع عن الكلّ إجماعاً وإنّ كلّ مجتهد مصيب فأحرى بنفي الخطإ والتّاثيم وغاية الخلاف الذي بين الصحابة والتّابعين أنّه خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية وهذا حكمه والذي وقع من ذلك في الإسلام إنما هو واقعة مسائل دينية ظنية وهذا حكمه والذي وقع من ذلك في الإسلام إنّما هو واقعة

المحديث رواه معلم (ج6ص20) و البضاري فسي صحيحه ج8ص88 و 105وفسي سنن النسائي ج7ص129 و مجمع الزوائد ج7ص219 وسنن السيوقسي ج8ص219 و مجمع الزوائد چ1ص297 و مجمع الزوائد چ1ص929 و مجمع الزوائد چ1ص929 و مجمع الزوائد حمد ج1ص929 و محمع الزوائد حص2ص97 و 8 و 123 و 123 و 125 و 1

على مع مُعاوية ومع الزبير وعائشة وطلحة وواقعة الحسين مع يزيد وواقعة ابن الزّبير مع عبد الملك فأما واقعة على فإن النّاس كانوا عند مقتل عثمان مفتر قين في الأمصار فلم يشهدُوا بيعة على والذين شهدُوا فمنهُم من بابع ا و منهم من توقّف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عُمر وأسامَة بْن زِيْد والمُغيرة بن شُعبة وعبد الله بن سلام وقُدامة بن مَظعون وأبي سعيد الخدري وكعب بن مالك والنّعمان بن بشير وحسّان بن ثابت ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبيد وأمثالهم من أكابر الصنحابة والذين كانوا في الأمصار عدلوا عن بيعته أيضا إلى الطُّلب بدم عثمان وتركوا الأمر فوضي حتى يكونَ شُورِي بين المُسلمين لمن يُولُونَه وظنُّوا يعليَ هوادةً في السَّكوت عن نصر عُثمان من قاتله لا في المُمَالاة عليه فحاشا شمن ذلك ولقد كان مُعاوِيَةً إذا صرَّحَ بمَلامَته إنَّما يُوجِّهُها عليه في سُكُوته فقط.ثمَّ اختلفوا بعد ذلك فرأى على أن بيعتُه قد انعقدت ولزمت من تأخّر عنها باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة دار النبيّ من الله عنه رسم ومَوْطن الصّحابة وأرجأ الأمر في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع النّاس واتفاق الكلمة فيتمكّن حينئذ من ذلك ورأى الآخرون أنّ بيعته لم تنعقد الافتراق الصحابة أهل الحلِّ والعقد بالآفاق ولم يحضر إلاَّ قليل ولا تكون البيعة إلاَّ باتَّفاق أهل الحلُّ والعقُّد ولا تلزم بعقد من تولاً ها من غير هم أو من القليل منهم وإن المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون أو لا بدم عثمان ثمّ بجتمعون على إمام وذهب إلى هذا مُعاوية وعمرُو بنُ العاص وأمُّ المؤمنين عائشةَ والزَّبيرُ وابنَه عبدُ الله وطلحةَ وابنَه محمد وسعد وسعيد والنعمان بن بشير ومُعاوية بن خديج ومن كان على رأيهم من الصّحابة الذين تخلّفوا عن بيعة على بالمدينة كما ذكرنا إلا أن أهل العصر الثَّاني من بعدهم اتَّفقوا على انعقاد بيعة على ولزومها للمسلمين أجمعين وتصويب رأيه فيما ذهب إليه وتعيين الخطإ من جهة مُعاويّة ومن

كان على رأيه وخصوصاً طلحة والزبير لانتقاضهما على على بعد البيعة له فيما نقل مع دفع التأثيم عن كلّ من الفريقين كالشأن في المجتهدين وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كما هو معروف ولقد سئل على رض الدعه عن قتلى الجمل وصفين فقال والذي نفسي بيده لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنّة يشير إلى الفريقين نقله الطبري وغيره. فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح في شيء من ذلك فهم من علمت وأقوالهم وأفعالهم إنما هي عن المستندات وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنّة إلا قولاً للمعتزلة فيمن قاتل علياً لم يلتفت إليه أحد من أهل الحق ولا عرج عليه. وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين في شأن الاختلاف في عثمان واختلاف الصتحابة من بعد وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الامة (اهد).

أقول:هذا كلام يفتقد إلى الصنواب،وهو بالوغظ أشبه منه بالتَحقيق التَاريخي وإلا فكيف يُقال إن الحق مُتعدّد بعد أن قال الله تعالى في القرآن الكريم "وماذا بعد الحق إلا الصلال"؟ وإذا كان أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة على ولزومها المسلمين أجمعين وتصويب رأيه فيما ذهب إليه وتعيين الخطإ من جهة مُعاوية ومن كان على رأيه وخصوصاً طلحة والزبير لانتقاضهما على على بعد البيعة له فيما نقل ، فما بال ابن خلّدُون يستمر في دفاعه عن مُعاوية في كلّ صغيرو كبير من جرائمه؟!

والذي يتمعن في كلام ابن خَلْدُون يِخْطُربباله أَنَ رِبَّ الصَحَابَة غيرُ رِبَ بقيّة العالَمين، فالقَثْلُ حرَمَهُ رِبُ العالمين، لكن حينما يُمارسُه الصَحَابة تتغيّر حقيقته فجأة ويصبح موضع اجتهاد القائل والمقتُول! وبنِعة السَقيفَة تتعقدُ برجُلين اثنين أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وهما لا يملكان أي تفويض أو وكَالَة من طَرف الآخرين، أما بيعة على عبه سعم التي اجتمع عليها المُهاجرُون والأنصارُ طائعينَ غيرَ مُكرَهين فيكفي أنْ يتخلَفَ عنها الطُلقاءُ وأشبَاه الطلقاء حتى تفقد شرعتِتها وتُصبح محلّ نظر! ويقولُ ابن خَلْدُون عن الذين قاتلوا عليّاً عبه سعم "وعدالتُهم مفروغٌ منها عند أهل السنّة إلا قولاً للمُعتزلة فيمن قاتل عليّاً لم يلتفت إليه أحد من أهل الحقّ ولا عرّج عليه" وهُو من أعلم الناس بالحديث الذي يقول فيه النّبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عبه سعم.

" سلْمُكَ سلْمي وحَرِبْكَ حَرْبي "أ، فهلْ يعني ابنُ خَلْدُون أنّ قول النبيّ صلى الله عليه والله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله

قال ابن خَلْدُون [ج1ص21]: واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعاً، وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل وهو مفقود في مسئلتنا، فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد بل هي من فعلاته المؤكّدة لفسقه والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد والصنحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضا واجتهاد! وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سمّاه بالعواصم والقواصم ما معناه "إن الحسين قتل بشرع جده " وهو غلط حملته عليه المغلة عن اشتراط الإمام العادل ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء .. اهد

قلت: هذا الكلام محل نظر بلحاظ القائل لا بلحاظ المضمون، فقد ذكر الشوكاني في ترجمة ابن خلّدون ما يعارضه؛ قال الشوكاني 2 : وكان الحافظ

أقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 2 ص 297 : قد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله ) في الاخبار الصحيحة أنه قال : ( علي مع الحق ، والحق مع علي ، يدور حيثما دار ، ) وقال له غير مرة : ( حربي وسلمك سلمي ).

<sup>2</sup> البدر الطالع ـــ الشوكاني ــ ج1ص339

أبو الحسن الهيثميّ يبالغ في الغضّ منه [ أي من ابن خَلْدُون ] قال الحافظ ابن حجر فلمًا سألته عن سبب ذلك ذكر لى أنَّه بلغه أنَّه قال في الحسين السَّبط رضي شعبه إنَّه قَتَل بسيف جدَّه ثم أر دف ذلك بلعن ابن خُلْدُون و سبِّه و هو يبكى قال ابن حجر لم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن وكأنَّه كان ذكر ها في النَّسخة التي رجع عنها[!] قال: والعجب أنَّ صاحبنا المقريزيّ كان يفرط في تعظيم ابن خُلْدُون لكونه كان يجزم بصحة نسب بني عبيد الذين كانوا خلفاء بمصر ويخالف غيره في ذلك وبدفع ما نقل عن الأئمة من الطّعن في نسبهم ويقول إنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي وكان المقريزيّ بنتمي إلى الفاطميّين كما سبق فأحبّ ابن خُلْدُون لكونه أثبت نسبهم وجهلَ مرادَ ابن خُلْدُون فإنّه كان الأنحرافه عن العلويّة بثبت نسبة العبيديّين إليهم لما اشتهر من سوء معتقدهم وكون بعضهم نسب إلى الزندقة وإدعاء الإلهيّة كالحاكم فكأنّه أراد أن يجعل ذلك ذريعة إلى الطّعن هكذا حكاه السّخاويّ عن ابن حجر والله أعلم بالحقيقة، واذا صحّ صدور تلك الكلمة عن صاحب الترجمة فهو ممن أضله الله على علم (اهـ).

وبعيد أن يتخذ الحافظ الهيثمي هذا الموقف من ابن خَلْدُون دون تثبّت، فإنّه كان معاصراً له، وتوفّي قبله بسنة واحدة والذي تلقّى كلام الهيثمي مشافهة هو ابن حجر العسقلاني أحد تلاميذ ابن خَلْدُون، وهويشهد بوجود نسخة سابقة لابن خَلْدُون رجع عنها؛ وهذه مشكلة أخرى تنضم إلى مشاكل تُرلثنا الإسلامي ذي النُسخ المتعدّدة والمعتلة. ويجدُر التأمل في قول ابن حجر عن شيخه ابن خَلْدُون: وجهل مراد ابن خَلْدُون فإنّه كان لانحرافه عن العلوية بيبت نسبة العبيديين البيهم لما اشتهر من سوء معتقدهم وكون بعضهم العلوية بيبت نسبة العبيديين البيهم لما اشتهر من سوء معتقدهم وكون بعضهم نسب إلى الزّندقة وادّعاء الإلهية كالحاكم فكأنه أراد أن يجعل ذلك نريعة إلى نسب إلى الزّندقة وادّعاء الإلهية كالحاكم فكأنه أراد أن يجعل ذلك نريعة إلى

<sup>·</sup> توفّي الحافظ الهيثميّ سنة 807وتوفّي ابن خَلْتُون سنة 808

الطّعن " فإن فيه إخباراً عن قلّة نزاهة ابن خلّدُون وبُعده عن الأمانة العلميّة لأن الذي يُثبت نسب الفاطميّين لا لصحته ولكن الطّعن في العلويّة بعيد عن الأمانة حقيق أن يُشكَ في كلّ ما يصدر عنه وفي عبارة " انحرافه عن العلويّة " آية للمتوسّمين.

قال ابن خَلْدُون [ج1ص218]: وعبد الملك صاحب ابن الزَبير أعظم النّاس عدالة وناهيك بعدالته احتجاجُ مالك بفعله وعُدول ابن عبّاس وابن عمر اليّابير (اهـ).

يقول ابن خَلْدُون عن عبد الملك بن مَرُوان إنّه أعظم النّاس عدالة، ومن حقّ من يسمع هذا الكلام أن يحقّق فيه إذ ليس هناك أحد فوق الحقّ لا مؤرّخ ولا فقيه ولا أصوليّ، وإنّما الكلام يدور مدار مطابقة الواقع، فإن كان كذلك فهُو حقِّ وإلا فهو باطل مهما هذّبنا العبارة وقلنا "اشتباة" أو "خطأ" أو "غطأ" أو "غطة" أو "غفلة". وقد سبق الكلام عن عبد الملك بن مروان أعظم النّاس عدالة في نظر ابن خَلْدُن وكيف غَدَر بعمرو بن سعيد الأشدق بعد أن أعظاء الأمان بالعُهُود والمواثيق. هذا مع أنّ ابن خَلْدُن نفسه ينقل في الصفحة أعطاه الأمان بالجزء الأول من تاريخه عن المسعودي أنّ أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي قال وقد حضر عمومتُه وذكروا بني أميّة: " أما عبد الملك فكان جبّاراً لا يبالي بما صنع وأمّا سليمان فكان همّه بطنه وفرجه وأمّا الملك فكان أعور بين عُميّان وكان رجُلَ القوم هشامُ "ولم يتعقب ابن خَلْدُون عول المنصور بشيء فكيف يكون الجبّار الذي لا يبالي بما صنع أعظمَ النّاس عدالة؟!

قال ابن خَلْدُون [ج1ص 218]: والكلّ مُجتهدون محمُولون على الحقّ في الظّاهر وإن لم يتعيّن في جهة منهُما والقتلُ الذي نزل به بعد تقرير ما قرّرناه يجيء على قواعد الفقه وقوانينه مع أنّه شهيدٌ مُثابٌ باعتبار قصدُه وتحريه الحقّ. هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين فهم خيار الأمّة وإذا جعلناهم عُرضةً للقدّح فمن الذي يختص بالعدالة والنّبيّ من هنه عنه سنه يقول خير النّاس قرني أثمّ الذين يلونهم مرتين أو ثلاثا ثمّ يفشو الكذب فجعل الخيرة وهي العدالة مختصنة بالقرن الأول والذي يليه (أهـ).

ثم يقفز ابن خَلْدُون في نفس السّياق من سرد الوقائع التّاريخية ومحاولة بيان المخارج الشّرعية لها إلى الوعظ والإرشاد فيقول : فايّاك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا يشوش قلبك بالرّيب في شيء ممّا وقع منهم والتمس لهم مذاهب الحق وطُرُقه ما استطعت فهم أولى النّاس بذلك وما اختلفوا إلا عن بيّنة وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حق. واعتقد مع ذلك أنّ اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمّة ليقتدي كلّ واحد بمن يختارُه منهم ويجعله إمامة وهادية ودليله فافهم ذلك وتبيّن حكمة الله في خلقه وأكوانه واعلم أنه على كلّ شيء قدير واليه الملجا والمصير والله تعالى أعم(اهـ).

وهذا الأسلوبُ يرفضُه المنهجُ العلميّ، لأنّه وإن كان من حقّ ابن خَلْدُون أن يبدي رأيّه و يحبّذ و يُصرفَه عن عرض المقدّمات والتّوالي والخُروج من ذلك بنتيجة اعتمدَ على نفسه في الوصول إليها. وهذا النّوع من الوصاية الفكريّة التي يمارسُها ابن خَلْدُون ومَن على شاكلته يُولُد التّعصبَ والجمود وربّما أدّى إلى إنْكار الحقّ والتّنظير

أفي متتن هذا الحديث كلام وأي كلام، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث الحوض: "ارتدوا على البهار هم الفهقرى " وأيضاً: " لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ".فكيف يكون الهالكون خير الترون؟!!
المرون؟!!

للباطل ، وهي أمور نهى عنها الإسلام الحنيف وحذر من مغبّتها دنيا وآخرة وكان على ابن خَلْدُون أن يحترم القارئ ويقرر في ما بينه وبين ضميره أن الذي وهبه عقلاً يستدل به وهب الآخرين أيضاً عقولاً يستدلون بها، فلم لا يطرح القضايا أمامهم ثمّ يترك لهم الحرية في اختيار المواقف التي تمليها عليهم ضمائر هم؟!

ولا يكتفي ابن خَلْدُون بالدّفاع عن معاوية و بني أميّة، بل يرى فيه وفيهم رأياً مخالفاً تماماً لما صرّح به كثير من الصّحابة والتابعين ،ولا عجب في ذلك حين يصدر من ابن خَلْدُون الذي يصر ح تلامذته بانحرافه عن ذريّة النبيّ صنى الله عيه وأنه ، فهُويعتبر معاوية من الخلفاء الراشدين فيقول أبوقد كان ينبغي أن تُلحق دولة معاوية وأخباره بدُول الخلفاء وأخبارهم فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصّحبة ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدى ثلاثون سنة فأنه لم يصح والحق أن معاوية في عداد الخلفاء (اهد). ولا بد هنا من كلمة بخصوص حديث الخلافة الذي ادّعى ابن خَلْدُون أنّه لا يصح ، فقد قال الحافظ ابن حجربخصوصه في الذي القبي مني الله عليه والمحاب السّنن وصححه ابن حبّان وغيره من حديث سفينة أنّ النبيّ مني الله عبه والله الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمّ تصير مُلكاً عضوضا "وقال قالموك ولوسمو الخلفة النبوة وأمّا معاوية ومن بعده فكان أكثر هم على طريقة الملوك ولوسمو الهيثميّ في موارد الظمّان الطبرانيّ في المعجم الكبير جاص89 وج7ص88والهيثميّ في موارد الظمّان ص696.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تاریخ ابن خَلْدُون ق2 – ابن خَلْدُون ج 2 ص 188

<sup>2 -</sup> فتح الباري \_ ابن حجر \_ ج 8 ص 61

<sup>3 -</sup> فتح الباري - ابن حجر ج 12 ص 346

قال ابن خَلْدُون [ج3س4]: إلى أن ملك مُعاوية وخلع الحسنُ نفسه والتفقت الجماعة على بيعة مُعاوية في منتصف سنة إحدى وأربعين عند ما نسي النّاس شأن النّبوة والخوارق ورجعوا إلى أمر العصبيّة والتغالب[ا] وتعيّن بنو أُميّة للغلب على مضر وسائر العرب ومُعاويّة يومئذ كبيرهم فلم نتعده الخلاقة ولا ساهمه فيها غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحكمت في أرض مصر رياستُه وتوبَّق عقدُه وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التى لم يكن أحد من قومه أوفر فيها منه يداً من أمل الترشيح من ولد فاطمة وبني هاشم وآل الرّبير (اهـ).

وهذا صريح في أنّ ابن خُلْدُون يقدّم معاوية على الحَسنَيْن سيّديْ شباب أهل الجنّة و سعد بن أبي وقاص الذي رشّحه عمر بن الخطاب للخلافة إذ جعله من السّتّة في قصنة الشّورى المعروفة.ولا شك أنّ عمل ابن خَلْدُون في سلك القضاء لدى الحكّام قد أنّر في نظرته إلى السياسة ومن يمارسها؛ ولأنّها ميدان سرعان ما يتلوّث الرّاكض فيه ويغدو يسمّي المداهنة مداراة والكنب دبلوماسيّة وخلف الوعد استراتيجيّة، فليس بعيداً أن تكون المفاهيم عند ابن خَلْدُون مطّاطيّة قابلة للضيّق والسّعة حسب ما يقتضيه المقام من دفاع عن بني أميّة وتحامل على ذريّة النبيّ صد الدعيه راد.

وأكتفي بهذا القدر من مناقشة كلام ابن خلدون، فإن في ما كتبه عن بني أمية كلام كثيه التي جاء أمية كلام كثي، لا يرتاب صاحب الضمير الحي في مخالفته للقيم التي جاء الإسلام لينشرها بين الناس. وقد كانت كلمة العقّاد بشأنه كافية وافية، وإشارات الشوكاني والهيثمي واضحة صافية، ولم يثبت أنه تاب من نصبه ومعاداته لأهل البيت عيم هند، وخصوصاً من كلمته الآثمة التي يتأذّى لها قلب النبي

صلى الله عليه وآله فإنّه قال أ: "وشّذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وققه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأثمّة ورفع الخلف عن أقوالهم وهي كلّها أصول واهية "(اه). وهو كلام يبدو فيه الاستخفاف بكتاب الله تعالى صريحاً إذ لا يُعقل أن يُنسَب اللهذود إلى المطهّرين بالنّص من طَرف مصدق بما نزل به الروح الأمين، وقد قال الله تعالى في حق أهل البيت " إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ".ولو أنّ ابن خَلْدُون قال:" وشذ شبعة أهل البيت. "لكان أوسع له فإنّ النواصب الذين كفّروا مُحبّى النّبي وأهل بيته عيهم سعم لم يخل منهم عصر، وفتاواهم التكفيرية شاهدة تسود صحائفهم من عهد بني أمية الكنّه قال: "وشذ أهل البيت الشَدُوذَ إلى من صرّح القرآن بطهارته ، فكان بذلك راداً لكتاب الله تعالى منسلخاً من آياته فأنبَعَهُ الشيطانُ فكانَ من الغاوين وحق للشّوكاني أن يقول عنه "فهو ممّن أصلة الله على علم "2.

## عقيدة ابن خَلْدُون في المهدي عليه السلام:

وقد لا حظت أثناء البحث في أقوال ابن خَلْدُون ما يكشف عن انحراف فكريِّ خَطير، كأنما يردُ فيه أحاديث النبيّ من الدغليه وآله بخُصوص المهديّ (عبه المدي)؛ فهو يقول:فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهديّ

ا تاریخ ابن خَلْدُون ج 1 ص 446

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هذا القول من الشافعيّ مشروط بصحة نسبة الكلمة الكبيرة ثقل الحسين بسيف جدّه " إلى ابن خَلْدُون.وقد كان معاصره الهيشميّ يعتقد بصحة نسبتها إليه ويلعنه لأجلها،كما أنّ تليذه ابن حجر لم ينف وجودها في النسخة التي رجع عنها.والقرائن تقوي صدورها منه وإن كان يخطئ ابن العربي في عبارة مشابهة، فإنّ دفاعه عن يزيد وطواغيت بنى أميّة هو بذاته تهجّم على الحسين و أل النبيّ صلى الله عليه وآله.

وخروجه آخر الزمان وهي كما رأيت[!] لم يخلُص منها من النقد إلا القليل والأقل منه وربّما تمسك المُنكرون لشأنه أبما رواه محمّد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح بن أبي عياش عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبيّ من له عنه سنم أنه قال لا مهديّ إلاّ عيسى بن مريم...(اهـ).

### 2 \_ ابن عبد ربّه الأندلسي:

قال المحقق عز الدين عُمرموسى في مقدّمة كتاب "دررالسمط في خبر السبط "2: نظم ابن عبد ربّه أرجوزته التي أسقط فيها خلافة على واعتبر معاوية رابع الخلفاء،حتى قبل إن تلك الأرجوزة قد شقت على المعز الفاطمي إلى أن عارضها شاعره الإيادي التونسي بأخرى . ولكن روح المحافظة السنيّة في المجتمع الأندلسي وإن تقبلت الهجوم على الشيعة سياسياً فلم ترض عن انتقاص على كخليفة،وقد رد مُنذر البلوطي قاضي الجماعة في قرطبة على ابن عبد ربّه رداً عنيفاً ولم يعرض ذلك منذراً لسخط الناصر، مما يؤكّد على ابن عبد ربّه رداً عنيفاً ولم يعرض ذلك منذراً لسخط الناصر، مما يؤكّد تشيّع " لأمراء بني أميّة ، ماضيهم وباقيهم بالمشرق والأندلس " اعتقد بإمامة عبد الله بن الزبير ويرى أن مقتل الحسين من أكبر مصائب الإسلام .اهـ

الاشك أن ابن خَلْدُون يقصد نفسه فإنه لم يعرف من الأعلام من ينكر المهدي في زمان ابن خَلْدُون وقبله وكان يُذكر أيام قصمة الجهيمان في العرم المكي أنّ الشيخ عبد العزيز بن باز استدل بحديث الجيش الذي يغزو مكة من تبوك، وهذا ديل على إيمانه بحديث المهدي .

<sup>2</sup> يررالسمط في خبر السبط لابن الأبار القضاعي ص 34 . تحقيق عز الدين عمر موسى

قلتُ: لو كان في الأرجوزة المذكورة خير لبقي ينتقع به الناس،" فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع النا فيمكث في الأرض ".والرد الذي رده القاضي مُنذرعلى ابن عبد ربّه ذكرة المقرّي في نفح الطيب فقال في نرجمة خلف بن فتح الجبيري أ: "وعليه نزل القاضي مُنذرين سعيد بطرطوشة وهو يومئذ يتولى القضاء في النُغُورالشرقيّة قبل أن يلي قضاء الجماعة بقُرطُبة فأنزله في ببيته الذي كان يسكنه فكان إذا تفرّغ نظر في كتاب أبي على يديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربّه يذكر فيها الخلفاء ويجعل معاوية رابعهم ولم يذكر علياً فيهم ثمّ وصل ذلك بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرّحمن بن محمد فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربّه وكتب في حاشية الكتاب:

أَوَ مَا عَلَيٌ \_ لا بَرحْتَ مُلَعَناً \_ يا ابنَ الخَبيثَة عنْدَكُم بإمّام ربّ الكسّاء وخَيْرُ آل مُحَمّد داني الولاء مُقَدَّمُ الإسلام قال أبو عبيد والأبيات بخطّه في حاشية كتاب أبي إلى السّاعة.

قلتُ:وذكر كُتَابَ الوحْي في كتابه " العقد الفريد " فسمَى زيد بن ثابت، ومُعاوية بن أبي سُفيان [!]، وحَنظلة بن الربيع الأسدي، وعبدُ الله بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد ولحق بمكة مُشركاً،ولم يذكر علياً عبه سعم الذي لم يفارق النبيّ صد له عبه وله من قبل أن ينزل عليه الوحي إلى أن التحق بالرفيق الأعلى.ولم يثبت أنّ ابن عبد ربّه تراجع عن موقفه في مسألة الخلفاء 2، ومع

ا نفح الطيب -المقري التلمساني \_ ج2ص 984

أسقط ابن عبد ربّه اسم عليّ من الخلفاء في ارجوزته، لكنّه أورده في العقد الغريد في فصل تحت عنوان خلافة على بن أبي طالب رضيي الله عنه ' وقال. وقتل بوم الجمعة بالكوفة، وهو خارج إلى المسجد

ذلك يقول عنه ابن كثير 1: كان من الفضلاء المكثرين والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين، وكتابه العقد يدل على فضائل جمة وعلوم كثيرة مهمة ،ويدل كثير من كلامه على تشيّع فيه ،وميل إلى الحط على بني أمية [!] وهذا عجيب منه ، لأنه أحد مواليهم وكان الأولى به أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم . قال ابن خلكان : وله ديوان شعر حسن ، ثمّ أورد منه أشعارا في التعزل في المردان والنسوان أيضا (اهـ).

قلتُ: يبدوأنَ ابنَ كثيرامْ يطلّع على كثير من مؤلفات ابن عبد ربّه، وإلا ألما شك في مدحه لبني أميّة، فإن بعض قصائده فيهم تقارب الغلوّ؛ والأدباء واللّغويون يستشهدون بأشعاره في هذا الباب ؛ بل إن له منظومة في أكثر من أربعمائة ببت يمدح فيها حاكم الأندلس في أيّامه!وكيف يكون شيعيّاً مَن يقول في العقد الفريد: "الرّافضة يهود هذه الأمّة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانيّة " ؟! ولا يفوتُ التّذكيرُ هنا أنّ الذّهبيّ، ترجمَ في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس عشر للقاضي مُنذر بن سعيد البلوطي تحت البلاء في الجزء السادس عشر للقاضي مُنذر بن سعيد البلوطي تحت رقم 127 وذكر تفاصيل عن حياته وكراماته الكنّه تعمد ترك قصته مع أبيات ابن عبد ربّه، وهذه واحدة أخرى تنضم إلى سجل الذهبي الذي يتحكم فيه

لصلاة الصبح، لسبع بقين من شهر رمضان، فكانت خلافته أربعَ سنين وتسعةَ أشهر، صلى عليه ولذه الحسن.

البداية والنهاية - ابن كثير ج 11 ص 219

أورد الأميني ــ رحمه الله تعالى ــ في موسوعته (الغدير) كثيرا من أقوال ابن عبد ربّه وافتراءاته على شيعة ألهل البيت عليهم السلام ورد عليه بما يثلج الصدر، وهذا أيضاً منا يؤكد خلط ابن كثير في نسبة الرّجل إلى المتشيّع.

<sup>3</sup> توجد ترجمة القاضي منذر بن سعيد في سير أعلام النبلاء ج16 من أخر الصفحة173 إلى آخر الصفحة

الهوى الأموي إلى درجة أن يمارس كتمان الحقيقة عمن هوبحاجة إلى معرفتها.

### 3 \_ ابن قيم الجوزية:

وأمّا ابن قيّم الجوزية فقد فاقهم جميعاً، وراح ينفي الأحاديث الواردة في ذمّ بني أُميّة، علماً أنّ المُفسّرين قد ذكروا أنّ قوله تعالى " والشّجرة الملعونة في القرآن " إنّما يقصد به بنو أُميّة " . قال ابن قيّم الجوزيّة في نقد المنقول ج1ص108 في فصل أحاديث المناقب والمثالب :

ومن ذلك الأحاديث في ذم مُعاويَة

وكلُّ حديث في ذمّه فهو كذب

وكلُّ حديث في ذمّ عمرو بن العاص فهو كذب

وكلّ حديث في ذم بني أُميّة فهو كذب

وكلُّ حديث في مدح المنصور والسَّفاح والرَّشيد فهو كذب

وكلَّ حديث فيه ذمَّ يزيد بن مُعاويّة فكذب وكذلك أحاديث ذمَّ الوليد وذمَّ مَرُّوان بن الحكم

وكذا كلَّ حديث في مدح بغداد وذمّها والبصرة والكوفة ومرو وقزوين وعسقلان والاسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب.

وكذا كلَّ حديث في تحريم ولد العبّاس على النّار فهو كذب وكلَّ حديث في ذكر الخلافة في ولد العبّاس

وكذا كلّ حديث في مدح أهل خراسان الخارجين مع عبدالله وولد العبّاس فهو كذب. (انتهى) كلام ابن القيم .

والواقع أنّ حال معاوية ويزيد وعمرو بن العاص لا تحتاج إلى أحاديث، فإنّ أخبارهم في كتب الماضين مسطورة ، وأعمالهم في محاولات هدم الإسلام مشهورة، ولو لم يكن سوى ضرب الكعبة بالمنجنيق واستباحة المدينة المنورة حرم النبيّ ملى المدينة المنورة حرم النبيّ ملى الله عبه وآله لكفى؛ كيف وقد امتلات الأرض في أيّامهم ظلماً حتى صار الصالحون من الأمّة بمنزلة العبيد، لا يستطيعون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر ولكن ابن قيّم الجوزيّة شاميّ أمويّ الهوى، وهو تلميذ ابن تيمية الناصبيّ الذي ردّ الأحاديث الصحيحة انتصارا المذهبه، ومن يشابه أبه فما ظلم.

\*\*\*

### 4 ـ ابن تَيْميَة:

لا يتورع ابن نَيْميّة عن إضفاء لقب الإمام على مُعاوية بن أبي سُفيان إذ يقول في منهاج السّنة النّبويّة جاس 537 : أضطرب النّاس في خلافة علي على أقوال ، فقالت طائفة إنّه لمام واين مُعاويّة لمام وأيّه يجوز نصب لمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على لمام واحد وهذا يحكى عن الكراميّة وغيرهم (اهـ).

ثمّ راح يُقنَقلُ ويُقنَلكُ محاولاً الجمع بين المتناقضات، فقال في ج1ص35; وقالت طائفة ثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله من الصنحابة كطلحة والزبير كلّهم مجتهدون مصيبون، وهذا قول من يقول كلّ مجتهد مصيب ، كقول البصريين من المعتزلة أبي الهذيل وأبي عليّ وأبي هاشم ومن وافقهم من الأشعريّة

كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. وهؤلاء أيضا يجعلون مُعاوية مجتهدا مصيبا في قتاله كما أنّ عليًا مصيب وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ذكره أبو عبد الله ابن حامد(اهـ).

وقال أ:وطائفة خامسة تقول إنّ عليّاً مع كونه كان خليفة هو أقرب إلى الحقّ من مُعاوية (اهـ).

قلتَ: إنّه لَمن عمَى البصيرة أن يُقال لمن هُو مع الحقّ والحقّ معه يدُور معه حيث دار" إنّه أقرب إلى الحقّ ".وكيف يكون أقرب إليه وهو في قلبه!! فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمَى القلوب التي في الصدور الكنّ ابن تيمية تعود جحود الحقائق والتتكر القيّم إذا لم يكن ذلك يصب في هواه الذك تراه في الجزء الخامس من منهاجه أنكر أن يكون حديث " عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ " مرويًا في كتب المسلمين لا بإسناد صحيح ولا ضعيف والحديث مرويٌ بأسانيد صحيحة وأخرى حسنة وأخرى ضعيفة وتحصل بذلك كذب ابن تيمية ومن أبغض الخلق إلى الله تعالى شيخ كذاب".

منهاج السنة النبوية ـ ابن تيمية ـ ج1 ص 539

<sup>2</sup> منهاج السنّنة النّبويّة ج2ص62

تواتر ذلك عن هؤلاء بل تُواتر إسلام مُعاوية ويزيد وخلفاء بني أُمية وبني العبّاس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفّار افإن ادّعوا في واحد من هؤلاء النّفاق أمكن الخارجي أن يدّعي النّفاق وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هُو أعظمُ منها (اهـ).

أقول: هذا كلام يتأذّى منه رسول الله صلى الله عليه وآله ، والذين يُؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ولو كان ابنُ تيمية يُقيم لحديث النّبيّ صلى الله عليه وآله وزناً لما استشهد بالخوارج كلاب النّار، ولراعى معتقد أبناء طائفته الذين يُقرّون أنّ عليّا عبه سعم رابع الخلفاء، وخامس أصحاب الكساء ولو كان ابن تيمية صادقاً في انتسابه إلى السنة النبويّة التي عنون بها كتابه لرعى حُرمة الله تعالى ورسوله في حبيبهما فإنّه قد صحح عن النّبيّ صلى الله عبه وآله قوله في حق على عبه سعم: " يحب الله ورسوله الله و رسوله "، وأين ما قدّمه ابن تيمية للإسلام بالنسبة إلى قدّمه على عبه سعم؟! وهؤلاء أبناء طائفته يشهدون عليه شهادات تجعله في عداد من لا قيمة لكلامه عند أولى الألباب.

ولا أُطيلُ في بيان ما يخُص ابنَ نيمية لأنَ القصدَ الإشارةُ لا التَّفصيل، وفي كتاب الدُرَر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(لابن حجر العسقلانيَ ) أخبارٌ حولًه لمن أراد أن يطلع أكثر.

#### 5 ـ شمس الدين الذهبي :

أما الذّهبيّ فإنّ طريقتَه تختلفُ عن طريقة ابن تَيْمية وابن قيّم الجوزية وابن كثير،والرّجلُ قد عاصرَهُم وتابع أحوالَهم ورأى تعاملَ النّاس معهم،وردودَ الفعل الصّادرة من فضلاء ذلك العصر،فلجأ إلى طريقة لا يتضح فيها النّصب إلاّ بعدَ المتمعَّن ولَمنَ كان مُتحرّراً من التّعصتب

المقيت وفي اعتقادي أنّ النصب الذي انطوى عليه باطنُ الذّهبي أضعافُ ما كان عليه ابن تَيْمية وإنّما الشتهر ابنُ تَيْمية بذلك دونه لكونه يُصرحُ به ويسيء في التعبير أمّا الذّهبي فإنّه يتخير العبارات وإذا أراد تسديد ضرباته هيا لذلك ومهد لله بقليل من المدْح لمَن يُريدُ ضربَه حتى يمر الأمر بسلام ومثلُ هذا العمل لايصدر إلا عن باطن غيرسليم الأن فيه التلاعب بمشاعر القُراء واستغلال طيبتهم وحُسن طويتهم وهو إضافة إلى أنّه أمر يرفضه الشرع عمل سيء مستهجن عند العقلاء في كلّ الثقافات والذّهبي مع كلّ هذا يدّعي أنّه يتولّى علي بن أبي طالب عليه السلام كما في سير أعلام من السب السيف فإن صحة شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب من السجر بينهم ونعوذ بالله منه ونتولّى أمير المؤمنين علياً ". لكن أعمال ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه ونتولّى أمير المؤمنين علياً ". لكن أعمال الذّهبي ومواقفه من أتباع علي عليه السلام لا تنسجم مع ذلك المدّعي وله قبل ذلك موقف خطير يدل تعبّده بكتمان العلم أوأنا مورد ههنا مايدل على تحامله خلى أتناء أهل البيت بصورة جائة بسيطة:

قال الذّهبيّ في تذكرة الحفّاظ :ج 4 ص 1448[وما بعدها ] في ترجمة ابن مسدى :

أيقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ج10ص92: قلت كلام الأثران إذا تبرهن لذا أنه بهوى وعسصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين

وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كسنب وهسذا فيما بأيدينا وبين علماننا فنبغي طيّه وإخفاره بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضسي عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخّص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العريّ من الهوى بشرط أن يمتغفرلهم كما علمنا الله تعالى.

ابن مسدى الحافظ العلاَّمة الرِّحَال أبو بكر محمَّد بن بوسف بن موسى بن بوسف بن مسدى الأزديّ المهلبيّ الأندلسيّ الغرناطيّ ،أحد من عُني بهذا الشَّأن،كتب عن خلْق بالأندلس في سنة نيف وعشر ،وارتحلَّ بعدَ العشرين ولحق بحلَّب أبا محمّد[ابن] علوان الأستاذ، وبدمشق أبا القاسم بن صصرى و بمصرَّد الفخر الفار سيَّ ، وبالنُّغر مُحمَّد بن عباد ، وبتونِّس و تلمسان ، وعمل مُعجماً في ثلاث مجلَّدات كبار رأيتُه وطالعتُه وعلقت منه كراريس،وله تصانيفُ كثيرةٌ وتوسّع في العُلُوم وتفنّن،ولهُ البدُ البيضاءُ في النّظم والنّش ومعرفة بالفقه وغير ذلك وفيه تشيّع وبدعة روى عنه الأمير علم الدّين الدّواداري ومجد الدّين عبد الله بن محمّد الطّبريّ وغيْرُ واحد وشيخَنا الدّمياطيّ في معجمه. حكى لي المحدّث عفيفُ الدّين ابن المطرى أنّه سمع التّقيّ المعمريّ يقول سألت أبا عبد الله بن النّعمان المزاليّ عن ابن مسدى فقال:ما نقمنا إلاّ أنَّه تكلُّم في أمَّ المؤمنين عائشة رض الدعه، ثمَّ حدَّثني العفيف أنَّ ابن مسدى كان يُداخل الزّيديّة بمكّة فولّوهُ خطابة الحَرَم فكان يُنشئ الخَطَبَ في الحال وأكثرُ كُنَّبِه عند الزَّبِديَّة ثمَّ أراني عفيفُ الدّين له قصيدةً نحواً من ستّ مائة بيت ينالُ فيها من مُعاوية وذويه،ورأيتُ بعضَ الجماعة يضعَّفونه في الحديث وأنا قرأتُ لهُ أوهاماً قليلةً في مُعجمه،وقد خرج لائِن الحميري فوَهمَ،خرج له من رابع المحامليات عن شهدة، وهذا خطأ وممن روى عنه أبو اليمن بن عساكروَعفيف الدّين[ابن] مزروع،وكان شيخُنا رضى الدّين بن إبراهيم إمامُ المقام ممّن يمنعُ الرّواية عنه.و" مَسْدى " بالفتح وياء ساكنة ومنهم من يضمه وينون. قَتْلُ ابنُ مسدى[بمكة] غيلةً وطلٌ دَمُه في سنة ثلاث وستين وست مائة عن نحو من سبعين سنة كتب إلى الإمام عبد الله بن محمد بن محمد المكي أنَّه قرأ على أبي بكر ابن مسدى قصيدته هذه:

يا ذا الذي لَمْ يَزَلُ في مُلْكه أز لا \* ما ذا أقُولُ ولا أُحْصى الثُّنَاءَ وَلا

عَلَوْتَ قَدْراً فَمَا قَدْرُ العُقُولِ وَقَدْ \*\*\* عَقَلْتَهَا فيكَ عَنْ مَفْهُوم قَوْلِ عَلا (انتهى) كلام الذّهبيّ .

قلتُ :أورد العلاّمة ابن عقيل الشّافعيّ في كتابه " العتب الجميل على أهل الجرح والتّعديل " كلام الذّهبيّ في حقّ ابن مسدى ثمّ قالَ: " وأقولُ أُسْخَنَ الله عُيُونَ النّواصب وصبّ عليهم عذابة الواصب؛ ما نقَمُوا من ابن مسدى إلا قُربَه من الزيديّة وحُبّة العثرة النّبويّة، ووجود كُتُبه عنْدهُم وذَمّة لعدو الله وعَدُو الإسلام مُعاويّة، ويرحمُ الله الشّيخ عبد الغنيّ النابلسيّ حيث يقول:

إن كان في اليمن الفيحاء زيدية فإن في شامنا هذا يزيدية (انتهى) كلامُ ابن عقيل.

والذي يَرْمي إليه الذّهبيُّ هُوَأَنَّ ابنَ مسدى بذمّه لمُعاويةً يَستُقُطُ من الاعْتبَار، ولعلّه أراد ذلك بقوله في بداية كلامه "وفيه تشيَّع وبدّعة ".وذكر بَعدَ ذلك أنّه " طُلَ دمُه " ولم يعلَقُ عليه بشيء بعد أن ذكر من علم الرجل ماذكر والحالُ أن دماء أهل القبلة معصومة ولو كان ابن مسدى من الحامدين لسيرة مُعاوية لألبَسَهُ الذّهبيُ لَقبَ الشَّهيد وصب على قاتليه وابلاً من اللغن وبيلاً إنّما الرجل يبغض مُعاوية بن أبي سُفيان في الله وهذه عند الذّهبي جريمة لا تُختَفر رُيضاف إلى ذلك ما تضمنته أبيات ابن مسدى السابقة فإنه يُخالف ما يذهب إليه الذّهبي في مسألة العُلوّ، وقد الله الذّهبي في العُلوّ كتابَه المشهور " العلو للعلي العلي".

و ذكر الذَّهبيِّ في تذكرة الحفَّاظ الصَّلةُ النَّسائيِّ عن محمَّد بن موسى الماموني صاحب النسائي وقال فيه:سمعت قوماً يُنكرُون على أبي عبد الرّحمن كتاب الخصائص لعلى رض الله عنه وَتَرْكُهُ تصنيفَ فضائل الشّيخين فذكر تُ لهُ ذلك فقال: دخلتُ دمشق والمُنحرف عن على بها كثيرٌ فصنفتُ كتابَ الخصائص رجوتُ أن بهديهم الله، ثمّ إنّه صنّف بعد ذلك فضائل الصنحابة، فقبل له وأنا أسمَعُ: ألا تَخرجُ فضائلَ مُعاويّة؟ فقال أيّ شيء أُخرجُ؟ حديث: اللّهمُ لا تُشْبِعُ بَطِنَهُ؟ فسكتَ السَّائلُ.قلتُ : لعلَّ هذه مَنْقَبَة مُعاوِيَة لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله :اللَّهمّ مَن لعنتُه أو شتمتُه فاجعلُ ذلك له زكاةً ورحمةً (اهـ).

يقول الذَّهبيّ عن حرمان مُعاوية من الشّبع " لعلّ هذه منقبة " مُصادراً كلُّ ما عليه النَّاس،العوامّ منهُم قبل الخواصّ،فإنّ ألمَ الجُوع يُعلَّم بالغريزة.ثمُّ إنّ لهيبَ الجُوع مُضرُّ بالبِّدَن والعقل إلاّ ما كان من الصّيام لأنَّه تجويع اختياري بقصد العيادة،وليس جوعاً؛وفي وسع الصائم أن يشبع بعد الإفطار ومُعاوية نفسه يتضجّرُ ويتذمّرُ ويُقسمُ أنّهُ لم يشبّعُ وإنمّا تَعبَ من المضنع. ولم يشغل أهل النَّارِما هُم فيه من العذاب أنْ نادَوا أصحابَ الجَنَّة أنْ أفيضُوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله. بل إنّ منَ التّعذبب بومَ القبّامة ألاّ يشبعَ أَهْلُ النَّارِ لأنَّ طعامَهم " لا يُسمنُ ولا يُغنى من جُوع ".وبما أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه واله أطلق في دُعائه على معاوية فإنّه لا مانعَ أنْ يشملَ الدّعاءُ النَّنيا والآخرة، فيكون معاوية من الذين لا يشبعُون في الآخرة،وهُم أهلَ النار.

أ تذكرة الحفاظ ــ الذهبي ــ ج2ص699

<sup>2</sup> القائل هو الذّهبيّ

ويحتج الذّهبيّ لكلامه بحديث مُفتريّ على النّبيّ صلى الله عيه وآله لتَبْييض وُجُوه سودها الله فيقول " لقول النّبيّ من الله عنه رآله اللهمّ مَن لعنتُه أو شتمتُه فاجعل ذلك له زكاة ورحمة "،ولا يستحي أن ينسب إلى النّبيّ من الله عنه و آله أنّه يلعن ويشتم مَن ليس أهلاً لذلك،وهذا ما يترفّع غنه آحاد المؤمنين ،فكيف بمن هو صاحب الخلق العظيم نعم، إنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله يلعن من يستحق اللّعن في السماء ومن يستحق اللّعن في السماء ومن الستحق اللعن من الله و رسوله فليس ينفعه ((لعل )) من الذّهبيّ.

ثم إن الذهبي يذكر بخصوص النسائي أما يلي :

وقال محمد بن المظفّر الحافظ سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج(اهـ).

قلتُ:المعلومُ أنَ الذين قتلوا النسائي هم أهلُ دمشق النواصب،انتصاراً منهم لمُعاوية، لأنَ النسائي ألف كتاب خصائص أمير المؤنين في فضل على بن أبي طالب عبه سعم، اورفض أن يكتب في معاوية اوالذّهبي نفسه يقول بعد ذلك :[ قال أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبي المصريّ وغيره إن النسائيّ خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن مُعاوية وما جاء من فضائله، فقال ألا يرضى رأسا برأس حتى يفضل ؟ قال فما زالوا يدفعون في خصييه حتى أخرج من المسجد ثم حُمل إلى مكة فتوفي بها . كذا

ا تذكرة الحفّاظ \_ الذهبي \_ ج 2ص 700

في هذه الرّواية إلى مكّة ، وصوابه الرّملة ](اهـــ) فمتى سكن الخوارج دمشق؟! ومتى كانوا ينتصرون لمعاوية؟!

وقال بعد ذلك أ:قال الدّار قطنيّ:خرج حاجّاً فامتُحن بدمشق وأدرك الشّهادة فقال احملوني إلى مكّة فحمل وتوفّي بها وهو مدفون بين الصقا والمرورة وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة قال وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرّجال(اهـ).

والدَّار قطنيَّ أقربُ عصراً إلى النَّسائي من الذَّهبيِّ.

أما المزّيَ فإنّه ذكر القصة في كتابه " تهذيب الكمال " ثم أورد بعدها تعقيبا، قال 2 قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت عليّ بن عمر بقول:كان أبو عبد الرّحمن النسائي أفقة مشايخ مصر في عصره ، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرّجال ، فلمّا بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرّملة، فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك عنه، فضربوه في الجامع. فقال: أخْرجُوني إلى مكّة، فأخرجُوه إلى مكّة وهو عليل، وتوفّي بها مقتولا شهيداً . قال الحاكم أبو عبد الله: ومع ما جمع أبو عبد الرّحمن من الفضائل رُزقَ الشّهادة في آخر عمره، فحتثني محمد بن إسحاق الأصبهاني ، قال: سمعت الشّهادة في آخر عمره، فحتثني محمد بن إسحاق الأصبهاني ، قال: سمعت إلى دمشق ، فسئل بها عن مُعاوية بن أبي سُفيان وما رُوي من فضائله ، فقال : ألا يرضى مُعاوية رأساً برأس حتى يُفضل ؟! فما زالوا يدفعُون في حضئيه حتى أخرج من المسجد ثمّ حَمَل إلى مكة ومات بها سنة ثلاث وثلاث

ا تذكرة الحفاظ ج 2ص 701

<sup>2</sup> تهذیب الکمال ــ المزّي ــ ج 1 ص 338

مئة وهو مدفون بمكة . قال الحافظ أبو القاسم: وهذه الحكاية لاتدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرّحمن في مُعاويّة بن أبي سُفْيان وإنّما تدل على الكف في ذكره بكلّ حال (اهـ).

والذّهبيّ يرى كُفرَ من يكفّر الشيخين، لكنّه لا يرى ذلك بخصوص من يكفّر عليّاً عليه السلام ويلعنه ويسبّه ويشتمه، علما أنّه قد صحّ أنّ من سبّ عليّاً فقد سبّ النّبيّ صلى الله عليه وآله كما روى الحاكم وغيره ومعنى هذا أنّ الذّهبيّ يرى كُفر من يسبّ النبيّ صلى الله الذّهبيّ يرى كُفر من يسبّ النبيّ صلى الله عليه وآله! ويرى الذّهبيّ أنّ من تكلّم في الشيخين فهو غال مُفتر، وقد ثبت أنّ فاطمة بنت النّبيّ صلى الله عليه وآله هَجَرَتْهُما ولم تكلّمهُما وأوصت ألا يُصلّيا عليها، ولم تكن \_ سلام الله عليها \_ ترى خلافة أبي بكر شرعيّة وهذا أعظم من التكلّم فيهما، ويؤول الأمر الله عليها \_ ني نكون فاطمة \_ سلام الله عليها \_ في نظر الذّهبيّ غالية مفترية (مغترة) ، نعوذ بالله تعالى من سوء الظن في المطهرين!

وقال الذَّهبيِّ في تذكرة الحفاظ ج 2ص 775 في ترجمة أبي عروبة :

وقد ذكره ابن عساكر في نرجمة مُعاوية فقال:كان أبو عروبة غالياً في التَّشيّع شديد الميل على بني أُميّة قلت كلّ من أحب الشيخين فليس بغال ، بلى من تكلّم فيهما فهو غال مغتر فإن كفرهما والعياذ بالله جاز عليه التّكفير واللّعنة ،وأبو عروبة فمن أبن جاءه التّشيّع المفرط ؟ نعم قد يكون بنال من ظلمة بنى أُميّة كالوليد وغيره (اهـ)!

وللذّهبيّ جولات مع كلّ من يشتمّ منه رائحة الولاء لأهل البيت عبه هندم وإن كان راضياً عن الشّيخين.وقد ضاق الذّهبيّ بحديث الطّير المشويّ وخشى أن يأتيّ بعدّه من أهل الفنّ من يستدرك عليه وينسبه إلى قلّة الحفظ – فأقر على مضض أن يكون له أصل فل في ترجمة الحاكم في تذكرة الحفاظ ج3 و 1042 في الكرة الحفاظ ج3 و الخرج حديث الطير في مُستَدركه و لاريب أن في المُستَدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان المُستَدرك بإخراجها فيه وأمّا حديث الطيرفله طرق كثيرة جدّاً قد أفردتُها بمصنف ومجموعهاهو يوجب أن يكون الحديث له أصل وأما حديث " من كنت مولاه " فله طرق جيّدة وقد أفردت ذلك أيضاً

وختم الذّهبيّ ترجمة الحاكم بكلام أملاه عليه هواه الأمويّ لا غير، فقد قال في تذكرة الحفاظ ج3س/1045 ما يلي:قال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل الأنصاريّ عن الحاكم فقال: ثقة في الحديث رافضيّ خبيث - ثمّ قال ابن طاهر:كان شديد التعصب الشيعة في الباطن، وكان يُظهر التّسنن في التّقيم والخلافة، وكان منحرفاً عن مُعاوية وآله متظاهراً بذلك ولا يعتذر منه.قلت أمّا انحرافه عن خُصوم عليّ فظاهر، وأما أمر الشيخين فمُعظم لهما بكلّ حال فهو شيعيّ لا رافضيّ، وليته لم يصنف المُستَدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه. اهـ

إذاً فالذّهبيّ يود لو أنّ الحاكم لم يصنف المُستَدرك حتى يتمّ للبخاريّ ومسلم ما أراداه من إخفاء الحقيقة عن طالبيها. ولاشك أنّ الحاكم قد قضى زمناً معتبراً في تصنيف المُستَدرك، والذّهبيّ يعلم ما يلاقيه المحدّث في تصحيح الأسانيد وتتقيح المتون، لكن ذلك لا يكون له شأن لديه إذا لم يكن مشفوعاً بمحبّة آل أُميّة. و لوأنّ المُستَدرك كان حافلاً بمديح آل أبي سُفيان وآل مروان وآل زياد لمتلقاه الذّهبيّ بالقبول .

ويربط الذّهبيّ مسألة استحقاق الإمامة بالتخلّف عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ومن ذلك ما ذكره في سير أعلام النبلاء ج 1ص 122 حيث

يقول: وروى عمر بن الحكم عن عوانة قال دخل سعد على مُعاوية فلم يسلم عليه بالإمْرة فقال مُعاوية له و شئت أن تقول غيرها لقلت قال فنحن المؤمنون ولم نؤمّرك فإنّك مُعجَب بما أنت فيه والله ما يسرتني أنّي على الذي أنت عليه وأنّي هرقت محْجَمة دَم. قلت اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجَمل ولا صفّين ولا التّحكيم ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن رض شعه (هـ).

إذاً فسعدُ بن أبي وقاص في نظر الذّهبيّ أهل للإمامة كبير الشأن لأنه لم يحضر الجمل ولا صفين ولا التّحكيم.وهذا يعني أنّ الذّهبيّ لا يبالي أين يكون الحقّ، لأنّ القرآن الكريم يقول: " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله "ولم يستجب سعد بن أبي وقاص للأمر الإلهيّ ولم يقاتل التي تبغي فهو مقصر ،ومع ذلك أعجب به الذهبيّ ورآه بذلك التقصير مستحقاً للإمامة لأن من دَيْدَن الذّهبيّ أن يُعجب بكلّ ما فيه مخالفة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام. وللعلم ، فقد ذكر القرطبيّ أنّ سعداً واجة معاوية بندّمه على عدّم قتال الفئة الباغية أ.

ومن الأمثلة على انحراف الذّهبيّ عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ما ذكره في ميزان الاعتدال ج1ص428 في نرجمة حابس تحت رقم 1594:

حابس اليماني [ق].عن أبى بكر الصديق.قال الدّار قطني: وقد سأله عنه البرقاني ققال: مجهول متروك ، قلتُ ذا يقالُ له صنحبة روى عنه أبو الطّفيل وجبيربن نفير، وهومن كبار أمراء مُعاوية قتل يوم صفين موصوف بالعلم والتعبد (اهـ) فالدّهبي يصف بالعلم من يحارب باب مدينة العلم، ويصف بالتعبد من يحارب سيّد العابدين ويموتُ مُصراً على حربه فإن الرجل قُتل يوم صفين. هذا موقف الذّهبيّ من أفراد الفئة الباغية التي شهد عليها النبيّ

ا تفسير القُرطبيّ ج16ص319

صلى الله عليه وآله وسماها فرقة القاسطين وقد قال الله تعالى:وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً.

ومن أمثلة انحراف الذّهبيّ عن عليّ عبه سعم موقفه من حريز بن عثمان الذي كان علّماً في النصب،وكان يصر ح ببُغض عليّ ويشتمه.وإليك بعض ما جاء في حريز:

في التاريخ الكبير للبخاري ج3ص103 تحت رقم356: حريز بن عثمان أبو عثمان الحمصي الرّحبي عن راشد بن سعد سمع منه الحكم بن نافع وقال محمد بن المثنّى حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حريز بن عثمان أبو عثمان ولا أعلم أني رأيت أحدا من أهل الشام أفضله عليه وقال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل [الم ترك ذلك وقال يزيد بن عبد ربه مات حريز سنة ثلاث وستين ومائة ومولده سنة ثمانين (اهـ).

وفي كتاب من تُكلَّم فيه ج1ص66 نحت رقم 84: حريز بن عثمان الرّحبيّ [خ] نقة متين تُكلَّم فيه لنصبه(اهـ).

و قال القُرطبيّ في تفسيره أنوقد بيّناهذا الباب في كتاب التَذكرة وبيّنا هناك من يفتن في قبره ويُسأل فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك وقال سهل بن عمّار رأيت يزيد بن هرون في المنام بعد موته فقلت له مافعل الله بك فقال أتاني في قبري ملّكان فظّان غليظان فقالا مادينُك ومن ربّك ومن نبيّك فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت المثلي يُقال هذا وقد علّمت النّاس جَوابكما ثمانين سنة قالا أكتبت عن حرير بن عثمان قلت نعم فقالا إنّه كان يبغض علياً فأبغضه الله (اهـ).

أ تُغْسِير القُرْطبيّ ج9ص363[ دار الشعب القاهرة 1373 هـ ]

والقرطبيّ في الأندلس، وحريز بن عثمان في الشَّام.

والذَّهبيُّ نفسه يُورِدُ أقوالاً في ترجمة حريز فيقول في سير أعلم النبلاء ج7ص 79: الحافظ العالم المتقن أبو عثمان الرّحبيّ المشرقيّ الحمصيّ محدّث حمص من بقايا التّابعين الصّغار سمع من عبد الله بن بشر رض الدعه وخالد بن معدان وراشد بن سعد و عبد الرحمن بن ميسرة وحبيب بن عبيد وعدة . حدّث عنه بقيّة بن الوليد ويحيى القطّان ويزيد بن هارون وحجّاج الأعور وأبو اليمان الحكم بن نافع وعلى بن عيّاش وآدم بن أبي إياس وأبو المغبرة ويحيى بن صالح وعليّ بن الجعد وخُلُق سواهم.حدّث بالشّام وبالعراق وحديثه نحو المئتين ويُرمَى بالنَّصب! وقد قال أبو حاتم لا يصحّ عندى ما يقال في رأيه و لا أعلم بالشَّام أحدا أثبت منه. وقال أحمد بن حنبل حريز ثقة ثقة ثقة لم يكن برى القدر وقال أبو اليمان كان ينال من رجل ثم ترك ذلك. ورُوى عن على بن عياش عن حريز أنه قال أأنا أشتم علياً والله ما شتمتُه وجاء عنه أنه قال لا أحبه لأنّه قتل من قومي يوم صفين جماعة. وقال أحمد بن سليمان الرّهاوي حدّثنا يزيد قال كان حريز يقول: لنا إمامُنا ولكم إمامُكم يعني مُعاوية وعليا رس شعبه[ا]]قال عمر أنُ بن أبان سمعت حريزاً يقول لا أحبه قَتَل آبائي. وقال شبابة سمعت رجلاً قال لحريز بن عثمان بلغني أنَّك لا تترحم على على قال أسكت رحمة الله مئة مرة .وقال على بن عياش سمعت حريز بن عثمان يقول والله ما سببت علياً قطّ.

قلت 1: هذا الشّيخ كان أورع من ذلك وقد قال معاذ بن معاذ لا أعلم أنّي رأيت شاميّاً أفضلَ من حريز وقال يحيى بن معين وجماعة ثقة. اهـ

أ القائل هو الدَّهبيّ

هكذا بحكم الذّهبيّ حُكمَه الفَصل، ولا يلتفت إلى أحاديث النّبيّ صلى الله عن مبغضي علي عليه السلام،ولو كان حريز ممن لايقولون بإمامة الشيخين لطردَه الذّهبيّ من رحمة الله بكلّ سهولة،لكنّه يلتقي معه في الحطّ من شأن على على عدو الله عدود.

وإذا وجد الذهبي في الحديث فضيلة لعلي أو الحسنين سلام الله عليهم جميعاً فإن همه قبل كلّ شيء أن يقول عن الحديث أنه كذب، ومن ذلك :قوله في ميزان الاعتدال ج 1 ص 496 في ترجمة ابن صابر الكسائي تحت رقم 1866 : الحسن بن صابر الكسائي عن وكيع . قال ابن حبّان : منكر الحديث ، ثمّ ساق له عن وكيع ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة – مرفوعاً : لما خلق الله الفردوس قالت : ربّ زيّني . قال : زيّنتك بالحسن والحسين . رواه عنه الفضل بن يوسف القصباني وهذا كذب (اهه).

وليس القصد مناقشة الذّهبيّ في مجال تخصصه، وإن كان له فيه تناقُضات وتضاربُات حتى قبل ما سُمّي الذّهبيّ إلاّ لذهاب عقله "، ولكنّ الرّجُل دائمُ المُسارعة إلى نقض ما فيه فضيلة لعليّ وأولاده عليهم السلام وقد ردّ عليه بكلّ جدارة وكفاءة الحافظُ شهاب الدّين أحمد بن الصدّيق الغماريّ المغربيّ في أكثر من موضع من مؤلفاته. ولوكان الذّهبيّ يعرف حُرمة الحسنين ومنزلتهما عند الله تعالى لما استكثر فيهما هذا الحديث. وكم من حديث ردّه الذهب ونسب راويّه إلى الكذب لا لشيء إلا لأن فيه فضيلة لأهل البيت عليهم السلام، والذّهبيّ قد سخر وقنّه وبتدّنه وقلمه لمُحاربة أهل البيت عليهم السلام، والذّهبيّ قد سخر وقنّه وبتدّنه وقلمه لمحاربة أهل البيت عليهم السلام.

وهذا مثال آخر يكشف عن مدى تناقض الذّهبيّ وتهرّبه من الاعتراف بالحقيقة حينما يتعلّق الأمر ببني أميّة اومن تُدبّرما كتبه الرّجل في صفحة واحدة يضرب بعضه بعضاً وينقض أولّه آخرُه لم يخف عليه بعدها أنّ الذَّهبيِّ ممِّن أضلَّه الله على علم، وأنَّه إنَّما يُصدر أحكامَه عن هوي لا عن إنصاف. قال الذَّهبيِّ في ترجمة يزيد بن أبي سُفيان في سبر أعلام النيلاء ج1ص،329 : أخو مُعاوية من أبيه ويقال له يزيد الخير، وأمّه هي زينب بنت نوفل الكنانية وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة كان من العقلاء الألباء و الشَّجِعانِ المذكورين؛أسلمَ يومَ الفتح ،وحسن إسلامه وشهد حنيناً فقبل انَّ النَّبيِّ من الله عنه رسم أعطاه من غنائم حنين مئة من الإبل و أربعين أوقية فضلة وهو أحد الأمراء الأربعة الذين نديهم أبو بكر لغزوالرّوم،عقد له أبو بكر ومشى معه تحت ركابه بساير و يودعه ويوصيه وما ذلك إلا لشرفه وكمال دينه أولما فُتحتُ دمشق أمّره عُمر عليها له حديث في الوضوء رواه ابن ماجه وله عن أبي بكر حدّث عنه أبو عبد الله الأشعري وجنادة بن أبي أميّة وله ترجمة طويلة في تاريخ الحافظ أبي القاسم وعلى يده كان فتح قيسارية التي بالشَّام. روى عوف الأعرابي عن مهاجر أبي مخلد قال حدَّثني أبو العالية قال غزا يزيد بن أبي سُفْيان بالنَّاس فوقعت جارية نفيسة في سهم رجل فاغتصبها بزيد [!] فأتاه أبو ذرّ فقال ردّ على الرّجل جاربته فتلكأ فقال لئن فعلت ذلك لقد سمعت النّبي منى الله عنه وسم يقول أول من يبدّل سُنتي رجلٌ من بني أميّة بقال له بزيد فقال نشدتك الله أنا منهم قال لا فرد على الرجل جاريته أخرجه الروياني في مسنده(اهـ).

أ وجاء في صحيح مسلم 7 ص172 أن أبا سفيان - وهو شيخ قريش - أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر ، فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها . فقال أبو بكر : القولون هـذا لشيخ قريش وسيدهم ا ؟ فأتى النبي (صلى الله عليه وآله فأخبره . فقال يا أبا بكر : لحلك أغضبتهم ا لـنن كنت أغضبتهم اقد أغضبت ربك اهـ و الحديث موجود أيضاً في وفي سير سير أعلام النبلاء (الذهبي ) ج 1 ص 540 و تاريخ دمشق ج 10 ص 463 . قلت : وع ذلك فقد بقي أبو بكر مصراً على تعظيم آل أبي سفيان، ومخالفته للنبي صلى الله عنايه و آله في ذلك واضحة.

فأنت ترى أنّ الذّهبيّ وصفه في بداية الترجمة بأنّه من الألبّاء،والألباء جمع لبيب،واللبيب صاحب اللب،ولعلّ الألبّاء هم المقصودون في القرآن الكريم بـ ((أولى الألباب ))،ولم يذكرهم القرآن الكريم إلا بخير ومن بين صفاتهم أنهم يتذكرون " إنما يتذكر أولوالألباب " وأنّهم مُهتدون " أولئك الذين هدى لله وأولئك هم أولوالألباب "،فهل كان في يزيد بن أبي سُفيان من هذا شيء؟

حسب الرواية التي أوردها الذّهبيّ فإنّ يزيد بن أبي سُفيان اغتصب جاريةً وقعت في سهم أحد المجاهدين، وهذا معناه أنّ يزيد بن أبي سُفيان استغلّ منصبه باعتباره قائداً للجيش ليقتطع حق امرئ مسلم ظلماً وعُدواناً ولا يستطيع الذّهبيّ ومن في الأرض جميعاً نفي صفة الظّلم عن هذا العمل الشّنيع، فهل هذا عمل العُقلاء الألبّاء؟!

ثم تقول الرواية: " فأتاه أبوذر فقال: رد على الرجل جاريته فتلكا .." فما معنى أن يتلكا وقد علم الذهبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وصف أبا ذر بصدق اللهجة ؟! لقد كان الأولى بيزيد بن أبي سنفيان أن يعتذر إلى أبي نز وإلى الرجل الذي غصبه حقه، لكنه تلكا اولم يُذعن إلا بعد أن صدع أبو ذر بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وآله يضع يزيد بن أبي سنفيان أمام الأمر الواقع بحيث يصح أن يُقال فيه بعدها إذا لم يُعد الحق الى أهله إنه " أول من يغير سنة النبي صلى الله عليه وآله " وهذا عنوان لا يرغب فيه أحد!

ويقول الذّهبيّ عن يزيد بن أبي سُفْيان إنّه " كان من العُقلاء الألبّاء "، فما بالُ العقل واللّب لم ينفعاه في المقام فغاب عنه رشدُه أمام جارية نفيسة ؟!وكيف يصلح لقيادة جيش المسلمين من هُو ضعيف أمام الشهوة إلى هذه الدرجة 1؟!

ويقول عنه الذّهبيّ إنه كان من " الشّجعان المذكورين " ولم يحسّ به أحد ولم يسمّع له ركزا لا في بدروأحد مع المُشركين، ولا يوم حنين مع المسلمين!

ويقول عنه الذّهبيّ "حسُن إسلامُه " و الحقّ أنّ هذه القصّة دليل على حُسن إسلامه على طريقة الذّهبيّ في فهم الإسّلام لا على طريقة أبي ذرّ !!

وإنّما أوردت هذه الأمثلة حتى لا يتوهم القارئ إجحافاً في حق الرّجل ، وليطّلع عليها من لم يكن مطّلعا عليها من قبل.وأختم الكلام عن الذّهبيّ بما خطّته يده بخصوص شيعة أهل البيت عيم سند،و لا أدري في أيّ دين يجوزأن يُكتب مثلُ هذا بعد أن قال الله سبحانه و تعالى " ولقد كرّمنا بني آدم..."! يكتب مثلُ هذا بعد أن قال الله سبحانه و تعالى " ولقد كرّمنا بني آدم..."! فنعم،أختمه بهذه الكلمة التي يجدها الذّهبيّ في صحيفته يوم يخسر المُبطلُون. قال الذّهبيّ في ميزان الاعتدال (ج3ص 242) في ترجمة عمران بن مسلم الفزاريّ : كوفيّ . عن مجاهد، وعطية وعنه الفضل السيناني، وأبو نعيم . قال أبو أحمد الزّبيريّ : رافضيّ ، كأنّه جرور كلْب قلت : خراء الكلاب كالرّافضيّ !!

فالنّبيّ صلى الله عليه وآله يقول عن شيعة عليّ عليه السلام إنّهم "خير البريّة " الذين عناهم القرآن الكريم، والذّهبي يقول عنهم ما قال، والقولان كما ترى.

الإسلام ،ووداه أية بكر ( أي دفع ديته ) ولكنَّ خالداً احتفظ بامرأة مالك !!

\* \* \*

ا مثل هذه القصة وقعت لخالد بن الوليد الذي كان على رأس الجيش أيضاً من طرف أبي بكر، والنبهر بجمال امراة مالك بن نويرة قفتله زعما منه أنه ارتد ،وتبيّن فيما بعد أنّ مالكا بن نورية كان على

#### 6 ــ ابن حجر الهيتمي

انفرد ابن حجر الهيتميّ عن سابقيه بأنه الّف كتاباً في الدفاع عن مُعاوية بن أبي سُفيان، سماه "تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتّفوّ، بثلب سيتنا مُعاويّة بن أبي سُفيان "وليس من شأن هذا البحث أن يتطرق إلى كلّ تفاصيل هذا الكتاب، وإنّما من حق القارئ أن يكون لديه صورة إجمالية عمّا ورد فيه، لأنّ ابن حجر الهيتميّ جاء فيه بالغثّ والسمين فوقع في التناقض والاختلاف وابتعد عن الموضوعيّة والإنصاف.و أنا مُوردٌ بعض ذلك من كتابه المذكور.

فمن ذلك قولُه بخصوص فئة مُعاوية أ: "لكنّهم لا يسمون فاسطين ولا مارقين، نعم جاء عن عمّارما يُخالف هذا الحمل لكنّ سنده ضعيف، أن عمّاراً قال وهو يريد صفّين أمرني النّبيّ صنى الله عليه وآنه بقتال النّاكثين والقاسطين والمارقين، وحينئذ فبتقدير صحّة هذا كالأوّل يؤول بكون مُعاوية وأصحابه كذلك بأنّهم ناكثون عن متابعة عليّ، ومارقون من طاعته، وقاسطون بنفرادهم عنه، وإن كان لهم تأويل منع إثمهم " (اهـ).

هذا مع ما تسالم عليه علماء الجمهور من أنّ فئة النّاكثين تعني جماعة الجمل،وفئة المارقين تعني الخوارج وفئة القاسطين تعني جماعة مُعاويّة.

ويحارُ اللّبيبُ حين يقول ابن حجر الهيتميّ في " تطهير الجنان " ص 25 تومنها ثناء عليّ منه سه عليه[!] بقوله: " قتلاي وقتلى مُعاويّة في الجنّة "رواه الطّبرانيّ بسند رجاله موتّقون على اختلاف في بعضهم(اهـــ). أ

وقد ذكرُوا أنّ علياً عبه سبع كان يقنت بلعن جماعة منهم مُعاوية. وكلمات الإمام علي عبه سبع بخصوص موقفه من مُعاوية لا تزال بحمد الله محفوظة في كتب المسلمين. وقد ذكرتُ بعضها في فصل سابق تحت عنوان " أنصار مُعاوية ". فكيف يلعنُ علي عبه سبع معاوية إذا كان قتلاه في الجنّة ؟!

ثمّ يقول ابن حجر الهيتميّ بعد ذلك<sup>2</sup>: "فهذا من عليّ صريح لايقبل تأويلا بأنّ مُعاوية مُجتهد توفّرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقليد الغير [!]إذ لايجوز للمجتهد أن يقلّد مجتهداً بالاتفاق سواء خالفه في اجتهاده، وهو واضع، أم وافقه لأنّ كلاً إنما أخذ ماقاله من الذليل لاغير "(اهـ).

وهذا استنباط سخيف من جهة رجل مثل ابن حجر الهيتميّ، لأنّ الاجتهاد إنّما يكون عند غموض الأمر وفقدان الدّليل الواضح ، وليس الشأن كذلك في قضية يحضرها عليّ بن أبي طالب عليه السّلام لأنّه مع الحقّ والحقّ معه

ولأنّه باب مدينة العلم ولأنه أقضى الأمّة ولأنّه مع القرآن والقرآن معه،وماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال. فإضافةً إلى ضعف الإسناد كما صرّح به

ا سند الحديث كما في المعجم الكبير ج19 ص307 :حدثنا الحسين بن بسحاق النَّسَتري حدثنا الحسين بسن أبي السَريّ العسقلانيّ حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصمّ قال: قسال علسي قتلاي وقتلى معاوية في الجنة".

<sup>2</sup> تطهير الجنان ص25

ابنُ حجر نفسه، فإن دعوى اجتهاد مُعاوية مردودة بأقوال وأفعال على بن أبي طالب عليه السلام الذي لا يفارق القرآن. وابنُ حجر إنما ينطلق في دعواه ممّا يوحيه إليه النصب وسوء الاعتقاد ، والدّعاوى إن لم تقيموا عليها \* \* بيّنات أبناؤها أدعياء.

قال ابن حجر في تطهير الجنان (ص 26): " وتأمل كون على مره الله مه اعتقاده حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه معاوية حكم مع ذلك بإثابة معاوية وأتباعه[ا] وأنهم كلّهم في الجنّه، فعلم بصحة ما ذكرتُه أنّ هذا من علي صريح لايقبل تأويلاً بأنَ مُعاوية وأتباعه مثابون غيرُ مأثومين بما فعلوه من قتال علي وإنما قاتلهم مع ذلك لأنّ البغاة يجب على الإمام قتالهم وهؤلاء بُغاة لا ليس من شرط البغي الإثم بل من شرطه التّأويل غير القطعي البطلان، ومن ثم قال أئمتنا ليس البغي اسم ذم ... "(اهـ).

قلتُ:الحمدُ لله الذي أنطقَ الهيتميّ بما يهدمُ بنيانَه،فشهدَ على معاوية وأصحابه أنهم بُغاة وأوردَ وجوبَ قتالهم فكيف يجتمع وجوب قتالهم والقطع بأنهم من أهل الجنة ؟ويكفي هنا لإبطال تهافت ابن حجر قول الله تعالى في سورة الأعراف:((قل إنما حرم ربّي الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطنَ والإثمَ والبغي بغير الحقّ وأن تُشركوا بالله ما لم ينزلُ به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)) فالآية تصرح بتحريم البغي،وتجعله قرينَ الإثم وتاليه في الترتيب فالبغي محرم ، فكيف يقال بعد ذلك عن البغي إنّه ليس بملازم المرتم؟

وعلى هذا النسق قال ابن حجرفي كتابه أقوالاً كثيرة دفعه إلى قولها حُبُّه لبني أُميّة وبُغضُه لآل النبيّ صنى الله عنيه وآنه ،وهذا الصنف من الناس لاجدوى من الإطالة معه إلا بقدرما تقوم به الحُجّة،ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور وحتّى يكون القارئ على علم بمرّامي الرّجْل من كلامه،أوردُ هُنا ما ذكره في كتابه تطهير الجنان أفقد قال: " ومنها ما جاء عن الأعمش بسند فيه ضعف أنه قال الورز أيتُم مُعاوية اقلتُم هذا المهدي او الأعمش من أجلاً التابعين وعلمائهم فشهادته بذلك لمُعاوية تستدعي مدحاً علياً لمُعاوية ،وثناء جليلاً عليه "(أهـ).

أقولُ: إلى هذا المستوى هانَ قدرُ المهديّ عبه سعم عندهم، وإلا فكيف يشبّهون به من قال عنه صديقُه وحليفُه المغيرةُ بن شُعبة إنه " أخبث الناس " ؟ وإن الذين يعرفون الأعمش وإجلاله لعليّ عبه سعم لا يخامرُهم شك في أن هذا وأمثاله ممّا افتريّ عليه ويكفي لذلك أن ابن حجر الهيتميّ نفسه يشهدُ على الإسناد أن فيه ضعفا، وليس ضعفا فقط كما يقول، وإنما هو وهنّ، وإن أوهن البيوت لبينت العنكبوت؛ فهذه الرّواية من الرّوايات المفضوحة لأن الأعمش ولذ عام 61هـ على الأرجح، أي بعد موت معاوية بسنة الكوفة، وشيعة أدركه ومتى رآه حتى يقول لو وليتم معاوية؟! ثمّ هو من شيعة الكوفة، وشيعة الكوفة، وشيعة الكوفة لا يذكرون معاوية بخير، وقد سبق قول يحي بن عبد الحميد الحماني الكوفة " مات معاوية على غير الإسلام ".

وقد غلا أقوام في هَوَى مُعاوية حتى جَعَلوه علامةً يحكمون من خلالها على صحة مُعنقد المرء أو فساده وأكثر ما كانت هذه الآفة متفشية في المحدثين وليس عجيباً أن يفشو فيهم ذلك إذا علمنا أن ترقي المحدث أيامها كان متوقّفاً على القدح في شبعة أهل البيت عليهم السلام والتعصب لمُعاوية وسيأتي لاحقاً كلام لابن قيم الجوزية بتبين منه أن الناس في زمانه

سنة 148.

أ تطهير الجنان ــ ابن حجر الهيتميّ ــ ص35 [ دار الكتب العلمية 1420 هـ ]

<sup>2</sup> سير أعلام النبلاء ج6ص227 [وقيل ولد سنة 60عاشر محرم يوم قتل الحسين عليه السلام] ومات

كانوا يعتقدون أنّ السّنّة تكمُن في التّعصسّب لمُعاويّة وابنه يزيد.ومن الأمثلة على غلوّهم في ذلك ما ذكره ياقوت الحمويّ في معجم البلدان ج2ص177 قال:جوبر بالرّاء قرية بالغوطة من دمشق وقيل نهر "بها،قال بعضهم:

إذا افتخر القيسيّ فاذكر بلاءه \*\*بزراعة الضّحّاك شرّقي جوبرا

وقد نُسب إليها جماعة من المحدّثين وافرة منهم أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر النيّمي الجويري الدّمشقي قال عبد العزيز الكناني مات في سنة425لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر ولم يكن بحسن يقرأ ولا يكتب! وكان أبوه قد سمعه وضبط عليه السمّاع وكان يحفظ مُتون الحديث الذي يحدّث به حددت عن أبي سنان والزّجّاج وابن مرّوان وغيرهم ولما مضيت إليه لأسمع منه وجدت له بلاغاً في كتاب الجامع الصحيح ووجدت سماعه في جميعه فلما صرت إليه قال قد سمعت الكثيرسمعني والدي وكان والده محدّثاً ولكن ماأحدَثك أو أدري إيش مذهبك قلت له عن أيّ شيء تسألني من مذهبي قال ما تقول في معاوية قلت وماعسى أن أقول في صاحب النبيّ من مذهبي قال الآن أحدَثك وأخرج إليّ كنباً لأبيه كلّها..(اهـ).

المهم في نظرهذا المحتث الكبير الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة أن يكون سائلُه معظماً لمُعاوية،هذا هوالشَّرط الأوّل والآخر.وللباحث أن يتخيّل خفايا وبواطن من يكون تفكيرُه بهذا المستوى،والذي يَحارُ له اللبيب في هذه القصّة ومثيلاتها أن معاوية وحدّه يشكلُ معتقداً ومذهباً،ومُعاوية نفسه لم يكن ليطمع في هذا ولا عُشره،وهذا مما يقوّي امتداد الأيدي اليهوديّة إلى التراث وصرفها الأنظاروالعقول عماهو أصيلٌ مُشارّ إليه في القرآن الكريم إلى مالا أصل له فالموحدُ لا يُنكرُ أنّ مودة أهل البيت عيه سعم فرض أوجبه

الله تعالى في كتابه الكريم 1 ومعاوية بن أبي سفيان كان يكفر بهذا الفرض قو لا وعملاً، وهذا المحدّث المسكين قد قلب الأمر وحرّف الكلم عن مواضعه فجعل مودة معاوية مكان مودة أهل البيت، وراح يُحاسب الناس عليها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.

\*\*\*

## 7 ــ السّاكتون عن الحقّ :

وقد كان في الأمّة ولا يزالُ أناس يصدق أن يُقالَ عنهم إنّهم "الستاكنون عن الحق " لأنهم تردّدهم مع تظافر عن الحق " لأنهم تردّدهم مع تظافر الأدلّة من آي وحديث وسيرة عقلائيّة. فلولم يكن سوى قول النّبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عبه اسعم "تقاتلُ بعدي النّاكثين والقاسطين والمارقين " لَكفى لكن ما الحيلة حينما يكون الإنسان " أكثر شيء جدلاً " ويكون المعنيّون بالقضيّة مصداق قوله تعالى " و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين " ؟

لقد طغت فكرة عدالة جميع الصدابة على الأذهان حتى منعت الناس من البداء الرّأي الموافق للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،وغدا الحق أسير المزاج والهوى.وفي اعتقادي أن مُعاوية بن أبي سُفيان إنما حَظيَ بما حَظيَ به من حَصانة لأنه تولّى الحُكم وتربّع على الكرسيّ،وإلا فلوأنه اندحر في صفين وتفرقت فلوله وتبخر مشروعه لكان أولئك الذين يُدافعون عنه اليوم هم أنفسهم يعلنون البراءة منه ومن أتباعه لكنه وصل إلى الحُكم والناس مع من غلب، فلم يكنفوا بتصنويب فعله بل جعلوا تعظيمه علامة التمسك بالسنة!

أ قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة نزد له فيهـــا حـــسناً إن الله مخفــور شكور ( الشورى 23 ).

والقضية جذور تعود إلى عهد مُعاوية نفسه فإن قوما من الصحابة توقفوا ولم يلتحقوا بعلي بن أبي طالب عبه سعر في معاركه ومن بينها صفين ثم ندموا على تخلفهم وصرحوا بذلك وجاء بعدهم من زعم أن ترك الخوض في ذلك أسلم وأقرب للتقوى؛ قال أبو نعيم في حلية الأولياء ج9ص11 : حتثنا محمد بن عبدالرحمن حتثنا أحمد بن إبراهيم بن مكويه حتثنا يونس بن عبد الأعلى حتثنا الشافعي قال قيل لعمر بن عبدالعزيزما تقولُ في أهل صفين قال: "تلك حتثنا الشافعي قال قيل لعمر بن عبدالعزيزما تقولُ في أهل صفين قال: "تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني فيها". وقال شمس الدين الذهبي أ: " وقد كان بين الطائفتين من أهل صفين ما هو أبلغ من الستب السيف، فإن صح شيء فسييلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر ببئهم ، ونعوذ بالله منه ونتولى أمير المؤمنين علياً ".

والذّهبيّ هذا الذي يدّعي أنّه يتولّى أمير المؤمنين عليًا عليه السلام يتّخذُ من ولاء الآخرين لعليّ عبه سعم جريمة لا تُغفَر ويتهجّم على مُحبّي الحسن والحسين بألفاظ يترفّع عن التّقوّه بها كلّ من يربأ بنفسه عن بذيء الكلام وفاحشه ويرى في كلّ حديث يُشير إلى فضائل الحسنين عبها سعم غُلواً وضلالاً وقد أخذ عليه الحافظ المغربيّ ابن الصنيق الغماريّ في ذلك مآخذ لا ينفع معها التّبريروالتوجيه ودون تفنيدها خرط القتاد.

ولا يخفى أنّ موقف مدرسة أهل البيت عبه هندم من مُعاوية بن أبي سُفيان هو نفس موقف النّبيّ وأهل بيته،لا يزيد ولا ينقص.ومن زعم أنّه صدر من أحدهم مدح في حقّ مُعاويّة جَبّهَه الواقع بالرّد المُناسب،فهذه كلماتهم محفوظة في كتب التاريخ والأدب يرويها المُوالي والمُخالف.وكما لايضرُ المسلمين ما يفتريه عليهم اليهودُ والنّصاري وغيرُهم من خُصوم

ا سير أعلام النبلاء \_ شمس الدين الذهبي \_ ج3 مس 39

محمد صلى الله عليه وآله كذلك لا يضرُ شيعة أهل البيت عليه سندم ما يفتريه عليهم خُصومُهم من النواصب والخوارج ووعًاظ المتلاطين.لكن الأمرعند مدرسة الخلفاء مُختلف عن ذلك بناءً على أمورلا تَمتُ إلى القرآن الكريم والسنة النبوية بشيء،وإنما اعتُمدت فيها أقوال لأناس زعمُوا أن الذين لا يتم لا بالدفاع عن جميع الصحابة أحسنوا أم أساءُوا والجواب عن تلك المزاعم أن المسلم ليس مُلزَما بأقوال أناس لمُجرد أن لهم أتباعاً وأن أتباعهم يُضغُون عليهم من القداسة ما يستكثرونه في الأنبياء وصالحي المؤمنين وأورد ههنا بعض تلك الأقوال التي يصدق فيها \_ في نظري \_ المتل القائلُ:" رُب عُذر أَب من ذَنْب ".

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جه 223: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق [..]أبو عمر وأحمد بن محمد بن أحمد الحيري قراءة عليه بمكة قال نا عثمان بن سعيد قال سمعت الربيع بن نافع يقول مُعاوية بن أبي سُفيان ستر أصحاب النبيّ من شه عنه سنفإذا كشف الرجل الستر اجتراً على ما وراءه (اهـ).

وقد بلغ بهم التعصب أنهم يرون مُباينة الرّجُل لمُعاوية مُوجِبة لإسقاط حديثه، ولوصح زعمُهم لوجب طرح كثير من أحاديث الصنحابة الذين لم يكتفوا بمباينة مُعاوية بل حاربُوه، ولو تمكّنوا من قتله لما تردّدُوا في ذلك قال الخطيب<sup>1</sup>: أخبرني محمد بن على الأصبهاني حتثنا أبو على الحسين بن محمد الشّافعي بالأهواز حتثنا أبو عبيد محمد بن على الآجري قال قلت لأبي داود أيما أعلى عندك على بن الجغد أو عمرو بن مرزوق فقال عمرُو أعلَى

عنْدنا،على بنُ الجعد وسم بميسم سوء قال "ما يَسُوونُني أنْ يعذبَ الله مُعاوية " وقال " ابنُ عمر ذاك الصبّينَ "(اهـ).

وقال الخطيب أ: أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطّان أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب حدّثنا أحمد بن ملاعب قال حدّثني صديق لي يُقال له يوسف بن حسّان ثقة قال قال أبو نعيم ما كتبت علَّى الحفظة أنَّى سببت مُعاوية قال قلت أحكى هذا عنك قال نعم احكه عنَّى (اهـ).

قلتُ: إِنَّ مُعاوِيَة بن أبي سُنفيان واحدٌ من بني آدم، ولن يَحيفَ الله عليه، فإن كان أهلاً للعذاب وعذبه الله تعالى فلا مُعقّبَ لحُكم الله ، وكيفَ يعترض عبد مؤمن على حكم مولاه وقد قال تعالى في سورة المائدة (قل فمن يملك من الله شبئاً إنْ أرادَ أن يُهلك المسيحَ ابنَ مريمَ وأمَّه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كلُّ شي قدير). وقال تعالى في نفس السورة 2على لسان عيسى بن مربع عيهما اسعم ( إن تعذَّبهم فإنَّهم عبادك وإن تغفر لهم فإنَّك أنت العزيز الحكيم).وإن يكن معاوية من أهل النَّجاة فاِنَّه لا يضرَّه ما يُكتب عنه ويُروى من مثالبه وجرائمه.غير أنّنا ننتمي إلى دين يُمجّد الفضيلة ويندد بالركنيلة،ويدعوالي مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها ولم يمدح المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بكثرة العبادة، وإنّما مدّحه بالخُلّق العظيم ولو كانت العبادة وحدها تصنون صاحبها وترفع مقامه لكان إبليس من أرفع المصونين، لكنّ الدّين كلُّ الدّين في الأخلاق الحميدة والانقياد للأوامروالنّواهي الإلهيّة وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه وحين التمعن في سلوك معاوية تبدونَقُطة الاشتراك

أ تاريخ بغداد \_ الخطيب البغدادي \_ ج 12 ص 347 <sup>2</sup> [ المائدة 118 ]

بينَه وبين إيلبس،فإنَ معاوية كان يجسِّد كبْر إِنْلِسَ على الأرض تحسيداً لا بخفّى على من كان له قلب أوالقي السّمع وهو شهيد لقد كان معاوية يُظهر استخفافَه بالدّين في كلّ شيء ولا يُبالى بحر مة النبيّ من الله واله في ذويه وأصحابه والكتاب الذي جاء به والسنَّة التي بنُّها وكان حقَّدُه على حبيب الله ورسوله لا يُوصف بل يصبح أن يُقالَ إنّ صدر َه قد انطوى على الشّرّ وراح يغذيه إلى أن صارهُونفسه كَنلَةً من الشّر ، والذين بدافعون عنه علم. الرّغم من كلُّ ما جاء به إنّما يفعلون ذلك لخَلُو قلُوبهم من محبّة الله ورسوله، إذ لو كأن فيها من ذلك شيء الأحبوا حبيب الله ورسوله والأبغضوا مَن يُؤذي الله و رسولُه ، ولتبر أو ا من معاوية وأخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه و فصيلته التي تؤويه. وعلامة الإيمان الصّحيح الحبّ في الله و البغض في الله، وما عدالة الصحابة التي يتذرّعُ بها من يُدافعون عن الجريمة وأصحابها إلاّ صنّع ابتدَعَه من لا حُرمة لله في قلوبهم فضربُوا بالقرآن عرض الحائط وردّوا على الله تعالى مُحكّم آياته فزعَمُوا أنّ المؤمن والفاسق سواءٌ وأنّ الطبّب والخبيث سواء ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وقرآنه يُدوى في مسامع الزَّمن " أَفْمَن كَانَ مُؤمناً كَمن كَانَ فاسقاً لايستوون ".والذين يُدافعون عن معاوية وأضرابه لم يعرفوا عُلُو الهمّة فيطلبُوها ولم يذوقوا لذَّة المحبّة في الله ولم يستشعروا النَّشوة الرّوحيّة التي تسمُّو بصاحبها نحو الكمال فيحنُّوا البها ويهفُوا نحوها، وإنما رأوا الكمال في شيوخهم وما ورثوه عن قلوب أعماها النَّصيبُ حتى صارت تتكر ضوء الشَّمس وتجد الحلاوة في الحنظل والمرارة في العَسَل، وإلا فإنهم هم أنفسهم حينما يتعرّضون لقليل الأذى -وهو لا يساوي عُشر العُشر مما تعرض له صحابا معاوية ـ ينبرون للحديث عن الكرامة والحرمة والعرض اويصبجون من دعاة حُقوق الإنسان في كل زمان ومكان!إذاً فما بالهم لايرون لحجربن عدى وعمروبن الحمق وعبد

الرحمن بن عديس البلويّ وعبد الرحمن العنزي ومحمد بن أبي بكر حُرْمَةً؟ فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

### مُعاوينة في عالم الرؤيا

والواقع أنّ المدافعين عن مُعاوية أجهدوا أنفستهم في تحصين بُنيان أسس على شفا جُرف هار الذلك فإنهم عمدوا إلى عالم الرؤيا كماهي عادتُهم حين تعييهم الحيّلُ في إصلاح ما أفسد الدهر ،وتركوا البيّنات الواضحات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً ؛ومن ذلك ما ذكره ابن قيّم الجوزية وأذكّر أنّ ابن القيّم وابن كثير وابن تَيْميّة شاميّون ،نَموا وترغرغوا وكبروا في مجتمع كان يُلعن فيه على بن أبي طالب عبه سعم ليل نهار .قال ابن قيّم الجوزيّة في كتاب " الرّوح "أ: قال سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز رأيت النبيّ منه شه عنه رسم وأبو بكر وعُمرجالسان عنده فسلمت عبد العزيز رأيت النبيّ منه شعوية فأدخلا بيّناً وأجيف عليهما الباب وأنا فبينا أنا جالس إذ أتى بعليّ ومُعاويّة فأدخلا بيّناً وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج مُعاويّة على أثره وهو يقول قُضيَ لى ورب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج مُعاويّة على أثره وهو يقول عُفرلي ورب الكعبة الكعبة (اهـ).

قلتُ: للعاقل أن يتساعل لماذا أُجيفَ الباب؟ ومَن الذي أسس الجلسات المُخلقة على طريقة الدكتاتوريين ونُول الحزب الواحد في يوم تُبلى فيه السرائر؟ ومادامت القضية قد تمت بسلام وقُضي لعلى عبه سعم وغُفر لمُعاوية

الرّوح ــ ابن قيم الجوزيّة ــ جـ1 صـ26

فلماذا لم يَخرجا معا مُتصافحين متعانقين يضحك أحدُهما إلى الآخرونزغنا ما في صدورهم من غل ؟!

والقصة نفسُها في كتاب المنامات ج1ص74،و لا أملكُ هنا إلا أن أُردَدَ ما سبق أن قُلتُه في كتاب (قراءة في سلوك الصحابة): هو لاء قوم وَجَدُوا الطُرقَ الشَّرْعيَّة مَسْدُودَة في وُجُوههمْ بَعْدَ أَنْ خَالَفُوا النّبيّ صدى الله عبه رالله مُخَالَفَةً لا عُذْرَ لَهُمْ فيها، فَعمَدُوا إلى عَالَمٍ صَعْبٍ تَحْدِيدُ مَعَالِمِهِ، وانْتَهَجُوا في ذلك طريقة الدّراويش ".

# كلامٌ حول " صفّين ":

ما هي أسباب قيام حرب صفين وما هي نتائجها ؟

ما هي آثارها على الإسلام والمسلمين على مختلف المستويات؟

هذه أسئلة أطرحُها رجاء أن يبحث الفارئ بنفسه ويصل آلى نتيجة يُمليها عليه ضميرُه.وفي اعتقادي - بعد الذي اطلعت عليه - أن الذي يُطالع الكُتب التي اعتنت بوقعة صفين ويتتبع الأقوال التي وردت بخصوصها معبرة عن مواقف الفقهاء والمؤرخين والأصوليّين وغيرهم لا يرتاب في أن القضيّة كانت من الوضوح بحيث يصعب التلفيق والتمويه فيها إلا على من حرم نعمة البصيرة،وإنما تحكمت الانتماءات المذهبيّة فكممت الأفواه وقيّدت الأبدي ومورس الإرهاب الفكري باسم الدين.ولأن "صفين " ذات أهميّة كبيرة في تاريخ المسلمين فقد اهتم بها المؤرخون وغيرهم منذ العصر الأموي وألقت فيها كتاب صفين " للوط بن يحي و" وقعة صفين " لنصر بن مزاهم المنقري ، و" كتاب صفين " لمحمد بن عمر الواقدي و " إعلام النص المبين في المفاصلة بين أهل صفين " لعمر بن دحية و" وقعة صفين "

لعبد الله بن شبيب البصري و" كتاب صفين " لإسماعيل بن عيسى العطار و " كتاب صفين " لابن أبي شيبة المحدّث، وهذه جملة من أقوال كبار العلماء ممن يخالف مدرسة أهل البيت عيه سند, ولا يُتَهَم في الموقف من مُعاوية.

قال المناوي أنقال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة: "أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريق الحديث والرآي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجُمهور الأعظم من المتكلّمين والمسلمين أن علياً مُصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مُصيب في أهل الجَمل وأن الذين قاتلوه بُغاة ظالمون له لكن لا يُكفّرون ببعيهم وقال الإمام أبو منصور في كتاب الفرق في بيان عقيدة أهل المنتة أجمعوا أن علياً مُصيب في قتاله أهل الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة وأهل صفين مُعاوية وعسكره اهـ

وقال ابن كثيرفي البداية والنهاية ج 3 ص 265: وهذا الحديث [حديث نقتلك الغنة الباغية] من دلائل النبوة حيث أخبر مدين الله وسعه عبه عن عمار أنه تقتله الغنة الباغية، وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين، وعمار مع على وأهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه وقد كان على أحق بالأمر من معاوية ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفير هم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطره من القتال [!] وليس كُل مجتهد مصيباً بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية - لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة - فقد افترى في هذه الزيادة على النبي من ه عنه رسة ، فإنه لم يقلها إذ لم تُتقل من طريق تُقبل والله

ا فيض القدير ــ المناوي ــ ج6ص366

أعلم أو أما قوله يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النّار ، فإنّ عمّاراً وأصحابَه يدعون أهل الشّام إلى الألفة واجتماع الكلمة ، وأهل الشّام يريدون أن يستأثروا بالأمر دُون مَن هُو أحقُ به ، وأن يكون الناس أوزاعاً على كل قطر إمام برأسه ، وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمّة فهو لازمُ مذْهَبهم وناشئ عن مَسلّكهم ، وإن كانوا لا يقصدونه والله أعلم . اهد

أقول: وهذا الكلام وإن كان يصر ح بخطا مُعاوية وحزبه وفئته الباغية ، إلا أنّه لم يخلُ من خلط وتشويش؛ فإن المجتهد إنما يجتهد في غياب النص ، أمّا في هذا المقام فالأمر على غير ما توهمه ابن كثير والمدرسة الشامية، فإن النبي صلى الله عبه وآله قال: "علي مع الحق و الحق مع علي بدور معه حيث دار" وقال أيضاً صلى الله علي وآله: "علي مع القرآن والقرآن مع علي و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض". فإذا كان علي مع الحق و الحق مع علي ، وقد شهد القرآن أنه " ماذا بعد الحق إلا الضلال " فأي اجتهاد يبقى بعد ذلك ؟! وأية إصابة يمكن تحقيقها في الضلال؟! وإذا كان علي مع القرآن والقرآن مع علي مع القرآن

ولا يخفى ما في كلام ابن كثيرمن المُغالطة بنفيه صفة البغي عن فنة مُعاوية وإضفاء رئبة المجتهد على الزعيم والأتباع ،ويأبّى عليه ذلك أحاديث عُدّت من دلائل النبوّة، وكلمات لصحابة عاشُوا الأحداث عن كَثَب لا عن كُتُب، بل كانوا في قلبها،ومن ذلك ما رواهُ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد

ا هذا خطأ فاحش من طرف ابن كثير إذ حزم بأنه لم يقلها دون أن يورد في ذلك دليلا قاطعا ، والجزم لا يكون إلا عن يقبن ، ثم إنه إن كان يريدُ أن تُنقَلَ من طريق الذين حاربوا علياً وستوه وشتموه ولعنوه بعد أن فارق الدنيا فإنا شه و إنا إليه راجعون وعلى العقول السلام و لاحظ بعدها اضطرابه و هو يحاول أن يعطي كلام النبي (صلى الله عليه واله معنى غير ما يتبادر ، مع أنّ النبي (صلى الله عليه واله تكلم بلسان عربي مبين، ومتى كانت الجنة تعنى الألفة واجتماع الكلمة؟!

ج 13 ص188:أخبرني الحسن بن على بن عبد الله المقرئ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف أخيرنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد الله المؤدّب بسر من رأى حدّثنا المعلى بن عبد الرحمن ببغداد حدّثنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش قال:حدّثنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أنينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له با أبا أبوب إنّ الله أكر مك بنزول محمّد مني الله عنه رمنم ويمجيء ناقته تفضّلاً من الله واكر اما لك حتر. أناخت بنابك دون النَّاس ثمِّ جئت بسيفك على عاتقك تضربُ به أهلُ لا اله الا الله فقال باهذا إنّ الرّائدَ لا يكذبُ أهلَه وإنّ النّبيّ صنى الله عنه وسنم أمرنا بقتال الله مع على بقتال النّاكثين والقاسطين والمارقين فأمّا الناكثُون فقد قابلناهم أهل الجمل طلحة والزّبير وأمّا القاسطون فهذا منصر فُنا من عندهم يعني مُعاوبَة وعمراً وأمّا المارقون فهُم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النَّخيلات وأهل النَّهروانات والله ما أدرى أينَ هُم ولكنْ لا بدَّ من قتالهم إن شاء الله قال وسمعت النُّبيِّ من الله عنه رسم يقول لعمَّار باعمَّار تقتُّلُك الفُّنَّةُ الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك با عمار بن باسر إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك النَّاسُ وادياً غيرَه فاسلَكُ مَع على فإنَّه لنْ يُدليَك في ردىً ولنْ يُخرِجَك من هُديّ،يا عمّار من تقلّد سيفاً أعانَ به عليّاً على عدُوَّه قلدَهُ الله يومَ القيامَة وشَاحيْن من دُرّ ومَنْ تَقَلَّدَ سيفاً أعانَ به عدوَّ علميّ عليه قلَّدَهُ الله يومَ القيامة وشاحين من نار ،قُلنا بياهذا حسبُك رحمَك الله حسبُك رحمك الله 

و لأنّ المُعاندين من مخالفي أهل البيت عبه سند لا يستطيعون ردّ الأحاديث المُثبتة ضلال الفئة الباغية فإنهُم راحُوا يستَعينُون بالمنامات والتاويلات التي لا تقبلُها العقولُ السليمة،ولم يتورَّعُوا عن وضع أحاديث وسنبتها إلى على بن أبي طالب عبه سعر،ونسُوا أنّ الله لا يخفى عليه شيء في

الأرض ولا في السماء ومن ذلك ما جاء في كتاب إيثار الحق على الخلق ج1 ص 410 قال فيه الحديث السابع عن أبي هُريْرَة نحوه رواه الطبراني في الأوسط من حديث سعيد بن مسلمة الأمويّ وعضدوا هذه الأخبار بما رواه زيد بن أبي الزّرقاء عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال قال علي عبه سعم قتلاي وقتلى مُعاوية في الجنّة رواه الذّهبي في ترجمة مُعاوية من النبلاء وجعفر ويزيد من رجال مسلم وزيّد من رجال النسائي قال في الكاشف صدوق وكذلك قال في الميزان وفيه عن ابن معين لا بأس به ولم يورد فيه جرحا إلا قول ابن حبّان إنه يغرب وليس ذلك بجررح وقال فيه إنه صدوق مشهور عابد وإن ابن عمار قال ما رأيت في الفضل مثله ومثل المعافي وقاسم الجرمي رسم اله تعلى وهذا من أحسن ما في الباب وإنما أخرته المعافي وقاسم الجرمي رسم اله تعلى والله أعلم بصحة ذلك عنه (اهـ).

ومن الأحاديث التي أوردُوها ليصححوا بها مواقف مُعاوية وأهل الشّام غافلين على أنّ في ذلك تكذيباً للنبيّ صلى الله عليه وآله ،ما أوردَه ابنُ عساكر قال أوامًا حديث الشعيثيّ فحدّثنيه أبوالفضل محمد بن محمد بن محمد بن أبي عطي البزازي بالرّيّ أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي علي البزازي بالرّيّ أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد بن قراءة عليه بمنين أنبأنا أبو عمرمحمد بن موسى بن فضالة أنبأنا أبو إسحاق قراءة عليه بمنين أنبأنا أبو عمرمحمد بن موسى بن فضالة أنبأنا أبو إسحاق ليراهيم بن عمروالقُرشيّ أخبرنا أبي المخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن مكحول عن عبد الله بن حوالة الأزديّ وأمرّة مُعاوية وأبو الدرداء أن يجمع بالنّاس ففعل فقال

ا تاریخ مدینة دمشق \_ ابن عساکر \_ ج1ص64

في كلامه ما أنا أبو الخطيب ..ولا أحسن الخطبة ولكنّي سمعت النبيّ من لله عنه سنم يقول إنّكم ستجندون أجنادا جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن بعدي فقلت خر لي يا رسول الله إن أدركني ذلك قال عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإن الله تعالى قد تكفّل لي بالشام وأهله(اهـ).

أقول: تكفّل الله بالشّام الذي اتّخذ لعن حبيبه سُنةً جاريةً حتى إذا نسي الخطيب يوماً ذلك أو تناساه تعالت الهنافات من جنبات المسجد " السنّة ، السنّة "!

تكفّل الله بالشّام الذي خرج منه جيش استباح المدينة المنوّرة حَرَم النّبيّ صنى الله عليه وآله وفعل فيها ما يندى له الجبين وتنقلق له الأكباد!

تكفّل الله بالشّام الذي خرج منه جيش ليرْمي الكعبة البيت الحرام بالمنجنيق في طاعة بني أميّة!

ومع كل الممارسات التي قام بها أبو هُرَيْرَة والمغيرة بن شعبة وعمرُوبنُ العاص والنعمان بن بشيروسمرة بن جندب ومن معهم،فإنه لم يَقُتُ أهلَ الفطرة السليمة من الذين صدقوا نيّاتهم وكانوا مع معاوية جهلاً بالحقيقة واندفاعاً تحت تأثيرالدّعاية الكاذبة لم يُقتهم لل أن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه وقد كان قول النبيّ صلى الله عبه وآله لعمارين ياسروسي الله عبه "تقتلك الفئة الباغية " يتردّد في المسامع،فلما استشهد عمارين ياسروسي الله عبه وآله بالفئة الصبح لذي عينين والتحق الذين يحترمُون كلام النبيّ صلى الله عليه وآله بالفئة المهتدية.قال ابن عساكر في ترجمة زبيد بن عبد الخولاني أنربيد بن عبد المهتدية.قال ابن عساكر في ترجمة زبيد بن عبد الخولاني أن زبيد بن عبد

\_

اً تاریخ مدینة دمشق ــ ابن عساکرــ ج18 ص305 تحت رقم 2232

الخولانيّ المصريّ له ذكر في كتب المصريّين وفد على مُعاوية وشهد معه صفين ثمّ لحق بعليّ بن أبي طالب كتب إلي أبو الفضل أحمد بن يوسف بن الحسن بن سليم ثمّ حدثني أبو بكر اللَّفتوانيّ عنه أنا أبو بكر الباطرقانيّ حدثنا أبو عبد الله بن مندة قال قال لنا أبو سعيد بن يونس: زبيدُ بن عبد الخولانيّ من بني يعلى شهد الفتح بمصر وكانت معه راية خولان بصفين فلما قُتل عمار بن ياسر انكفأ إلى علىّ بن أبي طالب.قرأت على أبي محمد السلميّ عن أبي نصرين ماكولا قال أما زبيد بضم الزاي وفتح الباء المُعجمة بواحدة وسكون الياء التي تليها فهو زبيد بن عبد الخولانيّ كانت معه راية خولان بصفين مع مُعاوية بن أبي سُفيان فلما قُتل عمار بن ياسر انكفأ إلى عليّ بن أبي طالب قاله ابن يونس(اهـ).

وقال القرطبي<sup>1</sup>: ويروى أنّ مُعاوية رض شعه لمّا أفضى إليه الأمرعانب سعداً على ما فعلَ وقال له لم تكن ممّن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا و لا ممّن قاتل الفئة الباغية فقال له سعد ندمتُ على تركى قتالَ الفئة الباغية (اهــ).

وكان عبد الله بن عمروبن العاص أيضاً لا ينفك يظهرندمه على قتال على على على على الميالسي على على الميالسي على على السلام في صفين.قال ابن سعد " أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا نافع بن عمرعن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو ما لي ولعنقين ما لي ولقتال المسلمين لودنتُ أنّي مت قبله بعشرسنين أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم وما رجل أجهد منى من رجل لم يفعل شيئاً من ذلك قال نافع حسبته ذكر أنّه كانت بيده الرّاية فقدم النّاس منزلة أو منزلتين " .2

1 تفسير القرطبي ج16س319

<sup>2</sup> الطبقات الكبرى - محمد بن سعد ج 4 ص 266

الفصل الثاني عشر

يزيد بن معاوية

### يزيد بن مُعاوية

يؤسفني أنّه تعذّر علي الحصول على كتابين مُهمّين ذكر هما مصطفى الرّومي الحنفي في كشف الظنون وكتاب آخر ألّف حديثاً في الدّفاع عن يزيد قال الرّومي أ: "صنف الشبخ أبو عبد الله محمد بن العبّاس اليزيدي المتوفى سنة ثلاث عشرة وتلثمائة في أخبار يزيد بن مُعاوية خاصة وصنف أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي المتوفى سنة سبعين وتلثمائة في منصور محمد بن أحمد الأزهري الفائدة المرجوة من الكتابين فإنني لم آل أخبار أيضاً في مُحاولة جمع ما أمكن جمعه من الأخبار المتعلقة بالرجل المتفرقة في كتب التاريخ والتراجم والأدب بولن اتخلى عن البحث عن الكتابين في كتب الترايخ والتراجم والأدب بولن اتخلى عن البحث عن الكتابين المذكورين لعلي أوفق للحصول عليهما في وقت لاحق إن شاء الله تعالى فإن التصنيف في أخبار رجل يَضمَن بُعية الباحث ويُسهل التراسة والتحقيق للوصول إلى ما يطمئن إليه الضمير وقد تعالى غي أيامنا أصوات تتادي ببنبرنة ساحة يزيد من أمُور عظيمة تواتر أنّه أقدم عليها راغباً غير مكرة ولم بكترث لعواقبها والمتداداتها في عمق تاريخ المسلمين وخرج من الدنيا ولم

أكشف الظنون ج 1ص289

ينُبُ منها وعليه فإنّ النظرفي شخصيّته وسيرته وعرض ذلك على النّاس لا يعدم مساهمة في إثراء النّقاش النّزيه وقراءة التّاريخ قراءة موضوعيّة مُنصفة.

قال الخطيب البغدادي<sup>1</sup>: كتب إليّ عبد الرحمن بن عثمان الدَمشقيّ يذكر أنّ أبا الميمون البجليّ أخبرهم قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرّحمن بن عمرو النصريّ حدّثني عبد الرّحمن بن إبراهيم عن عبد الرّحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق قال ولد يزيدُ بنُ مُعاويّة وعبدُ الملك بنُ مَرُوان سنة ستّ وعشرين(اهـ).

إذاً ، فقد ولد يزيد بن مُعاوية في الإسلام، لكنّ أمّه كانت نصر انيّة من بني كلب، وهي ميسون بنت بجدل الكلبية، وظاهر الأَمْرُ أنّها هي التي يَستشهدُ النّحاةُ ببيّت لها تقُول فيه :

ولُبسُ عَباءَة وتَقرَّ عيني \*\*\* أحبُّ إليَّ من لُبس الشُّفُوف

ومعلوم أنّ الأمّ النصرانيّة ـ وإنّ أسلمَتْ ـ تعجزُ عن منْح الطَفل تربيةً اسلاميّةً صحيحةً ،وقد أُثْبَت التّجرية أنّ رواسبَ المُعتقدات السّابقة لا تزول إلاّ بعد زمن طويل،هذا إذا كان المعنيّ مهتمّا بمُعتقداته الجديدة مُداوماً على التعلّم والاهتمام.وأمّا إن لم يكن كذلك فإنّ انتماءَه الجديد لا يكون إلاّ شكليّاً قابلاً للزّوال،ولا يؤثر في سلوكه وتصرفاته.

وقد ذكر الذّهبيّ في سير أعلام النّبلاء قصنةً فيها كلمٌ جرى بين أبي ذرّ و يزيد بن أبي سفيان ـ عمّ يزيد بن معاوية ـ فقال أبو ذرّ ليزيد الئن فعلتَ

ا تاریخ بغداد ج10 ص 387

ذلك لقد سمعت النّبي من شه عنه رخم يقول أولٌ من يُبدل سُنَتي رجلٌ من بني أُميّة يُقالُ له يَزيد . أ

وقال محمد بن سعد في الطبقات2: أخبرنا محمد بن عُمرقال حدّثنا إسماعيل بن إبر اهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ عن أبيه قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسّان قال حدّثنا سعيد بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد وعن غير هم أيضاً كلُّ قد حدّثتي قالوا لمّا وثب أهلُ المدينة ليالي الحرّة فأخرجوا بني أميّة عن المدينة وأظهروا عينب يزيد بن مُعاوية وخلافَه أجمَعُوا على عبد الله بن حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايَعَهم على الموت وقال يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء! إن رجلاً ينكحُ الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدَع الصّلاة والله لو لم يكن معى أحد من النّاس لأبليت لله فيه بلاءً حسنًا فتواثب النَّاسُ يومئذ يُبايعون من كلِّ النَّواحي وما كان لعبد الله بن حَنْظَلَة تَلْكَ اللَّيَالَى مَبِيتٌ إلاَّ المسجد وما كان يزيد على شربة من سُويَق يُفطر عليها إلى مثلها من الغد يُؤتّى بها في المسجد يصومُ الدّهر ومَا رئيّ رافعاً رأسته إلى السماء (اه).

وقال الخلال 3: قُرئَ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدّثني أبي قال حدّثنا أبو بكر بن عيّاش قال لم يبايع ابنُ الزبير ولا حُسين ولا ابنُ عُمر ليزيد بن مُعاوية في حياة مُعاوية فتركهم مُعاوية. رواته أنّه مُرسل وقال أخبرني محمد بن عليّ قال حدّثنا مهنى قال سألت أحمد عن يزيد بن مُعاوية

ا القصة أوردها الذَّهبيّ في ترجمة بزيد بن أبي سُنْيان في سير أعلام النبلاء جـ1ص329 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الطبقات الكبرى \_ محمّد بن سعد \_ ج 5ص 66 <sup>3</sup> السّنّة للخلال ج 3 ص520 تحت رقم (844 ) و (845 ) و (846 )

بن أبي سُفيان قال هو فَعَل بالمدينة ما فَعَل قلتُ وما فَعَل قال قَتل بالمدينة من أصحاب النبي من الله عنه وسنم وفَعَل قلتُ وما فَعَل قال نهبَها قلتُ فيُذكرُعنه الحديثُ قال لا يُذكرعنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثاً قلتُ ومن كان معه بالمدينة حين فَعَل ما فَعَل قال أهلُ الشّام قلت له وأهلُ مصر؟ قال لا إنّما كان أهل مصرمتَهُم في أمرعُثمان رحمه الله السناده صحيح قال الخلال:أخبرني أحمدُ بن محمد بن مطر وزكريًا بن يخيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبدالله من قال لَعَن الله يزيد بن مُعاوية قال لا أتكلم في هذا قلت ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك فقال أبو عبد الله قال النبي من عن عنه عنه وسنم لعن المؤمن كقتله وقال خير الناس قرنبي ثم الذين يلونهم وقد صار يزيدُ فيهم وقال من لعنتُه أو سببتُه فاجعلها له رحمة فارى الإمساك أحب لي الإسناده صحيح (اهد).

وقد ذهب من جاء بعد هم إلى أبعد من ذلك فلم يكنفوا بالإمساك عن ذكر يزيد بل ألفوا في الدفاع عنه، ونهوا عن تتقصه قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 1: حكى ابن تيمية شيخنا قال قيل ابن الخليفة الناصرلما بلغة نهي عبد المغيث عن سب يزيد ، تنكر وقصد م أوساله عن ذلك ، فتبالة عن عنه وقال ايا هذا إما قصدت كف الألسنة عن لغن الخُلفاء ، وإلا فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعن ، لأنه يفعل كذا ، ويفعل كذا ، وجعل يعدد خطاياه ، قال ايا شيخ اذع لي وقام (اهـ).

والذي يبدو لي في هذه المسألة، هو أنّ الذين يدافعون عن يزيد بن معاوية ويتحاشون ذكره لا يُقيمُون لسيّد شباب أهل الجنّة حُرمة، ولا يبالُون

السير أعلام النبلاء الذهبيّ ج 21 ص 161

<sup>2</sup> تظاهر بأنه أبله

بما يُؤذى النّبيّ من الله عله واله ويجرح شعوره اولو كان في قلوبهم شيء من الصندق في حبّه وطاعته صلى الله عليه وآله لاعتبروا بقوله لعليّ وفاطمة و الحسنين: " سلَّمُكُمْ سلَّمي وَحَرِبُكُمْ حَرْبِي " ،إذ كيف يسوغ الدَّفاعُ عمَّن هو حربٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله ؟! غير أنَّ كثيرًا من النَّاس تستهويهم الأسماء البراقة والألقاب الرتنانة،فيتعاملُون مع القائل كأنما نزل عليه جبريل، وينسون المودة في القربي، ويفتحون على أنفسهم أبو اباً لابستطبعهن سدّها فيمابعد، وينتهي بهم المآل إلى جمع المتناقضات والمتضار بات، ويبقون في ربيهم بتر دّدون. وقد كنتُ فيما سبق أحاول أن أجد للمدافعين عن يزيد بن معاوية عذراً من باب أن يكونوا مجتهدين أو طالبي وفاق ووئام، فلم يسعني ذلك بعد التّحقيق والتُثبّت،ولم يطاوعني عليه ضميري، وإنما استقر فيما بيني وبين الله تعالى أنّ يزيد كأبيه مات على غيرملَّة النبيّ صلى الله عليه وآله ، لا أشك في ذلك طرفة عين، وأنّ الدفاع عنه بمنزلة التهجّم على رسول الله صلى الله عليه وآله وتحقق لدي أنّ الذين بدافعون عنه إنّما بفعلون ذلك لبغيظوا شيعة أهل البيت عيهم اسدم، وإلا فمن منهم يحبّ أن يكون يزيد أباه أو جدّه الوحينما يكون الدافع إلى العمل والحافز عليه مجرد غيظ الآخرين انصبح المسألة قضية أمراض نفسية وسلوكات وسواسية اولا علاقة للباحث بذلك، لأنه لا يزيد عن تضييع الوقت في ما لا طائل تحته؛ ولله در المتنبى حيث يقول:

ومن البليّة عذل من لا يرعوي \*\* عن غيّه وخطاب من لا يفهم

## أخبار يزيد بن معاوية

جاء في في معجم ما استعجم ما يلي<sup>1</sup>: قال الزبير كان مُعاوية وجّه يزيد ابنه لغزو الرّوم فأقام يزيد بديرسمُعان ووَجّه الجيوش وتلك غزوة الطوانة فأصابهم الوباء فقال يزيد بن مُعاوية:

أهون عليّ بما لاقت جُمُوعُهُمُ يومَ الطّوانَة من حُمّى ومنْ موم إذا انتكّاتُ على الأنماط مُربّققاً بدير سمعانَ عندي أمّ كُلثُوم

قال فبلغ شعرُهُ مُعاوِيةً فكتب إليه أقسمُ بالله لتلحقنَ بهم حتى يصيبَك ما أصابهم فألحقَه بهم .

والقصّة رواها ابنُ خَلْدُون باللّفظ التّالي: (ثمّ ) بعث مُعاويَة سنة خمسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد الرّوم مع سُفيان بن عوف وندب يزيد ابنَه معَهم فتثاقلَ

ا معجم ما استعجم ج1ص586

فتركَه ثمّ بلغ النّاس أنّ الغزاة أصابهم جوع ومرض وبلغ مُعاويَة أن يزيد أنشد في ذلك :

ما إن أبالي بما لاقت جُموعُهم \* \* بفد بيداء من حُمّي ومن شُوم إذا انكأت على الانماط مرتفقا \* \* بدير مران عندي أم كلثوم

وهى امراتُه بنتُ عبد الله بن عامر ، فحلف ليلحقنَ بهم فسار في جمع كثير جمعهم إليه معاوية فيهم ابن عبّاس وابن عامر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري فأو غلوا في بلاد الروم وبلغوا القسطنطينية وقاتلوا الروم عليها فاستُشهد أبو أيوب الأنصاري ودُفن قريبا من سُورها ورجع يزيد والعساكر إلى الشّام ثمّ شتى فضالة بن عبيد بأرض الروم سنة إحدى وخمسين وغزا بسر بن أرطاة الصائفة (اهـ).

لكنّ الطبرانيّ لا يوافق ابن خَلْدُون في العبارة والفرقُ بين العبارتين ليس طفيفا ببل يكشفُ عن تعمد ابن خَلْدُون للكذب دفاعاً عن بني أُميّة. قال ياقوت الحمويّ في معجم البلدان أقال الطبرانيّ حدّثنا أبو زرعة الدّمشقيّ قال سمعت أبا مسهر يقول كان يزيد بن مُعاويّة بديرمران فأصاب المسلمين سباء وقتل بأرض الروم فقال يزيد:

وما أبالي بما لاقت جموعهم بالغذقدونة من حُمّي ومن موم

أ معجم البلدان ج2ص534

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قال ياقوت : في معجم البلدان ج 2 ص 533: دير مران : بضم أوله ، بلفظ تثنية المر ، والذي بالحجاز مران ، بالفتح ، قال الخالدي : هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة ، وبناوه بالجص وأكثر فرشه بالبلاط الملون ، وهو دير كبير وفيه رهبان كثيرة ، وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني ، والاشجار محيطة به ، وفيه قال أبو بكر الصنوبريّ: أمرّ بدير مرّان فأحنا .....الأمدان.

إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثوم

وأمّ كلثوم هي بنت عبد الله بن عامر بن كريز زوجته فبلغ مُعاويّةَ ذلك فقال لا جَرَمَ ليَلحقنَّ بهم ويصيبه ما أصابهم وإلاّ خلعتُه فتهيّأ للرّحيل وكتب إليه

نجنى لا نزال تعدّ ذنباً لتقطع حبل وصلك من حبّالي فيوشك أن يريحك من بلاثي نزولي في المَهالك وارتحالي

فابن خُلْدُون يقول " بلغ النّاس أنّ الغزاة أصابهم جوع ومرض " والطّبرانيّ يقول: " فأصاب المسلمين سباء وقتل " وأين الجوع من السبّاء والقتل ؟!ومعلوم أنّ مَن لم يهتمّ بشؤون المسلمين فليس منهم،ويزيد بن مُعاويّة يصر ح أنّه لا يبالي بما أصابهم طالما سلمت له أمّ كلثوم والعيش الرّغيد،وابن خُلْدُون أمويّ الهوى لا يتقبّل مثل هذا الكلام الذي يكشف عن سوء باطن يزيد ويؤكّد انحرافه،اذلك جنح إلى الحديث عن الجوع والمرض،وليست هذه أولى سقطات ابن خُلْدُون ولا آخرها.

وفي الطبقات الكبرى أنموسى بن يعقوب عن عمّه قالوا لمّا دخل مسلم بن عقبة المدينة وأنهبها وقتل من قتل دعا النّاس إلى البيعة فكانت بنوأميّة أول من بايعه ثمّ دعا بني أسد بن عبد العزّى وكان عليهم حَنقاً إلى قصره فقال تبايعون لعبد الله بزيد أمير المؤمنين ولمّن استخلف بعده على أنّ أموالكم وأنفسكم خَولٌ له يقضي فيها ما شاء [ا] وقال بعضهم قال ليزيد بن عبد الله خاصة بايع على أنّك عبد العصا فقال يزيد أيّها الأمير إنّمانحن نفرّمن المسلمين لنا ما للمسلمين وعلينا ما عليهم أبايع لابن عمّي وخليفتي وإمامي

أ الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ج1ص104

على ما يبايع عليه المسلمون فقال الحمد لله الذي سقاني دمك والله لا أقيلُكَها أبدأ لعمري إنّك لطعّان وأصحابك على خلفائك فقدّمه فضرب عنقه(اهـ).

وفي تاريخ خليفة بن خياط ص 183 :

قال أبو الحسن:وقال عوانة:أتيَ مسلم بيزيد بن عبد الله بن زمعة فقال:بايع فقال:أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه فأمر بقتله!

وهكذا يكون في دولة المسلمين التي يرأسها يزيد بن معاوية أنّ من يبايع على كتاب الله وسُنّة نبيّه يستحقّ القتل؛ وعليه يكون عبدُ الرّحمن بن عوف وعثمان بن عفّان مستحقّين للقتل؛ لأنّ عبد الرحمن اشترط على عثمان العمل بكتاب الله و سنّة رسوله.

قال ابن قيّم الجوزية في شرح قصيدته ج2ص4: وكانت وقعة الحرّة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجّة سنة ثلاث وستين ويقال لها حرّة زهرة وكانت الوقعة بموضع يعرف بواقم على ميل من مسجد النبيّ من هه عنه رسنم وكانت الوقعة بموضع يعرف بواقم على ميل من مسجد النبيّ من هه عنه رسنم فقتل بها بقايا المهاجرين والأنصاروخيار التابعين وهم ألف وسبعمائة وقتل من أخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان، وقتل بها من حمّلة القرآن سبعمائة رجل أمن قريش سبعة وتسعون قتلوا جهرا ظلما في الحرب وصبراً كذا ذكر القرطبي رحمه شفي التذكرة، وفي كتاب آكام المرجان في أحكام الجان للشيخ بدر الذين محمّد بن عبد الله الشبلي الصفدي الحنفي قال أحكام الحرة لثلاث وستين على باب كانت وقعة الحرّة لثلاث ليال بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وستين على باب طيبة واستشهد فيها خلق كثير وجَمَاعة من الصحابة قال خليفة فجميع من أصيب من قُريش والأنصار ثلاثمائة وستون وروي أن النبي من شو منه من أمريش والأنصار ثلاثمائة وستون وروي أن النبي من من من من المناه وستون وروي أن النبي من من المناه وستون وروي أن النبي من المناه وستون وروي أن النبي من المناه وستون وروي أن النبي من أديش والأنسار ثلاثمائة وستون وروي أن النبي من المنه والأنسار ثلاثمائة وستون وروي أن النبي من المناه وستون وروي أن النبي المناه والمناه والمناه وستون وروي أن النبي من المناه والمناه وال

أقتل هذا العدد الهائل من حفظة القرآن لا يكون من باب الصدفة و إنّما هو تخطيط دقيق من طرف بني أمنة.

وقف على الحررة وقال ليقتلن بهذا المكان رجال هم خيار أمتي بعد أصحابي وكان ستبها أن أهل المدينة خَلَعُوا يزيد بن مُعاوية وأخرجوا مروان بن الحكم وبني أمية وأمروا عليهم حنظلة بن عبد الله الغسيل ولم يوافق أهل المدينة أحد من أكابر أصحاب النبي صنى الله عنه رسم الذين كانوا فيهم فجهز البهم يزيد بن مُعاوية مسلم بن عقبة فأوقع بهم قال السهيلي وقتل في ذلك اليوم من وُجوه المهاجرين والأنصار ألف وسبعمائة وقتل من أخلاط الناس عشرة آلاف قال شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي هذا خسف ومجازفة والحرة التي تعرف بها هذا اليوم يقال لها حرة زهرة وعرفت حرة زهرة بقرية كانت لبني زهرة قوم من اليهود قال الزبير في فضائل المدينة كانت قرية كبيرة في الزمن من العهاء أضعاف اضعاف ما يعطي الناس واجتهد في استمالتهم الى من العطاء أضعاف اضعاف ما يعطي الناس واجتهد في استمالتهم الى الطاعة والتحذير من الخلف ولكن أبى الله إلا ما أراد والله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون (انتهى) .

وهذا الكلام لا يخلومن مُغالطة في التَعليق،فإنّه يقول: ولكن أبى الله إلا ما أراد "،وهذا غير صحيح فإنّه سبحانه وتعالى نهى عن الظُلم وأخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أنّ المدينة حَرَمٌ ما بين عائر وثور أوالفعل الذي فعله جيش يزيد لا مبرر له لا في الإسلام ولا في غير الإسلام،فإن استباحة أعراض بنات الصحابة لا يقرّه من في قلبه مثقال حبة خردل من إنسانية فضلاً عن الإيمان؛ولا أدري لماذا يخنس المدافعون عن عدالة الصحابة حيال هذه لواقعة ولا ينبسون ببنت شفة! لأنّهم إن كانوا يحبّون الصحابة فعلاً،ويعظّمون حُرمَتَهم فعليْهم أن يغاروا على أعراضهم وأن يتألموا —

احديث "المدينة حرم "متفق عليه.

على الأقل لل لما جرى لبنات الصحابة من هنك على يد جُنْد الشّام. ولكن، يبدو أنّ عدالة الصحابة لا تمثّل إلا ورَقَة " فيتو" تُستَعْمَلُ ضد مدرسة أهل البينت عليهم السلام ظلماً وعلواً، وماعداه فلاو جُود لعدالة جميع الصحابة لا في القلوب ولا في العقول ولا في الوجدان، وسبحان ربك رب العزة عمّا يصفون.

وقد كانت تحدث بين مُعاوية وذويه مُناوشات وخصومات تُغضي إلى أن تبدر من بغضهم كلمات تكشف عما أخفته الضمائر، وعن مواقف بعضهم من بعض بحسب الواقع لا الظاهر. جاء في تاريخ مدينة دمشق ما يلي أنطلب سعيد بن عثمان بن عفان من مُعاوية أن يستعمله على خراسان فقال له: "إنّ بهاعبيد الله بن زياد. فقال نأماوالله لقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى الذي لا تُجارى إليه ولا تُسامى، فلا شُكرت بلاءَه ولا جزيته بآلائه، وقدمت هذا - يعني يزيد - وبايعت له فوالله لأنا خير منه أبا وأمّا ونفساً. فقال له مُعاوية ناماً بلاء أبيك فقد يحق علي الجزاء به، وقد كان من شكري لذلك أني طلبت بدمه حتى تكشفت الأمور ولست باللائم لي في التشمير، وأما فضل أبيك على أبيه، فأبوك والله خير مني وأقرب من الذبي وأما فضل أمك على أمه فمما لا يُنكر ' المرأة من قُريش خير من امرأة من كلب، وأما فضل أمك على أمه فمما لا يُنكر ' المرأة من قُريش خير من امرأة من علي ديد بياأمير المؤمنين ابن عمك وأنت أحق من نظر في أمره، وقد عتب له يزيد بياأمير المؤمنين ابن عمك وأنت أحق من نظر في أمره، وقد عتب عليك في مأغنه واله فريش خراسان ... "(اهـ).

فهذا مُعاوية يصرر حُ أن الغوطة تدحس رجالاً مثل سعيد بن عثمان بن عفّان لا تُساوي يزيد المستخفّ بالحُرُمات،وما على الباحث إلا أن ينظر في

ا تاریخ مدینة دمشق ـ ابن عساکر ـ ج8ص231

علم الرجال ليطّلع على أقوالهم في سعيد بن عثمان و أقوالهم في يزيد بن مُعاويَة!

وفي كتاب خزانة الأدب ج1ص325 ذكر لبغض ما وصل إليه النواصب في تقاليدهم الخاصة بيوم عاشوراء،وللقصيدة قصتة بين صاحبها ابن منير الطرابلسي والشريف الموسوي نقيب الأشراف ببغداد،وما ورد فيها يستشهد به الأدباء في باب الهزل الذي يُرادُ به الجدّ ،قال ابن منير:

وأقولُ إِنَّ يزيدَ ما شربَ الخُمورَ ولا فَجَر

ولجَيْشه بالكفّ عنْ أَبْناء فاطمَة أَمَر

وَحَلَقْتُ فِي عَشْرِ المُحَرَّم مَا استطالَ من الشَّعر

ونَوَيتُ صوْمَ نَهَارِه وَصيامَ أَيَّام أُخَر

ولَبستُ فيه أجلَّ ثُوبِ للمَلابس يُدَّخَر

ومضمون الأبيات السّابقة موجود في كلام ابن قيّم الجوزيّة في الصواعق المرسلة ج1ص1349،إذ يقول: "ليست السّنّة بحُبّ مُعاوية ويزيد ولا أنزل حبّ أبي بكر وعمر ولا بإزعاج أعضائك بالصلاة على السقر ولا بالاكتحال يوم عاشوراء والتوسعة على العيال.السّنة تتبّع طريق الرسول واقتفاء آثاره والوقوف عند مراسمه وحدوده من غير تقصيرولا غُلو وأن لا يتقدم بين يديه (اه).قلتُ الو لم تكن هذه الشعائر معمولا بها في زمانه لما ذكرها!

وقال البلاذري في الأنساب!: قال هشام: وكان موسى شهوات منقطعا إلى [عبد الله] بن جعفر أيضا، وإنما سُمُّي شهوات لأنّه قال في يزيد بن مُعاوية شعراً له: يا مُضيع الصلاة للشّهوات...

وليزيد مواقفُه من أصحاب النبي صنى الله عليه وآله ،ومن حقّه أن يُصدر أحكاماً في حقّهم فيمدح ويذمَ فيمن ذلك ما ذكره الذّهبيّ في تذكرته 2 ألن أبن أبي مليكة سمعت يزيد بن مُعاوية يقول إن أبا الدّرداء من الفُقهاء العُلماء النين يشفون من الداء (اهـ).وفي الأغاني للأصفهاني ج1ص 259: قال فنظروا فإذا هو ابن سريج بتغنى (صوت ):أمن رسم دار بوادي غذر لجارية من جواري مُضر \* خدلجة المناق ممكورة \*سلوس الوشاح كمثل القمر \* تزين النساء إذا ما بدَت \*ويبهت في وجهها من نظر الشعر ليزيد بن مُعاوية والغناء لابن سريج وفي البيان والتبيين 3 وقالوا الذليل على أن من سقط جميع أسنانه أن عظم اللسان نافع له قول كعب بن جعيل ليزيد بن مُعاوية حين أمرَهُ بهجاء الأنصارفقال أرادي أنت إلى الكفر بعد الإيمان لا أهجو قوما نصروا النبيّ وآووهُ ولكنّي سأدلّك على غلم في الحيّ كافركان لسانه لسان ثور يعني الأخطل.

في البيان و التبيين ج1ص79 :وتكلم يوما عند مُعاوية الخطباء فأحسنوا فقال والله لأرمينهم بالخطيب الأشدق قم يا يزيد فتكلم .

وفي المستطرف ج2ص25 :ونهى أعرابي ابنه عن شرب النبيّذ فلم ينته وقال أمن شربة من ماء كرم شربتها غضبت على الآن طابت لى الخمر

<sup>1</sup> أنساب الاشراف- البلاذري ... ص 56

<sup>2</sup> تذكرة الحفاظ \_ الذهبيّ \_ ج 1ص 25

البيان والتبيين سالجاحظ ج1ص48

سأشرب فاسخط لارضيت كلاهما حبيب إلى قلبي عقوقك والسكر. وقيل قال ذلك يزيد بن مُعاوية لأبيه حين نهاه عن شرب الخمر(اه).وقصة نهي مُعاوية ابنه يزيد عن شرب الخمرمعلومة لدى المؤرخين وقد حاول ابن خَلْدُون أن يجعل من ذلك فضيلة لمُعاوية.ومعلوم أيضاً أنّ عُمر بن الخطّاب جلد ابنه عبد الرّحمن المعروف بأبي شحمة حدّاً ثانياً في شُرب الخمركان سبب وفاته.

وفي كتاب السير الكبير للشيبانى ج 1 ص 158 عن مُجاهد قال:قلت لابن عمر رضي الد عنها، تقول في الغزو، فقد صنع الأمراء ما قد رأيت.قال: أرى أن تغزو َ ،فإنه ليس عليك مما أحدثوا شيء يعني ما أحدثوا ممّا تكرهه . وقد روي أنّه لمّا ولي يزيد بن مُعاوية قال ابن عمر: إن يكن خيرا شكرنا وإن يكن بلاء صبرنا ،ثم قرأ قوله تعالى [ من سورة النور ] { فإنّما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم } (اهـ).

أقول: هذا الذي يؤلم قلب النبيّ صلى الله عيه وآله ويُؤنن بمَحُو سنته اليس هو القائل: "...فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان؟! " وفي رواية " وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان "؟!

هل يرجو الشيباني أن يحتج الله تعالى على الخلق بعبد الله بن عمر الذي استنكف أن يبايع علي بن أبي طالب عليه السلام ثمّ سارع فيمابعد إلى مبايعة الحجّاج بن يوسف ولقد كان في وسع ابن عمر أن يقول مثل هذا غداة بيعة عليّ بن أبي طالب عليه السلام عوض أن يخذَل عنه ويثبط والله سائله عن ذلك.

ماالذي استفادته الأمّة من مواقف عبد الله بن عُمَر المُخْرِيَة؟! وهل يستفيد من مواقفه غير أئمة الجَوْروالفساد؟! على أنّ عبد الله بن عُمَر ذكر في أكثر من مناسبة أنّه ندم على عدم محاربة الفئة الباغية، وله بعد ذلك موقف يوم القيامة يجب فيه على خذلانه آل النّبيّ صلى الله عليه وآنه والتحاقه بأعدائه، ولن يكون المدافعون عنه اليوم قادرين على الدفاع عنه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وخسر هُنالك المبطلون.

إنّ رفض الظلم لا يشترط فيه الإسلام، وهذه أحداث العالم في أيامنا شاهدة على ذلك، فإنّ الإنسان مجبول على حب ممارسة حريته. والذين يتعدون على حرية الآخرين ويحرمونهم من الاستفادة من نعمة الحياة التي وهبهم الله تعالى إنما يجنون على أنفسهم قبل أن يجنوا على غيرهم، لأنهم في الحقيقة ينسلخون من إنسانيتهم بذلك المعنى الذي تتجلى فيه القيم، ولا يبقى لهم إلا الشكل ولقد ثبت في تاريخنا المعاصرانحدار كثير من المجتمعات الخاضعة لقُوى متجبرة إلى مستويات فظيعة من الانحلال والفوضى، وهي الأمورالتي جاء الإسلام لمحاربتها كيما يعيد الإنسان إلى منزلته، منزلة التكريم أ.

ومع كل ما سبق، لا يتجرأ ابن قيّم الجوزية أن يشهد شهادة حقّ دفاعاً عن سبط النبيّ صلى الله عليه وآنه وإنّما يضم صوتَه إلى أصوات المدافعين عن الباطل.وهذه كلماته شاهدة عليه فإنّه يقول أنخير هذه الأمة القرن الأول وهم الصحابة رض الدعه وخيرهم العشرة الذين شهد لهم النبيّ من الله عنه وسنم بالجنّة وخيرهؤلاء العشرة أبو بكروعُمر وعُثمان وعليّ رض الدعم عهم ونعتقد حب آل محمد من الله عنه رسم وأزولجه وسائر أصحابه رضون الله عنه ولنه عنه وأزولجه وسائر أصحابه رضون الله عليه

أيشارة إلى قوله تعالى \* ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقتاهم من الطّيبات وفضئلناهم على كثير منن خلقنا تفضيلا [ الإسراء 70 ].

أجتماع الجيوش الإسلامية \_ ابن القيم \_ ج أص 104

ونذكرُ مُحَاسنهم وننشر فَضَائلهم ونُمسكُ ألسنتنا وقلوبنا عن التطلّع فيما شجر بينهم أونستغفر الله لهم ونتوسل إلى الله تعالى باتباعهم ونرى الجهاد والجماعة ماضيا إلى يوم القيامة والسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجباً في طاعة الله تعالى دون معصيته لا يجوز الخروج عليهم ولا المفارقة لهم ولا نكفر أحداً من المسلمين بذنب عمله ولو كبرولا ندع الصلاة عليهم بل نحكم فيهم بحكم النّبيّ من الله عنه رمنم ونترحم على مُعاوية [! إونكلُ سريرة يزيد إلى الله تعالى (اهـ).

هذا هو اعتقاد ابن قيم الجوزية!! أن يكل سريرة يزيد إلى الله تعالى،ويضرب بأحكام الشرع عرض الحائط لأن الهالة القدسية التي تحيط بكرسي الخلافة ذات حصانة دبلوماسية غيرقابلة للنقض،فلا ينبغي أن تتأثربشيء،والخليفة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.يقول الله سبحانه وتعالى " قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزذ له فيها..... " ويؤذي يزيد القربى ويقطع الرحم ويعرض بنات النبي صلى الله عليه وآله للمنبى ومع ذلك يكل سريرته إلى الله تعالى!

يقول الله جلّ شأنه يخصوص المسجد الحرام نقطة البداية ومحطّة الانطلاق في الإسراء والمعراج: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم " ويضربُ يزيد الكغبة بالمنجنيق،ويستخفّ بحُرُمات المسلمين،ولا يرى ابن قيّم الجوزيّة إلا أن يكل سريرته إلى الله تعلى!

يقول سبحانه وتعالى: " إنّ الذين يؤذون الله ورسولَه لعنَهم الله في الدّنيا والآخرة " ويسلّط يزيدُ جيشه على المدينة التي هي أحد الحرمين بإجماع المسلمين،ويؤذي النبيّ صلى الله عليه وآنه باستباحة الأموال والأعراض

أقول :كما يفعل الشيطان الأخرس

و يفُجُر أفرادُ جيشه ببنات الصنحابة علناً واستخفافاً بالدين، ويقتل من الصحابة والتابعين فيها ومع ذلك لا يجدُ ابنُ قيّم الجوزيّة إلا أن يكل سريرته إلى الشا!

لكن حينما يتعلق الأمرُ بغرد من أتباع أهل البيت عبه مندم لا يرضى أن يتولّى من غضب الله عليه من أعداء النبيّ صلى الله عليه وآله ،و لا يرضى بسبب من سبّه مُخرج من الملّة، لا يكل ابن القيم سريرته إلى الله تعالى ابل يفتح عليه النارمن كلّ الجهات، ويُنزلُ عليه وابلاً من الكلم الكاشف عن حقد على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم وخسر هنالك المبطلون وكم أنتجت العقائدُ المُدَجَنة من الأفكار المُستَهجَنة !

وقد صارحُب مُعاوية ويزيد فيمابعد من السنّة، وهو صريح في كلام ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة ج1 ص1349 إذ يقول: " يا أصحاب المخالطات والمعاملات عليكم بالورع ويا أصحاب الزوايا والانقطاع عليكم بحسم مواذ الطّمع ويا أرباب العلم والنظر إيّاكم واستحسان طرائق أهل العلم والخدع ليست السنّة بحب مُعاوية ويزيد ولا أنزل حب أبي بكر وعمرولا بإزعاج أعضائك بالصلاة على السفر ولا بالاكتحال يوم عاشوراء والتوسعة على العيال السنة تتبع طريق الرسول واقتفاء آثاره والوقوف عند مراسمه وحدوده من غير تقصير ولا غلو وأن لا يتقدم بين يديه ولا تختار لنفسك قولا لم يتبين لك أنه جاء به فالسنة مقابلة أوامره بالامتثال ونواهيه بالانكفاف وأخباره بالتصديق ومجانبة الشبه والآراء وكل ما خالف النقل وإن كانت له حلاوة في السمع وقبول في القلب ..... " (انتهى)

وفي كتاب "صفة المنافق "ص66:حتثنا عثمان بن أبي شبية حتثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال دخل نفر على عبد الله بن عمر من أهل العراق فوقعوا في يزيد بن مُعاوية فتناولُوه فقال لهم عبد الله هذا قولكم لهم عندي أتقولون هذا في وجوههم قالوا لا بل نمدحهم ونثني عليهم فقال ابن عمر هذا النفاق عندنا(اهـــ).

وشاهدُنامن هذا أن ذم يزيد كان شائعاً مُتداوَلاً حتى في مجلس ابن عمر،وفي هذا رد على من ما يدّعيه ابن العربي في عواصمه وابن خَلْدُون في مقدمته وإن كانت حال يزيد بن مُعاويّة لا تحتاج إلى بيان عند من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد.

وقد شهد على يزيد بن مُعاوية ابنه مُعاوية بن يزيد بن مُعاوية أول ما بُويعَ فقال كما في حياة الحيوان الكبرى للدّميري:ولقد كان أبسي يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمّة محمد فركب هواه واستحسن خطاه وأقدم على ما أقدم من جراءته على الله وبغيه على من استحل حُرمته من أو لاد رسول الله فقلت مدّته وانقطع أثره وضاجع عمله وصار حليف حفرته رهين خطيئته وبقيت أوزاره وبنعاته وحصل على ما قدم وندم حيث لا ينفعه النّدم وشغلنا الحدّن له هل عوقب عن الحدّن على به هل عوقب باساته وجوزي بعمله، وذلك ظنّى ...(اهم).

وشهد عليه عُمربن عبد العزيزبفعله،قال الذهبي في سير أعلام النبلاء أ: وروى محمد بن أبي السري العسقلاني،حدثنا يحيى بن عبدالملك ابن أبي غنية،عن نوفل بن أبي الفرات ، قال:كنت عند عمربن عبد العزيز فقال رجل:قال أمير المؤمنين يزيد،فأمر به فضرب عشرين سوطا،توفي يزيد في نصف ربيم الأول سنة أربع وستين .

اسير أعلام النبلاء ــ الذهبي ــ ج40 40

وشهد عليه عبد الله بن حنظلة الغسيل.قال ابن حجر أ:وقال خليفة بن خياط حدثنا وهب بن جريرحدثنا جويرية بن أسماء سمعت أشياخنا من أهل المدينة أن ممن وفد إلى يزيد بن مُعاوية عبد الله بن حنظلة معه ثمانية بنين له فأعطاه مائة ألف وأعطى بنيه كل واحد عشرة آلاف فلما قدم المدينة أتاه الناس فقالوا ما وراءك قال أتيتكم من عند رجل والله لولم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم قال فخرج أهل المدينة بجموع كثيرة (اهـ).

وقال ابن سعد في الطبقات 2: لما وثب أهل المدينة ليالي الحرة فأخرجوا بني أمية عن المدينة وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخلافه أجمعوا على عبد الله بن حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم على الموت وقال يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء إن رجلا ينكح الامهات والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة والله لو لم يكن معي أحد من الناس لابليت لله فيه بلاء حسنا فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي وما كان لعبد الله بن حنظلة تلك الليالي مبيت إلا المسجد وما كان يزيد على شربة من سويق يفطر عليها إلى مثلها من الغد يؤتى بها في المسجد يصوم الدهروما رئتي يفطر الهي السماء إخباتا.

وشهد عليه الصحابي معقل بن سنان ودفع ثمن ذلك حياته في وقعة الحررة قال ابن سعد في ترجمته 3: كان معقل بن سنان قد صحب النبي مس الله وحمل لمواء قومه يوم الفتح ،وكان شابًا ظريفا وبقى بعد ذلك فبعثه

ا الإصابة \_ ابن حجر \_ ج4ص66

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الطبقات الكبرى – محمد بن سعد ج 5 ص 66

<sup>3</sup> الطبقات الكبرى - محمد بن سعد \_ ج 4ص 283

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان على المدينة ببيعة بزيد بن معاوية، فقدم الشَّام في وفد من أهل المدينة فاجتمع معقل بن سنان ومسلم بن عقبة الذي يعرف بمسرف قال فقال معقل بن سنان لمسرف وقد كان آنسه وحادثه الم أن ذكر معقلَ بنُ سنان يزيدَ بنَ معاويةَ بن أبي سفيان فقال إنّي خرجت كرها أ لبيعة هذا الرّجل وقد كان من القضاء والقدر خروجي إليه ،رجل بشرب الخمر وينكح الحرم ثمّ نال منه فلم يترك ثمّ قال لمسرف أحببت أن أضع ذلك عندك فقال مسرف أمًا أن أذكر ذلك لأمير المؤمنين يومى هذا فلا والله لا أفعل ولكن لله على عهد وميثاق ألاً تمكنني يداي منك ولى عليك مقدرة إلاً ضربت الذي فيه عيناك فلمًا قدم مسرف المدينة أوقع بهم أيّام الحرّة وكان معقل يومئذ صباحب المهاجرين فأتى به مسرف مأسوراً فقال له يا معقل بن سنان أعطشت قال نعم أصلح الله الأمير فقال خوضوا له شربة بلوز فخاضوا له فشربَ فقال له أشربت ورويت قال نعم قال أما والله لا تستهني بها يا مفرج قُمْ فاضرب عنقًه قال ثمّ قال اجلس ثمّ قال لنوفل بن مساحق قمّ فاضرب عنقه قال فقام إليه فضرب عنقه ثم قال والله ما كنت الأدعك بعد كلام سمعته منك تطعن فيه على إمامك .

وقال الدميري في حياة الحيوان في باب " الفهد " :وكبار الفهود أقبل المتأديب من صعفار ها،وأول من اصطاد به كليب بن وائل وأول من حمله على السخيل يزيد بن مُعاوية بن أبي سُفيان، وأكثر من اشتهر باللّعب بها أبو مسلم السخر اسانسي.

وقال أيضاً : وفي هذه السنة أي سنة ست بن دعا عبد الله بن الزبير رض الله نعيم عليه السي نفسه بالخلافة بمكة، وعاب يزيد بشرب الخمر واللّعب بالكلاب والتّهاون بالدين وأظهر ثلبه وتتقصه، فبايعه أهل تهامة والحجاز، فلما بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن نمير السكوني

وشهد عليه ابن الزبير بشرب الخمر وترك الصلاة كما في تاريخ خليفة 1:

حدثنا أبوالحسن عن بقية بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما بلغ يزيد بن معاوية أن أهل مكة أرادوا ابن الزبيرعلى البيعة فأبي، أرسل النعمان بن بشير الأنصاري وهمام بن قبيصة النميري إلى ابن الزبير يدعوانه إلى البيعة ليزيد، على أن يجعل له ولاية الحجازوما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية، فقدما على ابن الزبير، فعرضا عليه ما أمرهما به يزيد، فقال ابن الزبير أتأمراني ببيعة رجل يشرب الخمرويد على الصيد ؟ فقال همام بن قبيصة: أنت أولى بما قلت منه، فلطمه رجل من قريش، فرجعا إلى يزيد فغضب وحلف لا يقبل بيعته إلا وفي يده جامعة .

ومن الذين يشهدون على يزيد بالانحراف عن الدين الحافط أبو القاسم الشيرازي.قال السمعاني<sup>2</sup>:وقال عبد العزيز النخشبي: أبو القاسم الحافظ الشيرازي كان يحفظ الغرائب،حسن الفهم حسن المعرفة،غيرأنه يلغن يزيد بن معاوية،وعبد الملك بن مروان وبني أميّة كلّهم،وجرت بيني وبينه مناظرة في ذلك (اهـ).

ويرى الذَّهبيّ أنّ الله تعالى عجل بهلاك يزيد لما فعله بأهل المدينة، وأمّا ما فعله بآل بيت رسول الله عنى الله عبه وآله فلا يخطر ببال الذّهبيّ ولا

أ تاريخ خليفة بن خياط- العصفري ص 193

<sup>2</sup> الأنساب \_ السمعاني \_ ج 3 ص 493

يرى له أثراً بقال في سير أعلام النبلاء أ: عقد له أبوه بولاية العهد من بعده فتسلّم الملك عند موت أبيه في رجب سنة ستين وله ثلاث وثلاثون سنة فكانت دولته أقل من أربع سنين ولم يمهله الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه.

اسير أعلام النبلاء ج4ص36

## خاتمة

كل ما سبق من أخبار معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، وبني أميّة أيّما هو لببان أحوالهم وما كانوا عليه ولأنّ المسلم معني بقوله تعالى " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها خسنا إن الله غفور شكور "فأيّه لا مناص من الإتبان بمودّة قربى النّبي صلى الله عليه وآله يوم عرض الأعمال ويصعب إثبات وجود شيء من مودّة قربى النّبي ملى النّبي صلى الله عليه وآله لدى معاوية وابنه ومن كان معهما الأن ما هو ثابت في كتب التاريخ والآثار وما هو متواتر من الأخبار يشهد بخلاف ذلك ولوأن عاقلا صنف معاوية بن أبي سفيان في صنف نيرون ونمرود وهتاروستالين على شاكلتهم من الجبابرة المفسدين في الأرض لما كان بذلك متعدياً ومن على شاكلتهم من الجبابرة المفسدين في الأرض لما كان بذلك متعدياً

معاوية فإنّ الرّجل كان مجاهراً بالاستخفاف بسنّة النبيّ صد اله عبه واله مصرّاً على مُحاربة أوليائه الطّيبين ، مقرّباً لأعدائه المُجرمين من الطلقاء

وأبناء الطلقاء والمنافقين، والذي يثيرُ العجبَ في تراث المسلمين هو وجود مدافعين عن مثل معاوية، ولا أرى لذلك داعياً إلا ثقافة الكرسيّ الني يغنِّيها التملُّق! فقد جرت العادة في تراث المسلمين أن يُدَافَعَ عن الحاكم مهما جنى واقترف لأنَّه الحاكمُ عبراً كان أم فاجراً لذلك نجد الخليفة المتوكل العبّاسيّ يُترحّم عليه مع أنّه قُتلَ على مائدة الخمر،ونجد أباجعفر المنصور الذي قتل من ذرية النبي مني الله عليه وآله ما لا يُحصى يُسمّى أمير المؤمنين ويُكالُ له المديح والتّمجيد من طرف المؤرخين ومن دارفي فَلَكهم، وكذلك الشَّان بالنسبة لهارون الرشيد ومن جاء بعده. و لا يزال هذا التعظيم جاريا إلى أيامنا فترى شوارع وساحات وميادين تحمل أسماء الطغاة الذين لا يشك من أخلص وصدق في أنَّهم يوم القيامة من الخاسرين.ولست أرى عتباً على الذين ينهلون من ثقافة جاهزة ويتشبعون بما جاء فيها و بحاولون بثُّ ما يعتقدون أنَّه الصواب، وإنَّما العتب على الذين يدَّعون البحث العلميّ والموضوعيّة والنّزاهة وبرفعون شعارات الصدق والأمانة، حتى إذا جد الجد انجازوا إلى الباطل وجدوا وشمروا في الدفاع عنه، وزعموا أنّ ذلك من الدين!

في تصوري أن ثقافة الكرسيّ قد جنت على التفكير لدى المسلمين، ودجنت الهممّ، وخنقت الطموح، ووظفت الدّين لخدمة الطاغوت، حتى صارمثلُ معاوية يجد من يدافع عنه ولو أننا قدّمنا معاوية إلى أحد المفكّرين غير المسلمين، وسردتنا له ـ بنزاهة وإنصاف ـ أعماله الإجرامية واحدة وبيّنا له أنّه مات مُصراً عليها، لما وسعَه إلاّ أن يصنفه في الاستبداديّين المجرمين وإنّه لَمن العار أن يَسمحُ المسلم لنفسه أن يُدافع عن معاوية وأشباه

معاوية! ما الذي جناه الإسلام والمسلمون من معاوية غير العداوات والحزازات وتغريق الصفوف وتشتيت القوة وترسيخ الخلاف؟!ما هي إنجازات معاوية التي يستطيع المسلمون أن يفخروا بها أمام خصومهم ويرفعوا بها هاماتهم؟ ألم يقدّم معاوية لخصوم الإسلام ما يحتجون به عليهم في مجال حقوق الإنسان وهوالذي كان يدفن الناس أحياء لمجرد حبّهم لعلي بن أبي طالب الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟أوليس معاوية هو الذي أسس لثقافة الحقد والكراهية وشرع سب الأموات بصورة رسمية؟ أولم يمنع معاوية المسلمين من تسمية أبنائهم علياً وحسناً وحسيناً؟

وأمّا الذي يدافعون عن معاوية باسم الدين وعدالة الصحابة وأمورمن ذلك القبيل، فيقال لهم بالحرف الواحد ما جاء في سورة النساء: "هاأنتم هؤلاء جادلتُم عنهُم في الحياة الدنيا فمَنْ يُجادل الله عنهُم يوم القيامة أم مَنْ يكون عليهم وكيلا "أ. وأستبعد أن يكون المتديّن حقيقة الملتزمُ باحترام شعائر الدين مستعداً للدّفاع عن معاوية وقبول ما اجترحته يداه، فإن التّدين إذا كان صحيحاً يمنعُ صاحبَه من قبول الباطل تحت التبريرات والتوجيهات التي لا يكون المرء مقتنعاً بها فيما بينه وبين ضميره. أمّا حينما يكون التدين شكليًا لا يتحدى اللحية والقميص وعود السواك، وخُطى متباطئة وابتسامات مصطنعة مفإن البصيرة سرعان ما تعمى ويحل محلها التعصب المقيت والتشدُدُ في غير محلّه، ورد الآيات المحكمات والبراهين الواضحات بأقاويل المشايخ ووصفات وعاظ السلاطين، إلى أن يكتمل العناد ويحق على صاحبه المشايخ ووصفات وقاظ السلاطين، إلى أن يكتمل العناد ويحق على صاحبه قوله تعالى " وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذّبوا بآيانتا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة النساء .الآية 109

وكانوا عنها غافلين "أ.ولو أننا حاسبنا رؤوس الحركات الإسلاميّة في أيَّامنا، وحاكمناهم إلى ما تبنُّوه في مواجهة الحُكَّام، لألزمناهُم بالقَبُول بسيرة هو لاء الحُكام و مبايعتهم و الانصواء تحت راياتهم، لأنّ من يقبل بمعاوية يتعين عليه من باب أولى أن يقبل بمن هو دون معاوية الكنَّه التَّقالِد الأعمى حين يتحكُّم في النَّفوس ويغذِّبها بالأو هام ويُعفيها من مُحاسبة الضمير ،بُجير هاعلي قبول المتناقضات والمتضاريات ويصور لها تعدُّدَ الصواب وسعةً الاجتهاد.أمًا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإنهم لا يحفلون بالمكان والزمان حينما يتعلق الأمربالقيَم التي حدّها الله تعالى وبيّن معالمها ورسم خطوطها، وهُورَجل شأنه أكرم من أن يعذب أحداً من خلقه على ما يُثيب عليه غبر مو بنبغي الإشارة إلى أن كثير ا من المذاهب الإسلامية غيبت الحقيقة عن نفسها بتغييب العدل الإلهي بمفهومه الصحيح وتهميش القائلين به ومعارضتهم والتَّهوين من شأنهم. وإنَّه من واجبات المثقفين والمفكِّرين الإسلاميين في زماننا أن يلتفتوا إلى هذا ويعيدوا قراءة وكتابة التاريخ على ضوئه،فإنّ في تراثنا من الثغرات ما يفتح أبواب الانحراف ويسد أفاق التفكير الصحيح،ومن أنصفُ نفسه لم يخفُ عليه وجه الشبه بين سيرة الخوارج في بداية الإسلام وبين سيرة إرهابيي زماننا.

في النهاية،أذكر بما قلته في بداية الكتاب من أنّ الحديث عن مُعاوية يمثّل الصراع القائم بين أنصار القيم والمبادئ السّامية وبين أنصار المنافع والمصالح الشخصية. ولا أتصور أن يكون مُعاوية لدى العقلاء صالحاً ليكون نموذجاً للمسلم المعتدل المؤتمن على الدّين، وقد تحقّق عندي – وعند كثير ممن عرفت – أنّ الرّجل مع تأخر إسلامه لم يترك حرمة من حرمات

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الأعراف. الآية 146

الإسلام إلا وهتكها أو مهد لهتكها، وأظهر استخفافه بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله في كثير من المواطن، وإنما شفع له عند كثيرين كونُه استلم القيادة وتربّع على كرسي الحكم.

(( إنَ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيَعاً يستضعفُ طائفةً منهُم يذبّح أبناءَهم ويستُحيي نساءَهم إنّه كان من المفسدين )). أ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة القصص .الآية 4

#### مصسادر الكتاب

تاريخ الأمم والملوك / الطبرى / دار الكتب العلمية / بيروت /1407الطبعة الأولى. العبر في خبر من غبر / الذهبي / مطبعة حكومة الكويت / الكويت 1948 تاريخ الخلفاء / السيوطى / مطبعة السعادة / مصر 1371هـ - 1952م البداية والنهاية / ابن كثير/ مكتبة المعارف بيروت دار إحياء التراث العربي//1408 تاريخ بغداد / أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي / دار الكتب العلمية بيروت الإصابة في تمييز الصحابة/ابن حجر العسقلاني/دار الجيل بيروت 1412 ط 1 الدررالكامنة /ابن حجر/مطبعةمجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد/الهند 1972 الرياض النضرة /محب الدين الطبري/دار الغرب الإسلامي بيروت 1996 الطبقات / النسائي / دار الوعى حلب 1369 - الطبعة الأولى طبقات الحفاظ / السيوطى / دار الكتب العلمية بيروت 1403 هـ طبقات الشافعية ابن قاضى شهبة / عالم الكتب / بيروت 1407 هـ طبقات الشافعية الكبرى/السبكي هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الجيزة 1992 طبقات الفقهاء / أبو إسحاق الشيرازي/ دار القلم/ بيروت تحقيق : خليل الميس طبقات المقسرين / السيوطى / مكتبة وهبة / القاهرة - 1396 هـ

طبقات المفسرين / الأدنروي / مكتبة العلوم والحكم /المدينة المنورة 1997 عيون الأنباء في طبقات الأطباء موفق الدين السعدي / دار مكتبة الحياة / بيروت العواصم من القواصم/ المعافري المالكي / دار الجيل بيروت 1407 ط 2 أحسن التقاسيم محمد المقدسي / وزارة الثقافة والارشاد القومي ادمشق 1980 أخبار مكة /الفاكهي / دار خضر / بيروت /1414 الآحاد والمثاتي / الشبباتي / دار الراية / الرياض 1411 هـ- 1991 الألفاظ المختلفة في المعانى المؤتلفة/الطائي الجياني دار الجيل/بيروت11411ط 1 الأوائل/ابن أبي عاصم /دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت/ تحقيق محمد بن ناصر العجمي الأوائل /سليمان بن أحمد الطبراني/مؤسسة الرسالة،دار الفرقان بيروت 1403 ط 1 التوقيف على مهمات التعاريف/المناوى دارالفكر المعاصر/دارالفكربيروت/ دمشق1410 التعريفات / الجرجاتي / دار الكتاب العربي / بيروت 1405 الطبعة : الأولى الحدود الأنبقة /محمد بن زكرياالأنصارى دار الفكر المعاصر/بيروت1411الطبعة الأولى طبقات خليفة / خليفة بن خياط العصفرى / دار طيبة / الرياض 1402 - 1982 الطبقات الكبرى (القسم المتمم )/محمد بن سعد مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 1408 العبر في خبر من غبر / الذهبي مطبعة حكومة الكويت الكويت 1948 الفائق في غريب الحديث / الزمخشرى دار المعرفة لبنان الطبعة الثاتية الفتنة ووقعة الجمل /سيف بن عمر الضبي الأسدي /دار النفائس بيروت 1391 الفهرست / ابن النديم / دار المعرفة بيروت 1398 هـ الكامل في التاريخ / محمد بن محمد الشبياتي/ دار الكتب الطمية بيروت 1415 هـ

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / ابن الجوزي / دار الكتب العلمية بيروت 1412 هـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / ابن الجوزي / دار صادر بيروت 1358 هـ تاريخ الأمم والملوك / الطبرى / دار الكتب العلمية بيروت 1407 هـ تاريخ خليفة بن خياط /العصفري/دار القلم،مؤسسة الرسالة/دمشق، بيروت 1397 هـ حلية الأونياء وطبقات الأصفياء/أبو نعيم الأصبهاني/دار الكتاب العربي/بيروت 1405 سير أعلام النبلاء الذهبي/مؤسسة الرسالة/ بيروت 1413 هـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي الدمشقى دار الكتب العلمية بيروت صفوة الصفوة /ابن الجوزي / دار المعرفة - بيروت 1399 هـ فتوح البلدان / البلاذري / دار الكتب العلمية / بيروت1403 هـ فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل /مؤسسة الرسالة - بيروت 1403 الطبعة الأولى فضائل الصحابة / النسائي/ دار الكتب العلمية/بيروت 1405 هـ الطبعة الأولى فضائل المدينة / المفضل الجندى / دار الفكر - دمشق 1407 هـ الطبعة الأولى فضائل بيت المقدس / المقدسي / دار الفكر - بيروت 1405هـ 1985 الطبعة الأولى أسان العرب / ابن منظور / دار صادر - بيروت الطبعة الأولى مختار الصحاح /الرازي/مكتبة لبنان ناشرون/بيروت1415 هــ- 1995 طبعة جديدة مشاهير علماء الأمصار / ابن حبان / دار الكتب العلمية - بيروت 1959 معجم البلدان/ياقوت الحموي/دار الفكر /دار إحياء التراث العربي بيروت 1979 معجم الصحابة/ابن قانع/مكتبة الغرباء الأثرية ــ المدينة المنورة 1418 هـ ط ا معجم ما استعجم / البكري الأندلسي /عالم الكتب - بيروت 1403هـ الطبعة الثالثة

معرفة القراء الكبار / الذهبي / مؤسسة الرسالة - بيروت 1404 هـ ط ا التمهيد والبيان /المالقي الأندلسي/دار الثقافة/ الدوحة - قطر 1405 هـ ط 1 المقدمة / ابن خلدون / دار القلم - بيروت 1984 الطبعة الخامسة وفيات الأعيان / ابن خلكان / دار الثقافة - بيروت - 1968 السبرة النبوية/ابن هشام /مكتبة محمد على صبيح و أولاده 1383هـ شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد /دار إحياء الكتب العربية 1378 هـ 1959 التهاية في غريب الحديث / ابن الأثير /مؤسسة إسماعليان ــ إيران 1364هـ الاصابة/ ابن حجر العسقلاني /دار الكتب العلمية -بيروت/ دار الجيل /بيروت 1992 الصواعق المحرقة/ابن حجر الهيتمي/دار الكتب العلمية /مؤسسة الرسمالة/ بيروت199 تاريخ مدينة دمشق/ابن عساكر/دارالفكرللطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت 1415 هـ دار المعرفة بيروت 1979 ابن الجوزي / صفوة الصفوة/ طهران انتشارات اسماعيليان ابن الأثير/ أسد الغابة/ 1984 - 1404 تهذیب التهذیب/ابن حجر / دار الفکر بیروت مؤسسة الرسالة 1406 تهذيب الكمال./. المزى ابو الفرج الأصفهاني / مؤسسة دار الكتاب / مقاتل الطالبيين/ اختلاف الحديث. / الإمام الشافعي/ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 1405هـ فضائل الصحابة/ أحمد بن حنبل /دار الكتب العلمية/مؤسسة الرسالة بيروت 1403هـ مسند احمد/ الإمام أحمد بن حنبل / دار صادر /بيروت / مؤسسة قرطبة /مصر صحيح البخاري/البخاري/دار الفكر بيروت/ دار ابن كثيراليمامة بيروت 1407هـ

**—**41414 السنن الكبري/ البيهقي / دار الفكر بيروت / مكتبة دار الباز مكة **--**\$1379 بيروت فتح الباري/ ابن حجر العسقلالي/ دار المعرفة الجهاد /عبد الله بن المبارك/دار المطبوعات الحديثة /الدار التونسية تونس 1972 المكتب الإسلامي بيروت 1403 هـ المصنف / عيد الرزاق الصنعاتي غريب الحديث / ابن قتيبة الدينوري دار الكتب العلمية بيروت 1408 هـ تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة الدينوري دار الكتب العلمية /دار الجيل بيروت 1393 كتاب الأوائل. ابن أبي عاصم / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت دار الدرابة 1411هـــ الآحاد والمثاني / ابن أبي عاصم كتاب الفتن/ نعيم بن حماد /مكتبة التوحيد القاهرة 1412/ دارالفكر بيروت 1414هـ السنن الكبرى.... أحمد بن شعيب النسائي / دار الكتب العلمية بيروت 1411هــ صحيح بن خزيمة / محمد بن إسحاق بن خزيمة /المكتب الإسلامي بيروت 1970 صحيح ابن حبان ..... محمد بن حبان/ مؤسسة الرسالة بيروت 1414هـ سر السلسلة الطوية/ أبو نصر البخاري / انتشارات الشريف الرضى 1413هـ الفائق في غريب الحديث/جار الله الزمخشري/دار الكتب العلمية بيروت 1417 هـ المناقب / الموفق الخوارزمي /مؤسسة النشر الإسلامي قم غيران 1411هـ النهاية في غريب الحديث ابن الأثير/ مؤسسة إسماعيليان 1364 هـ أبجد العلوم دار الكتب الطمية بيروت القتوجى 1978 مختار الصحاح/ الرازي/مكتبة لبنان ناشرون/ دار الكتب العلمية بيروت 1415 هـ أبجد العلوم /القنوجي/دار الكتب العلمية/بيروت 1978 /اسم المحقق عبد الجبار زكار

معجم البلدان/ ياقوت الحموي/ دار الفكر بيروت / دار إحياء التراث العربي 1399هـ كشف الظنون.... مصطفى الرومي الحنفي دار الكتب العلمية بيروت 1413هـ تاج العروس ...... الزبيدي منشورات مكتبة الحياة بيروت فتوح الشام / الواقدى / دار الجيل بيروت

فهرس المواضيع

## فهرس المواضيع

|                                        |   | 5  |
|----------------------------------------|---|----|
| الفصل الأول (بنو أمية) بنو أمية        |   | 17 |
| 1 - بنو أُميّة في القرآن الكريم        |   | 23 |
| 2 – الشجرة الملعونة في القرآن          |   | 33 |
| 3- بنو أُميَّة في الأحاديث والآثار     |   | 38 |
| 4-بنو أميَّة في أشبعار العرب           |   | 49 |
| 5 - صفات بني أُميّة وأعمالهم           |   | 52 |
| ا - الرقابة والحظر                     |   | 65 |
| ب-التحريف                              | ı | 69 |
| ج - الفجور                             | : | 72 |
| الفصل الثاني (أبوسفيان)                |   |    |
| 1 - أبوسفيان (نَسَبُه وبعضُ صفاته):    | ) | 79 |
| 2 – آل أبي سُفْيان                     | ) | 90 |
| الفصل الثالث (مُعاويّة بن أبي سُفْيان) |   |    |
| مُعاويَة بن أبي سُفْيان                | , | 97 |

| 1 - نسب مُعاوية                                          | 99  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 2- تربية مُعاويّة                                        | 102 |
| 3-إسلام مُعاويَة                                         | 103 |
| 4-محيط مُعاويّة                                          | 104 |
| ةً - كيف استولى مُعاويَة على الشام                       | 107 |
| 6-أنصار مُعاويَة                                         | 114 |
| الفصل الرابع (أخبار معاوية)                              |     |
| 1 - دعاء النّبيّ (صلى الله عليه وآله) على مُعاويّة       | 159 |
| 2 - عقيدة مُعاويّة                                       | 172 |
| 3-علْم مُعاويّة                                          | 181 |
| 4-مُعاويَة والتحريف والمغالطات                           | 188 |
| 5 - تهمة الإمام عليّ عليه السّلام بالمشاركة في قتل عثمان | 199 |
| 6 - شجاعة مُعاويّة                                       | 206 |
| 7-وفاة مُعاويّة                                          | 210 |
| * ومن أخبار مُعاويّة                                     | 218 |

272

أوائل مُعاوية

# الفصل الخامس (أعمال معاوية المنافية للإسلام)

| 232 | 1 – اغتيال الحسن بن علي عليهماالسلام                |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 234 | 2 – <b>قتل شيعة علي</b> عليه السلام                 |
| 235 | 3 - إحراق دار أبي أيّوب الأنصاري رضي الله عنه       |
| 236 | 4 - قتل الصحابي الجليل عمرو بن الحمق رضي الشعنه     |
| 237 | 5 – مقبرة واحدة للمسلمين واليهود                    |
| 238 | 6 - سياسة التجويع                                   |
| 239 | 7 - الذين قتلهم مُعاويَة بغير السّم                 |
| 247 | 8 – سلوك الأتقياء لاسلوك الأشقياء                   |
| 248 | 9-سلوك مُعاويّة مع غير المسلمين                     |
| 249 | 10 – قصة الأخوال                                    |
| 255 | 11 – الاغتيالات بالسم                               |
| 261 | 12 - الذين سقاهم الخلفاءُ السّمّ على طريقة مُعاويّة |
|     | الفصل السيادس (أوائل مُعاويَة)                      |
|     |                                                     |

# الفصل السابع (أقوال في مُعاويّة)

| 280 | [ - أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في مُعاوية                |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 290 | 2 - أقوال على عليه السّلام في مُعاويّة                        |
| 294 | 3ً - أقوال الصنحابة والتابعين ومن بعدهم                       |
|     | الفصل الثامن (معاوية وسبّ عليّ عليه السلام)                   |
| 318 | 1 - حكم مَنْ سَبَّ الصّحابَة                                  |
| 325 | 2 – <b>كلام في سنبّ و لعْن عل</b> ي عليه السّلام              |
|     | الفصل التاسع (أثر معاوية في الحديث النبوي)                    |
| 333 | 1 - روايات مُعاويّة                                           |
| 350 | 2 - أحاديث فضائل مُعاويّة                                     |
|     | الفصل العاشر (عقائد معاوية)                                   |
| 369 | 1 - عقيدة مُعاويّة في الإسراء والمعراج                        |
| 371 | -<br>2 - <b>عقيدة معاوية في النّب</b> يّ (صلى الله عليه رآله) |
| 372 | 3-مُعاويّة والتبرك                                            |
| 373 | 4- مُعاويّة وشهداء أحد                                        |

| مع |
|----|
| _  |
| •  |

| 5-مُعاويَة وهجاء الأنصار               | 374 |
|----------------------------------------|-----|
| 6 - مُعاويّة وإبطال الحدود             | 377 |
| 7-مُعاويّة والصلاة                     | 379 |
| 8 – موقف مُعاويّة من السّنّة           | 383 |
| 9-استثحاق زياد                         | 385 |
| 10 - مُعاويّة والحديث النّبويّ         | 390 |
| 12 - مُعاويّة والغدر                   | 392 |
| الفصل الحادي عشر (المدافعون عن معاوية) |     |
| 1 – ابن خلدون                          | 399 |
| 2 – ابن عبد ربّه الأندلسيّ             | 427 |
| 3-ابن قيّم الجوزية                     | 430 |
| 4 - ابن تَيْميَة                       | 431 |
| 5 – شمس الدين الذهبي                   | 433 |
| 6 - ابن حجر الهيتمي                    | 449 |
| 7 - الساكتون عن الحق                   | 454 |
| * مُعاويّة في عالم الرؤيا              | 459 |

مصيادر الكتاب

فهرس المواضيع

497

505